

ݣَاݣُولْكِكُنْ كَالْوَقْلُونَ الْمِنْ الْمَوْفَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ال

# المرابع المالية المالية

لای متعد البیدیززی ۱۹۸۰ - ۱۹۹۸

> تحقيق د. ذَه يِّنْ أَبُوالْفَضْلِ

> > مراجعة

۱. و. درجمود علی مکی

١٠ و. رمضان عبد التوات

الجزء الثالث

الطبعة الأولى (١٢٢١هـ - ٢٠٠١م)

المالكة المالكة المالكة

~~~



كَا الْ الْحَدِّبُ وَالْوَقَالِقِ الْمِقَالِقِ الْمَقِوَّةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمُ لِنَّيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



المرادة

لأبى سَعــتيدالسِّــيرَافِي (۲۸۰ – ۳۶۸هـ)



تحقيق د.فَهَنْيَأْبُوُالفَصْل

مراجعة

۱. د . محمود على مكى

١٠ د. رمضان عبد التوات

الجزء الثالث

الطبعة الأولى (١٤٢١هـ - ٢٠٠١م)

مَطَبَعِبُ دَارِالكَّهُ الْمُصِرِّينِ بِالْقِاهِرِيْ

## الهَيئة العَامَة لِلَالْالْكُتُ عُلِوْنَائِقَ الْقَهِمَيَّةَ

رئيس مجلس الإدارة سمير غريب

#### شرح كتاب سيبويه

لأبى سعيد السيرافى (الحسن بن عبدالله المرزبانى) ( ٢٨٠ – ٢٨٠هـ / ٨٩٧ – ٩٧٩م)

تحقيـــــق : د/ فهمى أبو الفضل

الجهة المشرفة : مركز تحقيق التراث.

الطبعـة الأولى: ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م - الجزء الثالث.

جمع وطباعة : مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة.

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٠١/٤٩٦٧ الترقيم الدولى : 9 - 0189 - 18 - 977

### شارك في تحقيق هذا الجزء

الأستاذ/ مصطفى محمد موسى و الأستاذ/ عبدالرحمن محمد عصر الأستاذ/ مصطفى محمد موسى و الأستاذ/ عبدالرحمن محمد عصر الباحثان بمركز تحقيق التراث

## بسسما سندالرهم إلرحيم

## هذا باب ما(۱) يخبر فيه عن النكرة بالنكرة

قال سيبويه (٢) : (وذلك قولُك : «ما كان أحدٌ (٣) مثلك» ، و«ما (٤) كان أحدٌ خيرًا منك» ، و«ما كان أحدٌ مجترئًا عليك» ، وإنما حَسُن الإخبار هاهنا عن النكرة ، حيث أردت أن تَنْفِى أن يكونَ في مثل (٥) حاله شيءٌ أو فوقه ؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه [مثل](١) هذا الشيء) .

قال أبو سعيد: (۷) قد (۸) قدمنا جواز الإخبار عن الشيء معقود (۹) بوقوع الفائدة [للمخاطب] (۱۱) ، وتعريفه ما يجوزُ أن يجهلَه . فإذا قلت : «ما كانَ أحدٌ مثلَك» ، فقد خبَّرته أنه فوق الناس كلِّهم ، حتى لا يوجد له مثلٌ أو دونَه ، حتى لا يوجد له مثلٌ أو دونَه ، متى لا يوجد له مثلٌ في الضَّعة (۱۱) . وقد كان يجوز أن يجهل مثل (۱۲) هذا من نفسه ، فيظنَّ أن له مثلاً (۱۳) في رفعته أو ضعته .

(وإذا (١٤) قلت: «كان رجل ذاهبًا») (١٥) . لم يجز ؛ لأن المخاطب لا يجهل هذا ، (وإذا (١٦) قلت: «كان رجلٌ من آل فلان فارسًا» حَسُنَ) .

۲۱) ساقطة من ح ، ج ، س .
 ۲۲) بولاق: ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) ح : واحد . (٤) بولاق : ليس .

<sup>(</sup>٥) بقية ـ النسخ : مثله . (٦) الزيادة من هارون .

<sup>(</sup>٧) هذه الجملة ساقطة من : ح ، جـ ، س . (٨) ح ، جـ ، س : وقد .

<sup>(</sup>٩) ب ، ى : بمفقود . (١٠) الزيادة من : ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>۱۱) ى : الضيعة وهو تحريف . (۱۲) الزيادة من : ى ،ح ، وهامش ب . (۱۲) من ح ، وبقية النسخ «أمثالا» . (۱٤) جـ ، س : فإذا . بولاق : ۲٦ وهارون ١ / ٥٤ .

<sup>(</sup>١٥) من «ذاهبا لم يجز . . . إلى كان رجل . . .» ساقطة من : ج. .

<sup>(</sup>١٦) ح : فإذا ، بولاق وهارون : لو . بولاق : ٢٦ وهارون١ / ٢٦ .

وجاز ؛ لأنه قد يجوز ألاَّ يكونَ في آلِ فلان فارسٌ (١) ، وقد يجوز (٢) أن يكونَ فيهم (٦) فارسٌ (١) يَجْهِلُه المخاطب .

قال سيبويه : (ولو قلت : «كان رجل (٥) في قوم عاقلاً (٦) . لم يحْسُنْ) يريد : لم يجز .

(لأنه لا يُسْتنكر أن يكون في الدنيا عاقل ، وأن يكون من قوم) .

قال سيبويه: (فعلى هذا النحو يَحْسُنُ ويقبُحُ).

يريد : ما كانت فيه فائدةٌ جاز الكلام به وحَسُنَ ، وما لم تكن فيه فائدة لم يحْسُن .

ثم قال(٧) : (ولا يجوز لأحد أن تضعه في موضع واجب) .

قال المفسر: (^) واعلم أن: «أحدًا» له مذهبان في [الكلام]: (٩)

أحدهما : أن يكونَ في معنى «واحد» . والآخر : أن يكون موضوعا في غير الإيجاب بمعنى العموم .

فأما كونه فى موضع الواحد؛ فأكثر ذلك يكون (١٠) فى العدد كقولك: «أحدٌ وعشرون» أى: واحد وعشرون. وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١١) أى: واحد.

وأما الموضع الآخر: فإنك تضعه في موضع غير الواجب، في النفي والاستفهام، وتنفى به ما يعقل مؤنثا كان (١٢) أو مذكرا، صغيرا كان (١٢) أو كبيرا؛ نفيا عاما (١٣)، فتقول: «ما بالدَّار أحدٌ»، نافيا (١٤) للرجال والنساء

<sup>(</sup>١) الجملة من «قد يجوز ألا يكون ... إلى : فارس» ساقطة من جه، س .

<sup>(</sup>٢) الجملة من : «ألا يكون . . . إلى . . . وقد يجوز» ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٣) ح : فيها .(٤) ح ، ی ، ح ، س لايعرفه .

<sup>(</sup>٥) ساقطتان من ح ، حـ ، س بولاق ١ /٢٧ . (٦) بولاق : فارسا . (٧) بولاق ١/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٨) من : ى ، ح ، ج ، س ودائما تستعمل هذه النسخ هذه العبارة بدلا من : قال : أبو سعيد ، كما أن ح تبدأ غالبا : اعلم بدلا من و «اعلم» .

<sup>(</sup>١١) أية ١ من سورة الإخلاص (١١٢) . (١٢) ساقطتان من : ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من : ح ، ج ، س . (١٤) ح ، ج ، س : يا فتى ، وهو تحريف .

والصبيان ، كما تقول : «ما بالدار عريبٌ (١) ولا كَرَّابٌ» ، «وما (٢) بالدار طُورِيُّ» . ولا يجوز أن تقول : «بالدار أحدٌ» . كما لا تقول «بالدار عَريب» (٣) . وتقول : «هل بالدار أحدٌ» ، فيكون بمنزلة «وما بالدار أحدٌ» ؛ لأنه غير واجب .

وقد كان أبو العباس (١) المبرد يجيز (٥) وقوعَ «أَحَد» في كل موضع يَصلُحُ (٦) أن يكون فيه الواحد بمعنى (٧) الجماعة نَفْيًا كان أو استفهاما (٨) ، أو إيجابا . كقولهم : «قد جاءنى كلُّ أحَد» ، كما تقول : «[قد] (٩) جاءنى كلَّ رَجُل» ؛ لأن «كلا» إذا وقع بعدها (١٠) واحدٌ منكور ، صار في معنى جماعة . وأما قول الأخطل (١١) :

حَتَّى ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفى عَلَى أحد إلاَّ عَلَى أحَد لا يَعْرِفُ القَمَرا ففى (١٢) قوله: «إلا على أحد». وجهان.

أحدهما : أنه بمعنى : «واحد» كأنه قال : إلا على إنسان (١٣) لا يعرف القَمر .

والوجه الثانى: أنه (١٤) على الحكاية لما قبله ، ولو كان مبتدأ لم يجز ؛ لأن قوله «إلا على» في موضع إيجاب إذا كان استثناء من نفى . (١٥)

<sup>(</sup>١) معناه : «مابالدار أحد» اللسان (عرب) . ق ، ي : غريب وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) «وما بالدار» ساقطة من : ح ، ج ، س ، ومعنى المثال : «ما بالدار أحد» قال في اللسان (طور) ٢ / ١٨٠ : والعرب تقول : «ما بالدار طورى ، ولا دورى» أي أحد ، ولا طوراني قال العجاج : وبلدة ليس بها طورى .

<sup>(</sup>٣) ق ، ى : «غريب» وهو تصحيف .(٤) «أبو العباس» ساقطة من : ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) ى : يُجَوِّزُ . (٦) من : ح ، ى ، وبقية النسخ : يصح .

<sup>(</sup>V) ى ، ح : بمنزلة الجماعة . (A) ساقطة من : ى ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من : ى . (١٠) ي : «بعدما» وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۱) يوجد على هامش نسخة ب : هذا لذى الرمة ، يراد به (حَتَّى بَهَرْت) وقبله : مازلت في درجات الأمر مرتقيا تسمو ويَنْمي بك الفرعان من مضرًا .

والبيت في ديوان ذي الرمة (أوروبا)ك ١٩١ ق ٤١/٢٥ (حَتى تَبَرْتَ) ، وفي الهمع ٢ /١٥٠ ، والدرر اللوامع ٢ /٢٥٠ ، والدرر اللوامع ٢ /٢٠٠ حيث قال الشنقيطي : إنه لم يعثر على قائله .

<sup>(</sup>۱۲) ح: يعنى وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣) ج ، س : واحد إنسان . (١٤) ساقطة من : ج ، س .

<sup>(</sup>١٥) جـ، س : من منفى .

777

فإن قال قائل: وكيف جاز أن يقع في النفى مالا يصح وقوعه في الإيجاب؟ قيل له: النفى/ قد يصح (١) لأشياء متضادة في حال واحدة ، ولا يصح إيجابُها . ألا ترى أنك تقول: «زيدٌ لَيْسَ بقائم ولا قاعد» (١) ، إذا كان مضطجعا ، أو ساجداً ، أو راكعاً (١) ، فتنفى قيامه وقعودَه مَعًا . ولا يصح أن تقول: «هو قائمٌ قاعدٌ» . وكذلك تقول: «زيدٌ لَيْسَ (١) بأبْيض ولا أحْمَرَ» ، إذا كان أسودَ ، ولا يجوز أن تقول: «هو أَبْيضُ أَحْمَرُ» ، «وزيْدٌ ليس في الدَّارِ وَلا في الْمَسْجِدِ» ، إذا كان في السوق أو غيرها (٥) . ولا يجوز أن تقول: «هُوَ فِي الدَّار والمسْجِدِ» ، وهذا أكثر من أن يؤتى عليه .

فإذا قلنا: «ما جاءنى أحدٌ» ، و«ما بالدار أحدٌ» ، فقد نفينا أن يكون فيها (۱) كل مَن (۷) يعقل ، ونفينا أن يكون (۸) بها واحدٌ منهم فقط ، وأن يكون بها جماعة دون غيرهم ، أو صغير أو كبير . ولا يصح إيجاب هذا على طريق نفيه ؛ لأنّا إذا قلنا: «جاءنى أحدٌ» ، وسلكنا به (۹) مَسْلَكَ نَفْى ، فقد أوجبنا أن يكون [قد] (۱۰) جاءك كل مَن يعقل ، وأن يكون [قد] (۱۰) جاءك كل مَن يعقل ، وأن يكون [قد] (۱۰) جاءك كماعة دون جماعة .

وأما ما قاله أبو العباس ، فى وقوعها موقع كل اسم فى معنى جماعة ، فليس ذلك بمشهور من (١١) كلام العرب ، ولا يكاد يعرف «جاءنى كلُّ أحدٍ» ، وإن صحت الرواية ، جاز أن يكون «أحدٌ» فى معنى «واحد» .

ثم مثل سيبويه تمثيلات <sup>(١٢)</sup> يبين <sup>(١٣)</sup> لك فيها أن أحدًا نفى عام ً <sup>(١٤)</sup> ، فقال : <sup>(١٥)</sup>

<sup>(</sup>١) جـ، س، ى : قد يصح النفي . (٢) جـ، س : ليس زيد بقائم ، ولا قاعد .

 <sup>(</sup>٣) جـ، س: أو راكعا أو ساجداً .
 (٥) س: أو غيرها .

<sup>(</sup>٧) من ي ، وبقية النسخ : ما .

 <sup>(</sup>٨) العبارة: «فيها كل من يعقل ونفينا أن يكون بها» ساقطة من: س.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من : ق . (١٠) الزيادة من : جـ ، س . (١١) جـ ، س : فــى . (١٢) ق ، ى ، س : تمثيلا .

<sup>(</sup>١٣) ح: بين لك بها، ق،ى: منها. (١٤) حر، س: عام لما لا يعقل.

<sup>(</sup>١٥) بولاق ١ / ٢٧ .

(لو قلت: «كَانَ أَحَدٌ مِنْ آلِ فُلان (١) ، لم يجز؛ لأنه إنما وقع فى كلامهم نفيًا عامًا . يَقُول الرجل: «أتانى رَجُلٌ» ، يريد واحدًا فى العدد لا اثنين) .

أراد سيبويه: أن قول القائل (٢): «أتانى رجلٌ» خاص؛ لأنه أراد: واحداً ، فيجوز أن يُنْفَى هذا بعينه.

(فيقال (٣): «ما أَتَاكَ رَجُلٌ» ، أي أتاك (٤) أكثر من ذلك) .

فيكون<sup>(٥)</sup> هذا نفيًا خاصًا .

(ويقول: «أَتَانِى رَجُلٌ لا امْرأة»، فيقال: «ما أَتَاكَ رَجُلٌ»، أى: أتتك امرأة) (٦) .

[فيكون هذا أيضًا ] (٧) نفيًا خاصًا ؛ لأنه نفى الذكور دون الإناث.

(ويقول: «أتانى الْيَوْمَ رَجُلٌ» [أى] (^) في قوته ونفاذه، فيقول: «مَا أتَاك رَجُلٌ» أي أتاك الضعفاء)، فيكون نفيا خاصا؛ لأنه نفى الأشداء.

(فإذا قلت : «مَا أَتاكُ أحدٌ» كان (٩) نفياً) (١٠).

لهذا كلِّه ، الواحد/ والجماعة ، والرجال والنساء ، والأشداء والضعفاء .

قال سيبويه (11): (ولو قلت: «مَا كانَ مِثْلُكَ أحدًا» ،  $e^{(17)}$  «ما كان زيدٌ أحدًا» (17) . كنت ناقضا ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون «زيد» ، ولا «مثلُه» إلا من الناس) .

قال أبو سعيد (١٤): قد قدمنا أنَّ الفائدة إنما تكون في الخبر دون الاسم . فإذا قلت : «مَا كَانَ مثْلُكَ أحدًا» ، «ومَا كَانَ زَيدٌ أَحَدًا مثْلُكَ» ، «فمثلك» ، و«زيدٌ» هو

777

<sup>(</sup>٢) ي ، جـ ، س : الرجل .

<sup>(</sup>١) ي ، جـ ، س بزيادة : جالسا .

<sup>(</sup>٣) ي ، ق : فيقول .

<sup>(</sup>٤) العبارة من أول : «أتاك أكثر من ذلك . . . إلى أتتك امرأة» ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٥) من ى ، وبقية النسخ : ليكون . (٦) هارون : امرأة أتتك .

<sup>(</sup>V) الزيادة من : ى ، ح . (A) الزيادة من : هارون .

<sup>(</sup>٩) هارون : صار . (١٠) هارون : زيادة «عاما» بين قوسين (١/٥٥) .

<sup>(</sup>١١) بولاق : ٢٧ . (١٢) بولاق : أو .

<sup>(</sup>١٣) هذا المثال ساقط من : جـ ، س . (١٤) جـ ، س قال المفسر .

الاسم ، و«أحد» هو الخبر ، والنفي واقع على «أحد» ، و«أحدٌ» معناه : إنسان ، فكأنك قلت : «مَا كَانَ مثْلُك إنْسانًا» ، «ومَا كَانَ زِيْدٌ إنْسَانًا» ، فهذا محال . إلاَّ أَنْ تُريد : معنى الوضع منه ، أو الرفعة له ، وإن كنت معتقدًا(١) أنه إنسان من الجنس . ألا ترى أنَّكَ تقول : «مَازَيْدٌ بإنْسان» ، إذا أردت(٢) أنه يَنْسلخ(٣) عن الأخلاق التي ينبغي أن يَتَخَلَّق بها الإنسان ، وكذلك يقال (١) : «مَا أَنْتَ إِنْسانا»(٥) عند فضل بارع ، يظهر منه(٦) ، يقل وجوده في الناس قَال(٧) : «فَلَسْتَ بإنسى ، وَلَكن بمَلاك» (^) .

قال سيبويه (٩): (ولو (١٠) قلت: «ما كان مثْلَك الْيَوْمَ أَحَدُّ» ، فإنه يريد (١١١) ألا يكون في اليوم إنسانٌ على حاله) .

يريد : أنَّ هذا جائز ، كما جاز «مَا كانَ مثْلَك أحدُّ» . وزيادة «اليوم» لم تغير الكلام ؛ لأنه يجوز أن يكون فَصْلُه على الناس في يومه دون ما تقدم من الأيام . ثم رجع إلى ما ذكرنا ، فقال :

(إلا أن تقول: «مَا كَانَ زَيْدٌ أَحَدًا» أي من الأحَدين. «ومَا كَانَ مثْلُكَ أَحَدًا» . على تصغير (١٣) لشأنه وتحقير (١٤) له) .

وقد ذكرنا هذا<sup>(١٥)</sup>. وقوله «من الأحدين». أي من الناس المستقيمي الأحوال . فإذا (١٦) قلت : «مَا كانَ زَيْدٌ أحدًا» \_ على هذا المعنى \_ صار بمنزلة قولك : «مَا ضَرَبَ زَيْدٌ أحدًا» في العمل ، وجاز فيه التقديم والتأخير ، ولا فرق بين المعرفة والنكرة في التقديم والتأخير .

<sup>(</sup>١) جـ، س: تعتقد.

<sup>(</sup>٣) جـ س : منسلخ . (٥) ي ، ح : «ما أنت بإنسان » .

<sup>(</sup>٧) ی ، ح ، جـ ، س : کنحو قوله .

<sup>(</sup>٩) بولاق : ۲۷ .

<sup>(</sup>۱۱) ی ، س : یجوز .

<sup>(</sup>۱۳) بولاق : على وجه تصغيره .

<sup>(</sup>۱۵) ی ، ح ، جـ ، س : وقد ذکرناه .

<sup>(</sup>۲) ج، س: إذا كنت تريد.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من س .

<sup>(</sup>٦) ح : فيه .

<sup>(</sup>٨) جـ . س : لملاك .

<sup>(</sup>١٠) بولاق : وإذا .

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من : ي .

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من بولاق .

<sup>(</sup>١٦) ح : وإذا .

وقوله (۱) : (وحَسننت النكرةُ في هذا الباب ؛ لأنك لم تجعل الأعرف في موضع الأنْكرْ) .

يريد أن الفائدة قد انعقدت بالإخبار عن النكرة ، ولم يكن ذلك بمنزلة معرفة ونكرة يجتمعان في «كان» ، فتخبر عن النكرة ، كقولك : «كَانَ قائِم (٢) زَيْدًا» ؛ لأن هذا إذا قلته ، فقد جعلت الأعرف الذي هو «زيد» خبرا ، وحق الخبر أن يكون «قائم» ، فقد جعلت «زيدًا»/ الذي هو الأعرف في موضع «قائم» الذي هو الأنكر .

(والنكرتان متكافئتان) متساويتان في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى (كما تتكافأ المعرفتان) في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى .

ثم قال (<sup>(7)</sup> : (وتقول : «مَا كَانَ فِيها أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْكَ» و«مَا كَانَ أَحَدٌ مِثْكُ » و«مَا كَانَ أَحَدٌ مِثْكُ » ، إذا جعلت «فيها» مستقرًا (<sup>(1)</sup> » ، و«لَيْسَ أَحَدٌ فِيها خيرٌ مِنْكَ» ، إذا جعلت «فيها» مستقرًا (<sup>(1)</sup> » ولم تجعله على قولك : «فيها زَيْدٌ قَائِمٌ») .

يريد: أنك إذا (٥) جعلت «أحدا» اسم كان ، وجعلت «خير منك» ، «ومثلُك» نعتا له ، وجعلت «فيها ، وإذا كان» ، كأنك قلت : استقر فيها . وإذا كان الظرف ، أو حرف الجر خبرا ، سُمِّى مُسْتَقَرّا ؛ لأنه (٦) بمعنى استقر .

وقوله  $^{(\vee)}$  : (ولم تجعله على قولك : «فيها زيد قائم» ؛ لأن «زيدًا» مبتدأ ، و«قائم» هو الخبر ، و«فيها» من صلة قائم . كأنك قلت : «زيدٌ قائم فيها») .

قال (^): (فإن جعلته على قولك: «فيها زيد قائم» نصبت. تقول: «ماكان فيها أحدٌ خيراً منك» (٩) و «ماكان أحدٌ فيها خيراً منك» (٩) و «ماكان أحدٌ خيراً منك فيها»).

771

<sup>(</sup>۱) بولاق ۱ / ۲۷ . (۲) ی ، ح ، جـ ، س : خارج

<sup>(</sup>٣) بولاق ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) «مُسْتَقَرًا» بفتح القاف ، أي مستقرا فيه ، لاستقرار الضمير فيه . الصبان على الأشموني ١ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من : ج ، س . (٦) ساقطة من : ى .

<sup>(</sup>٩) هذا المثال ساقط من بولاق.

تجعل «أحد» (۱) اسم كان ، و «خَيرًا منك» خبرها (۲) ، و «فيها» من صلة «خيرا منك» ، وهو ظرف لـ «خيرًا منك» . وإذا كان الظرف أو حرف الجرغَيْرَ خبر ، وكان من صلة الخبر ، سَمَّاه مُلْغَى ؛ لأنه يستغنى عنه ، إذا كان الخبر في غيره ، فقولك : «مَا كانَ فيها أَحَدٌ خيرًا منك فيها» ، مُلْغى إذا (۲) لم يكن خبرا .

(إلا أنك إذا أردت الإلغاء ، فكلما أخرت الذى تُلغيه (١) كان أحسن ، وإذا كان مُستقرًا مُكتفًى به (٥) .

يعنى أن قولك : «مَا كَانَ أَحدٌ خيرًا مِنْكَ فِيها» ، أحسنُ من قولك : «مَا كَانَ فيها أَحَدٌ خَيْرًا منْك» ؛ لأن «فيها» لَغْوٌ .

وقولك : «ما كان فيها أحدٌ خَيْرٌ مِنْك» ، أحسن من قولك : «مَا كَانَ أَحَدٌ خَيْرٌ منْكَ فيها» ؛ لأنَّ «فيها» خبر .

ثم مثلًه «بأظن ، وأحسب» وذلك أنَّ «أظُن ، وأحسب) وبابه ما يجوز فيه الإلغاء والإعمال . فإذا (٧) أعملت ، كان التقديم أحسن ؛ فقلت : «أَظُنُ زيدًا منطلقًا» ، وهو أحسن من قولك : «زيدًا أظن منطلقًا» ، وإذا ألغيت كان التأخير أحسن أحسن من قولك : «زيدٌ مُنْطلِقٌ ظَنَنْتَ» ، أحسن من قولك : «زيدٌ مُنْطلِقٌ ظَنَنْتَ» ، أحسن من قولك : «زيدٌ مُنْطلِقٌ طَنَنْتَ من أحسن من قولك الظن ، مُنْطلِقٌ » تجعل جعلك (٩) لـ «فيها» إذا كان خبرا (١٠) ، / بمنزلة إعمال الظن ، وإلغاءها كإلغاء الظن في اختيارك (١١) التقديم والتأخير .

779

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح . (٢) ح ، جـ ، س : الخبر .

<sup>(</sup>٥) بولاق «وإذا أردت أن يكون مستقرا تكتفى به» ، وكذلك على هامش ح بزيادة : «فكلما قدمته كان أحسن ، لأنه إذا كان عاملا فى شىء قدمته ، كما تقدم «أظن» ، و«أحسب» . وإذا ألغيت . أخرته كما تؤخرهما ، لأنهما ليس يعملان شيئًا» .

<sup>(</sup>٦) عبارة : «وذلك أن أظن وأحسب» ساقطة من ق .

<sup>(</sup>V) جـ ، س : وإذا . (A) ح : أجود .

<sup>(</sup>٩) على هامش ب : فجعل جعلك . . . (١٠) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>۱۱) ی : فی اختیاره ، ق ، ح : فی اختیاره .

ثم قال (۱): (والتقديم ههنا والتأخير [فيما يكون ظرفا ، أو يكون اسما في العناية والاهتمام . مثلُه فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول وجميع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير والإلغاء](۲) والاستقرار عربي جيد) (۳) .

يعنى : تقديم «فيها» وتأخيرها ، وجعلها خبرا مستقرا جيد كثير (١) .

(فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ولم يَكْن لَه كُفُوًا أحد ﴾)(°) .

قدم «له» ، وجعل الخبر «كُفُوًا» ، والاسم «أَحدٌ» ، و«لم يَكُنْ لَه» ، مستقرا وقد قدمه .

فإن قال قائل: فكيف <sup>(٦)</sup> اختار سيبويه ألا يقدم الظرف إذا لم يَكن خبرا، وكتاب الله تعالى أولى <sup>(٧)</sup> بأفصح اللغات؟.

قيل له: قوله تعالى: «له» وإن لم يكن خبرا يتم المعنى ، فإن سقوطها (^) يبطل معنى الكلام ؛ لأنك لو قلت: «لم يكُنْ كُفُواً أحد» لم يكن له معنى ، فإن لم فلما أحوج الكلام إلى ذكر «له» صار بمنزلة الخبر الذى لا يستغنى عنه وإن لم يكن خبراً ، ولم يكن بمنزلة قوله: (٩) «ما كان فيها أحد خيراً منك» ؛ لأنك لو حذفت «فيها» كان كلاما صحيحا .

قال : (۱۱) (وأهلُ الجفاء [من العرب] (۱۱) يقولون : «ولم يكن كُفُوًا لَهَ أحدٌ»)(۱۲) .

يعنى: الأعراب الذين لا يدرون (١٣) كيف هو مكتوب في المصحف لقوة التأخير في أنفسهم إذا لم يكن حفظ (١٤) .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من بولاق ، ووضعها هارون بين قوسين .

<sup>(</sup>۱) بولاق ۱ / ۲۷ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ى ، ح ، ج ، س .(٥) أية ٤ من سورة الإخلاص (١١٢) .

<sup>(</sup>٦) ح ، ي ، حـ ، س: فقد .

<sup>(</sup>٧) ساقطة : من ي .

<sup>(</sup>A) ح: لأن سقوطها .

<sup>(</sup>٩) ساقطة : من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۰) بولاق ۱ / ۲۷ .

 <sup>(</sup>۱۱) الزيادة من بولاق.
 (۱۲) انظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (برجشتراسر): ۱۸۲.

<sup>(</sup>۱٤) ی ، ح ، جه ، س : خبرا .

<sup>(</sup>١٣) جـ ، س : لا يعلمون .

<sup>(۱)</sup> (قال الشاعر:

## لَّتَقَرَبُّسِنَّ قَرَبًا جُلْدَيًا ما دامَ فِيهِنَّ (٢) فَصِيلٌ حَيَّا فَيَهِنَّ فَصِيلٌ حَيَّا فَقَدُ دَجَا اللَّيْلِ فهيًا هَيًّا)(٣)

الشاهد في هذا: أنه قَدَّم «فيهن فصيلٌ» وجعله لغوا، لأنه جعل «فصيل» اسم «ما دام» ، و «حَيًا» خبره .

ومما سوغ [أيضًا] (٤) التقديم ، أنك (٥) لوحذفت «فيهن» انقلب المعنى ؛ لأنك إذا قلت : «ما دام فصيل حيًا» ، فالمراد (٦) «أبدًا» كما تقول : «ما طلعت شمس»(٧) و«مَا نَاحَ قُمْرِيُّ»(٨) .

وقوله «جُلْذيّا» يحتمل وجهين: (٩)

أحدهما : أن يكون نعتا له «قَرَبًا» ومعناه : جلذيا (۱۰) أي شديدا كما قال (۱۱) العجاج :

فالخِمْسُ والخِمْسُ اللهِ عَلَّالَ بِهَا جُلْلَاِيَّ فَالْخِمْسُ (۱۲) بها جُلْلَاِيًّ وويحتمل أن يكون اسم ناقته جُلْدَيَّة (۱۳) وَرُخِّم (۱۱) .

<sup>(</sup>١) بولاق ١/ ٢٧ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) هذا الرجز لابن ميادة (الرماح بن أبرد) كما في الخزانة ٤ / ٥٩ ، ولحن العامة للزبيدى ٢٠ \_ ب (دنا الليل) ، وفي اللسان (جلذ) ٥ / ١٣ (فَهَيّا هِياً) . وبدون نسبة كما في ابن يعيش ٧ / ٩٦ ، ١١٥ ، وسيبويه ١ / ٢٧ ، ٢٧ ، وتثقيف اللسان ١٣٣ (دنا الصبح) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من : ي ، ح .

<sup>(</sup>٥) س : أنه . (٦) ح : والمراد .

<sup>(</sup>٧) من ح ، وبقية النسخ : الشمس .

<sup>(</sup>٨) القُمرى : منسوب إلى طير قُمر ، وقُمْر إما أن يكون جمع «أَقْمر» وإما أن يكون جمع «قُمْرِي» مثل : «رومي وروم» ، و «زنجي وزنج» (اللسان : قمر) ، وهو ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت واسمه : Streptopelia.

<sup>(</sup>٩) انظر في الوجهين : اللسان (جلذ) ٥ / ١٤.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من : ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من : ى ، ح ، ج ، س . هذا الرجز في ديوان أراجيز العجاج ٦٨ ق ٥٧/٤٠ ، وفي اللسان (٦١) ساقطة من : ك ، ح ، ج ، س . هذا الرجز في ديوان أراجيز العجاج يصف فلاة) .

<sup>(</sup>۱۲) ح : والخميس .

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من : ق . (١٤) ح ، جـ ، س : فرخم .

## (هذا باب ما أُجْرى مجْرَى ليس) (١)

(في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز، ثم يَصِير إلى أصله.

وذلك الحرف «ما» تقول : «مَا عَبْدُ اللَّهِ أَخَاك»/ ، و«ما زَيدٌ منطلقًا») .

قال أبو سعيد (٢): اعلم أن «ما» حرف نفى يليه الاسم والفعل ، وقد كان من حكمه ألا يعمل شيئًا ، وذلك أنَّ عوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال ، وعوامل الأفعال لاتدخل على الأسماء .

فإذا كان الحرف يدخل عليهما جميعا<sup>(٣)</sup> فِمنْ حكمه ألا يعمل <sup>(٤)</sup> في واحد منهما ، مثل : «ألف الاستفهام . وهل . وإنما» . ألا تَرَى أنك تقول : «هَلْ زَيْدٌ مَنْطلق » ، فترفع ما بعدهن على زَيْدٌ قائم» ، و«إنما زَيْدٌ أَخُوك» ، و«أَزَيْدٌ مُنْطلق » ، فترفع ما بعدهن على الابتداء والخبر ؛ لأنك تقول : «هَلْ انْطَلق زَيْد» ، و«هَلْ قَامَ أَخُوك» ، و«أذَهَبَ عمرو؟» فتوليهن <sup>(٢)</sup> الأفعال ، كما توليهن الأسماء . فهذا هو القياس في «ما» ؛ لأنك تقول : «مَا قَامَ زَيْد» كما تقول : (((\*)) «مَازَيْدٌ قَائِم» ، فتوليها الاسم والفعل . غير أن أهل الحجاز حملوا «ما» على «ليس» ، فرفعوا الاسم بعدها بها ، ونصبوا الخبر أيضًا ، كما يرفعون <sup>(٨)</sup> الاسم «بليس» ، وينصبون الخبر [ بها] <sup>(١)</sup> ، إذا قالوا : «لَيْس َ زَيْدٌ قائمًا» وهم وإن أعملوها عمل «ليس» ، فهي أضعف عندهم من «ليس» ؛ لأن <sup>(١)</sup> «ليس» فعل ، و«ما» حرف ، ولضعفها <sup>(١١)</sup> عندهم لم يجروها مُجرى «ليس» في كل المواضع ؛ وذلك أن الخبر إذا تقدم على الاسم في «ما» ، أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم والخبر بطل عملُها ، وارتفع ما بعدها بالابتداء <sup>(١٢)</sup> والخبر ، كقولك : «مَا قَائِمٌ زيد» ، و«مَازيْدٌ <sup>(١٢)</sup> إلا قائم» .

<sup>(</sup>۲) ی ، ح ، جـ ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>٤) ب : يدخل .

<sup>(</sup>٦) ي : فتوليهن من الأمثال .

<sup>(</sup>۸) ی : یرفعن .

<sup>(</sup>۱۰) ح : فإن .

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من : ق .

<sup>(</sup>١) ق ، ى ، ب : ما جرى . بولاق ١ /٢٨ .

<sup>(</sup>٣) من : ي ، ح .

<sup>(</sup>٥) ح ، جـ ، س : «هل زيد في الدار» .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : ق .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من : ي ، ح .

<sup>(</sup>۱۱) ح،ی : لضعفهما .

<sup>(</sup>۱۳) «ما زید» ، «لیس زید» ساقطتان من ی .

وأما «ليس» ، فهي تعمل في كل حال ، تقول : «ليس زيد قائما» ، و «ليس قائما زيد» ، و «ليس زيدٌ إلا قائماً» .

وإنما عملت «ليس» في هذه الأحوال من قبَل أنها فعل ، والفعل لا يمنع عمله التقديم والتأخير والاستثناء ؛ ألا ترى أنَّك تقول : «زيدًا ضربتُ» و«ما ضربت إلا زيدًا».

وإنما حملوا «ما» على «ليس» ؛ لاتفاقهما في المعنى ؛ لأنهما يدخلان لنفى الحال ، فإذا قلت : «مازيد إلا مُنطلقٌ» ، فقد انتقض النفى الذى اشتبها به بدخول (١) الاستثناء ، فبطل عمل «ما» وإذا قلت : «ما قائما زيد» [لم يجز] (٢) ذلك لأن الكلام قد غُيِّر عن وجهه بالتقديم والتأخير.

وزعم أهل الكوفة أن خبر «ما» إنما ينتصب بسقوط الخافض وهو الباء ، وهذا <u>٣٣١</u> قول فاسدً/ ؛ لأنّا قد رأينا أسماء تدخل عليها خوافض من الحروف ، ولا تنتصب بزوالها عنها ، كقولك <sup>(٣)</sup> : «كفى باللَّه شهيدًا» ، ثم تقول : «كفى اللَّه شهيدًا» ، و كقولك : «بحَسْبك زَيْدٌ» ، ثم تقول : «حسبُك زيدٌ» قال عبدبني الحسحاس :

عُمَيْ رَة ودِّعْ إِنْ تَجَهَّ زْت غاديًا كَفي الشَّيْبُ والإسْلامُ للمَرْء نَاهيَا (١)

على معنى: كفي بالشيب والإسلام. وتقول: «ما قَام منْ أَحَد»، و«هل عندَكَ منْ شَيْء» ؛ فإذا حذفت قلت : «ما قام أَحدٌ» ، و«هَلْ عنْدكَ شَيْءٌ» . فليس حذف حرف الجرهو الذي نصبه (٥) ، وإنما (٦) نُصب بها لشبه ليس .

<sup>(</sup>١) جر،س: لدخول. (٢) الزيادة من : ح ، ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) حـ، س: تقول.

<sup>(</sup>٤) البيت في الديوان (الميمني) : ١٦ (وانظر هامشه) ، وسر الصناعة ١ / ١٥٧ ، وابن يعيش ١ / ١٥٧ ، وشواهد المغنى للبغدادي (حرف الباء) ، والإنصاف ١ / ١٦٨ ، والمغنى ١ / ١٠٦ ، وشرح شواهد المغنى للسيوطي: ١١٢ ، وأوضح المسالك رقم ٥٣٧٩ وغير منسوب في الأشموني ٢ /٣٦٤ ، واللسان (نهي) ۲۰ / ۲۱۸ ، وفيه (سمية ودع . . .) .

<sup>(</sup>٦) جـ، س: إنما. (٥) ي : نصبوا .

وهذه اللغة إنما هي لغة (۱) أهل الحجاز ، وبها نزل القرآن ، وهو قوله تعالى : «ما هَذَا بَشَرًا ﴾ (۲) . وروى (۳) عن الأصمعي أنه قال : «ما سَمعْته في شيء من أشعار العرب» ، يعني نصب خبر «ما» . وقد أنشدنا أبو بكر (۱) بن دُريد في معاني الأشنانداني (۵) :

تصل الجيوش إليكم أقوادَها حَنقُو الصدور وما هُم أولادَها وأنا النذير بحَرة مُسُودة أبناؤها متكنفون أباهُم

فنصب خبر «ما» .

قال سيبويه  $^{(7)}$  : (وأما بنو تميم فيجرونها مجرى «أمّا» $^{(V)}$  ، و«هل» ، أى لا يُعملونها $^{(A)}$  في شيء ، وهو القياس ؛ لأنها ليست $^{(P)}$  بفعل) .

(١) جـ، س: هي في أهل الحجاز.

(۲) من الآية ۳۱ من سورة يوسف .(۳) ج ، س : ويروى .

(٤) ساقطة من : جر ، س ، هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى ، من أزد عمان من قحطان ، من أئمة اللغة والأدب : ولد بالبصرة وانتقل إلى عمان ثم إلى البصرة . وله كتب كثيرة أهمها الاشتقاق ، والمقصور والممدود ، والجمهرة . توفى سنة ٣٢١ هـ ، ترجمته في :

الأعلام ٢/ ٣٠ ، الأغاني ٢/٨ ، الأنساب للسمعاني : ٢٢٦ البغية للسيوطي ١/ ٨٦ - ٨١ ، بلوغ الأرب للألوسي ٢٢/ ٤٩ ، ٤٥ ، ومواضع أخرى كثيرة ، تاريخ أبي الفداء ٢/ ٧٩ ، تاريخ بغداد ٢/ ١٩٥ ، الخزانة ٢٠٩١ ، دائرة المعارف الإسلامية (مترجمة) ١/ ١٥٩ ، دائرة معارف البستاني ١ / ١٩٥ ، دائرة معارف البستاني ١ / ٢٥٥ ، ديوان المعاني للعسكري ١/ ٢٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٢٣٠ ، روضات الجنات للخوانساري ٤/ ١٦٦ ، ٣٠٠ ، سمط اللآلي للبكري ١ / ١٤٤ ، طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ١٤٥ ، للخوانساري ١ / ٢٦١ ، ١٩٠ ، العقد الفريد ١/ ١٤٤ ، عيون الأخبار لابن قتيبة ٣/٩ ، ١ ، الفهرست لابن طبقات الزبيدي : ٩١ ، اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ١/٢١٥ ، المزهر للسيوطي : في أكثر من مائة النديم : ٩١ ، اللباب في مواضع كثيرة ، إرشاد الأريب لياقوت ٦/ ٤٨٣ ، وفي مواضع كثيرة موضع ، الموشح للمرزباني في مواضع كثيرة جداً ، نقد النثر لقدامة بن جعفر : ٦٩ ، الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني : ٩١ ، وفيات الأعيان ١/٩٧ ، بروكلمان ١١١١ ، والملحق ١/٤٥ ، ١٠٠ ، ١٥٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، المرزباني ١٩٠١ ، الميزان و١٣٠ ، ١٩٠ ، المرزباني ١٩٠١ ، الميزان و١٩٢١ ، معجم الشعراء للمرزباني ١٩٠ ، إنباه الرواه ٣/٢٩ - ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠

(٥) هو أبو عثمان سعيد بن هارون الأشنانداني تلميذ التوزى ، وشيخ ابن دريد . توفي ٢٨٨ه وله من الكتب معاني الشعر . انظر ترجمته في : نزهة الألبا : ٢٠٣ ، والفهرست لابن النديم ٢٠ ، ٨٣ ، طبقات الزبيدي : ٢٠٠ ، وابن خلكان (فهرست التراجم) ، والإرشاد لياقوت ٢٤٤/٤ ، وإنباه الرواة رقم طبقات الزبيدي ) ، والبغية ٢/١٥٥ ، ٢ /١٣٧ ، وبروكلمان (النجار) ٢/ ٢١٨ ، ١٦٨ ، والبغية ١/٢٥ ، ٢ ، ١٦٨ ، وبروكلمان (النجار) ٢/ ٢٨ ، دون نسبة (يصل الأعم إليكم schulen 96 . والبيتان في كتاب معاني الشعرللأشنانداني : ٦٧ بدون نسبة (يصل الأعم إليكم أقوادها) والشاعر يصف كتيبة .

(٦) بولاق ١ / ٢٨ .

(٨) أي : ساقط من جه ، س ، والجملة كلها ساقطة من بولاق .

(٩) من جه، س و بولاق ، وبقية النسخ: ليس .

وقد ذكرنا هذا.

قال : (وليس «ما» «كليس» ولا يكون فيها إضمار) .

يعنى: لا يكون فى «ما» إضمار الفاعل ، كما يكون فى «ليس» إذا قلت: (١) «لسنا» و«لست» ، وما أشبه ذلك .

قال سيبويه (٢) : (فأما (٣) أهل الحجاز فيشبهونها (٤) «بليس» إذ [كان] (٥) معناها ، وقد مر هذا) .

قال : (كما شُبِّهت «لات» «بليس» في بعض المواضع (٦) ، وذلك مع «الحين» خاصة . لاتكون «لات» إلا مع «الحين») .

يعنى أنك إذا قلت ﴿لات حينَ مَنَاص ﴾ (٧) أو (لاَت حينَ فرَار) ، وما أشبه ذلك (٨) ، فبعد (لات) اسم مرفوع (بلات) ، و (حين) خبر ذلك الاسم وهو منصوب ، وجَعلت (لات) رافعة لذلك الاسم المحذوف ، وناصبة للخبر ، كما ترفع (ليس) الاسم وتنصب الخبر . وحُملت (لات) على (ليس) ؛ لاشتراكها (٩) في النفي ، وتقديره : (لات الحينُ حينَ مَناص) ، كما تقول : (لَيْسَ الحينُ حينَ مَناص) ، كما تقول : (لَيْسَ الحينُ حينَ مَناص) مع (الحين) خياصة ، والنفي بلا ، و (التاء) زائدة ، كما تقول : (ثم ، وثمت) ، وهي تاء التأنيث ؛ وقد زيدت لأحد وجهين .

أحدهما (۱۰) : أن يكون زادوها على معنى الكلمة ؛ لأن «لا» كلمة ، و«ثم» كلمة . 777

<sup>(</sup>١) ي : قلنا .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من : ى ، جـ ، س . بولاق ١ / ٢٨ (= هارون ١ / ٥٥) .

<sup>(\*)</sup> ج ، س ، وأما . (\*)

<sup>(</sup>٥) الزيادة من : حـ ، س ، ي وبولاق .

<sup>(</sup>٧) من الآية ٣ من سورة ص (٣٨) . (٨) جـ ، س ، أو ما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>٩) جـ، س: لاشتراكهما . (١٠) ساقطة من ي ، جـ، س وبدلها : «إمّا» .

وإما أن يكون زادوها للمبالغة في معناها (١) من نفى أو غيره ، كما قالوا : «عَلاَّمَة» ، و «راوية» .

ولا يظهر بعد «لات» الاسم والخبر جميعا: إمَّا أن (٢) يظهر الاسم، ويحذف الخبر كقولك: «لاَتَ حينُ مَنَاصِ» وتقديره «لاتَ حينُ مناصِ لَنا»، وإما أن يحذف الاسم، فتقول: «لاَتَ حِينَ مناصٍ»، على معنى «لات الحينُ (٣) حين مَناص».

قال سيبويه (١) : ( تُضمر فيها مرفوعًا ، وتنصب «الحينَ» (٥) ؛ لأنه مفعول به ، ولم تُمكَّنْ تمكُّنها ، ولم تستعمل (٦) إلا مضمرا فيها) .

يعنى: تضمر بعد «لات» مرفوعا ، ولم تعن الإضمار الذى يكون فى الفعل مُسْتِكنًا ، مثل «لَسْتَ» ، و «زَيْدٌ لَيْسَ قَائِمًا» ؛ لأن «لات» حرف ، والحروف لايَستَكِنُّ فيها ضمير المرفوع .

ولكن قوله: «وتضمر فيها» يعنى تضمر في هذه الجملة بعد «لات» \_ في قلبك \_ «الحين» ، الذي قدرناه غير مُسْتكن في «لات» .

وقوله: «تنصب الحين؛ لأنه مفعول به». يعنى: لأنه شبيه (٧) مفعول به ؛ إذ كان خبر ليس ، إنما ينصب تشبيها بالمفعول به .

وقوله : «ولم تمكَّن تمكُّنَها» يعنى : ولم تمكّن «لات» تَمكُّن «ليس» .

وقوله: «ولم تستعمل إلا مضمرا فيها» . يعنى: ولم تستعمل «لات» إلا محذوفا بعدها الاسم أو الخبر .

وقوله: «مضمراً» أي: مقدرا في قلبك محذوفا.

<sup>(</sup>٢) في جر: «ألاً» وواضح أنها خطأ.

<sup>(</sup>٤) بولاق ١ / ٢٨.

<sup>(</sup>٦) بولاق : يستعملوها .

<sup>(</sup>۱) «في معناها» ساقطة من : جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ي : حين .

<sup>(</sup>٥) ي ، جـ ، س : الخبر .

<sup>(</sup>۷) ی ، جـ ، س : شبه .

قال سيبويه: (وليست<sup>(۱)</sup> «كليس» في المخاطبة والإخبار عن غائب). يعنى: لَيْسَ «لات» كليس في المخاطبة؛ لأنك تقول: «لَسْتَ قَائمًا»، وليس هذا في «لات»، والإخبار عن غائب كقولك: «عبدُ اللَّه لَيس مُنْطَلِقًا»، فتجعل «غبدُ اللَّه» مبتدأ، وتَجْعَلُ في «ليس» ضميرا منه (۲)، وتجعل «ليس» وما بعدها خبرا «لعبد الله» مبنيا (۳)عليه.

(٤) (وليس هذا في «لات» (٥) ؛ لأنك لا تقول : «عبد الله لاَت مُنْطلقًا» ، ولا «قومَكَ لاتُوا منطلقين»)

قال سيبويه: /(ونظير «لات» في أنه لا يكون إلا مضمرا فيها (١) : «ليس» و«لايكون» في الاستثناء ، إذا قلت: «أتَوْني لَيْسَ زَيْدًا» ، و«لايكون بشرا»).

[قال المفسر]: (٧) واعلم (٨) أنك تقول في الاستثناء: «أتَانِي القَوْمُ لَيْس زِيْدًا ، ولا يكون زِيْدًا» ، و «أتَانِي إخْوتُك لا يكونُ بِشرًا» ، وتقديره: لَيْسَ بَعْضُهم زَيْدًا ، ولا يكون بعضُهم بِشْرًا .غير أن العرب لاتستعمل إظهار ذلك في الاستثناء ، وإن كان مقدرا في الكلام . قال: فكذلك في (٩) ﴿لات حينَ مَنَاص﴾ (١٠) لا يُستعمل إلا على الحذف ثم قال (١٠) : (وزعموا أن بعضهم قرأ (١٠) : ﴿ولات حينُ مناص﴾ وهي قليلة) .

يعنى: أن الرفع قليل بعد «لات» ، والأكثر حذف الاسم وإظهار الخبر.

<sup>(</sup>١) بولاق: «لأنها ليست» ، حـ ، س: ليس

<sup>(</sup>٢) جملة : «وتجعل في ليس ضميرا منه» ساقطة من : ي ، جـ ، س ، ح

<sup>(</sup>٤) بولاق ١ / ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ح : مبنية .(٥) بولاق : وهذا لايكون في «لات» .

<sup>(</sup>٦) بولاق وهارون : فيه .

<sup>. (</sup>۷) الزیادة من ح ، ی ، جـ ، س . (۸) ح ، س : اعلم . (V)

<sup>(</sup>٩) ساقطة جر، س . (١٠) من الآية ٣ سورة ص (٣٨) .

<sup>(</sup>۱۱) بولاق ۱ / ۲۸ (= هارون ۱ /۵۸) . القطة من س .

كما قال سعد بن مالك القيسى (١):

من صدًّ عَنْ نيرانها فأنا ابْنُ قَيْسِ لا بَرَاحُ (٢)

فجعل «لا» بمنزلة «ليس» ، ورَفَع «براحُ» بها ، وجعل الخبر محذوفا . ويجوز أن يكون رفع «براح» بالابتداء وحُذف الخبر . غير أن الأحسن إذا رفع ما بعد «لا» بالابتداء (٦) أن تكرَّر (٤) كقوله تعالى : (٥) ﴿لا خَوْفٌ عَلَيْهم ولا هُمْ يَحْزَنون ﴾ (٦) و ﴿لا بَيْعٌ فيه ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعَةٌ ﴾ (٧) .

قال : (فجعلها بمنزلة «ليس») يعنى : قوله «لابراحُ» .

قال (^) : (فهى بمنزلة «لات» في هذا الموضع (٩) في الرفع)

يعنى : «لابراحُ» بمنزلة ﴿لات حينُ مناصِ ﴾ إذا رفعت .

ثم قال : (ولا يجاوزُ بها الحينُ رفعت أو نصبت) . يعنى : «لات» لا تستعمل إلا مع «الحين» ، أظهرت الحين بعدها مرفوعا أو منصوبا ، وهي العاملة .

<sup>(</sup>۱) هو سعد بن مالك بن ضبيعة بن ثعلبة البكرى الوائلى ، من سراة بنى بكر وفرسانها المعدودين فى الجاهلية ، له أشعار جياد ، وقال التبريزى : إنه جَدّ طرفة بن العبد ترجمته فى : الخزانة ١ / ٢٢٣ – ٢٢٣ ، شرح ديوان الحماسة للتبريزى ٢ /٢٩ ، طبقات الجمحى : ٣٤ ؛ شعراء النصرانية : ٢٦٤ ، الأعلام للزركلي ٣ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>۲) بولاق: لسعد بن مالك ليس كما في سيبويه: ۲۸ البيت في الخزانة ۱ / ۲۲۳ – ۲۲۷ / ۹۰ ، والعيني ۴۹/٤ ، والمقتضب ٤ / ۳۹۰ ، ابن يعيش ۱۰۸ ، ۸۲/۱ ، وشرح الحماسة للمرزوقي ۹۰۹ ، والعيني ۲ / ۱۰۰ ، والمغنى ۱ / ۲۳۹ ، وشواهد المغنى للسيوطي : ۲۰۸ ، والحجة ۱ / ۱٤٥ ، والدرر اللوامع ۱ / ۲۰۷ ، أمالي الشجري ۱ / ۲۳۹ ، ۲۷۲ ، ۲۷۳ ، ۲۲۲ ، وشرح ديوان المتنبي ۱ / ۹۷ ، واللمع ۱ / ۲۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ المنب (من فر) : والأشموني ۱ / ۱۲۵ ، والانصاف ۱ / والأشموني ۱ / ۱۲۵ ، والانصاف ۱ / ۳۲۷ ، والقاموس (لا) ۱۱۰/٤ .

 <sup>(</sup>٣) ح ، ى ، جـ ، س : على الابتداء .
 (٥) ساقطة من : جـ ، س ، وعز وجل فى ح .

<sup>(</sup>٦) من الآية ٦٢ من سورة يونس : ﴿ أَلا إِنْ أُولِياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ﴾ .

<sup>(</sup>V) من الآية ٢٥٤ : ﴿يَا أَيْهَا الذِّينِ أَمنوا أَنفقُوا مما رزقناكم من قبل أَن يأتَى يوم لا بيع ﴾ من سورة البقرة (V) .

 <sup>(</sup>٨) بولاق ١ / ٢٨ (= هارون ١ / ٥٨).
 (٩) بولاق : في هذا الوجه .

قال الأخفش (۱): «لات» لا تعمل شيئا في القياس ؛ لأنها ليست بفعل ، فإذا كان ما بعدها رفعا فهو على الابتداء ، ولم (۲) تعمل في شيء رفعت أو صبت .

يعنى الأخفش (٢) : أن «لات» حرف غير عامل ، فإذا كان ما بعدها (٤) مرفوعا فبالابتداء ، وإن كان منصوبا ، فبإضمار فعل ، كما قال (٥) جرير :

فَلا حَسَبًا فَخَرْتَ بِهِ لتَيْمٍ ولا جَدّا إِذَا ازْدَحَمَ الجُدُودُ(٢)

يعنى: فلا ذكرتَ حسبًا. فإنما نُصبت «حين مناص» بعد «لات» عند الأخفش بإضمار /فعل كأنه قال: لا أرى حِينَ كذا.

وقال المحتج عن سيبويه: ليس كون «لات» حرفا ، بمانعها أن تعمل عمل «ليس» عمل «ليس» تشبيهًا ، كما عملت «ما» (() في لغة أهل الحجاز عمل «ليس» تشبيهًا .

قال سيبويه (^): (ولا تمكّنُ في الكلام كَتمكّنِ «ليس» وإنما هي مع «الحين» ، كما أن «لَدُنْ» إنما ينصب بها مع «غُدُوة») .

وقد مر الكلام في «لَدُن».

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة من موالى بنى مجاشع بن دارم . وهو المعروف بالأخفش الأوسط ، نحوى عالم باللغة والأدب ، من تلاميذ سيبويه ، وعده التبريزى من شيوخ علم العروض ، وصنف كتبا منها : «تفسير معانى القرآن» ، و«شرح أبيات المعانى» ، و«الاشتقاق» . وزاد فى العروض «بحر الخبب» وتوفى ۲۲۱ هـ ، وقيل ۲۱۰هـ . ترجمته فى : الإرشاد لياقوت ٤ / ۲٤٢ - ۲٤٦ ، والبُغية للسيوطى ١ / ٥٩٠ - ٥٩١ ، بروكلمان (النجار) ٢ / ١٥١ - ١٥٢ ، الأعلام ١٠٤٧ الفهرست لابن النديم : ٥١ ، نزهة الألبا : ١٣٣ - ١٣٥ (وهامشها) ، المعارف لابن قتيبة : ٢٧١ ، طبقات الزبيدى التووا, ٢٥٠ ، وفيات الأعيان رقم ٢٥٠ ، مرآة الجنان لليافعى ٢ / ٢١ ، ٢١ ، وفيات الأعيان رقم ٢٥٠ ، مرآة الجنان لليافعى ٢ / ٢١ ، Schulen 61 ، ونظر : جـ / ٧٩ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) جر، س: لا.

<sup>(</sup>٣) ح ، ج ، س : «بعده» . (٤) ساقطة من ج ، س .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي .

<sup>(</sup>٦) البيت في الديوان (ولا حسَبُ فخرت به كريم ولا جَدُّ . . . . . ) ، وابن يعيش ١٠٩/١ ، ٣٦/٢ . (٧) ساقطة من ي . (٨) بولاق ١ / ٢٨ .

ثم (١) قال: (وكما أن التاء لا تجر في القسم وغيره (٢) إلا في «الله» تعالى (٣) إذا قلت «تا للَّه لأَفْعَلَنَّ»).

يعنى : أن «التاء» ، لا تدخل إلا في قولك : «تا للَّه» . لا تقول : (ا "تالرَّحْمَن" ، ولا تدخل على غيره من الأسماء ، وإنما كانت كذلك لأن الأصل في المحلوف به «الباء» ، إذا قلت : «بالله لأَفْعَلنَّ» ، ومعناه : أَحْلفُ باللَّه . و«الباء» توصل الحلف إلى المحلوف به ، كما تقول : «أَسْأَلُك باللَّه» ، و«مَرَرْتُ بزَيد» .

وأُبدلت «الواو» من «الباء» ، لأنها من مخرجها فقيلَ : «وَاللّه» ، ثم أبدلت التاء من «الواو» [في هذا الموضع](٥) لأنها تبدل منها كثيراً نحو قولهم: ("تُراث") ، و «تجاه") ، و «تُهمة » ، و <math>("تُقَى") ، والأصل : وراث (٦) ، ووجاه ، ووهمة (٧) ،ووقَى ؛ لأنه من ورَث ، وواجه ، والوهم ، ووقيته . وكان (^) الأصل «الباء» ، [وهي] (٩) تدخل على كل مُقْسَم به من ظاهر ومضمر ، فيما حلف به الإنسان أو حلف على غيره . كقولك : «باللَّه وبكَ لأَفْعَلَنَّ كَذَا» ، و«بَاللَّه إلاَّ فَعَلْتَ كذا» ، إذا كنت تَحَلِّفُهُ . و«الواو» أنقص توسعا من «الباء» ؛ لأنها بدل منها ، فلم (١٠) تدخل على المضمر، ولا في الحلف على المخاطب، لا يجوز أن تقول: «وَك» ، كما تقول: «بك» في اليمين ولا تقول: «واللَّه إلا فعلتَ» ، كما تقول : «باللَّه إلا فَعَلَّتَ» .

و «التَّاء» أضيقها كلها توسُّعًا (١١) ؛ لأنها بدل من بدل ، فلم يُسْتَعمل إلا في اسم الله تعالى (١٢) وحده . وإنما جعل سيبويه هذا شاهدًا ؛ لأنه يَدخل على قولك : «الله» (١٣) ، ولا يدخل على غيره من الأسماء ، مثل دخول «لات» على الحين دون غيره .

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٢٨. (٢) ساقطة من : جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) جـ، س: «ولا تقول». (٣) بولاق: «ولا في غيره» .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من : جـ، س، ح، ي . (٦) في ح ، جـ ، س : «وجاه ، وراث . . . » . (A) ساقطة من : ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من : ح .

<sup>(</sup>۱۰) حـ،س: «ولم». (٩) الزيادة من : ح ، ى ، جـ ، س . (١٢) ساقطة من : جـ ، س .

<sup>(</sup>١١) كلها توسعا: ساقطة من: ي ، جـ، س.

<sup>(</sup>۱۳) ح ، جـ ، س : «تالله» .

وقوله (۱) : (فإذا قلت : «ما منطلقٌ عَبد الله» ، و (۲) «مامسىٌ مَنْ أعْتب» رفعت ، ولا يجوز أن يكون مُقدما مثلًه مؤخرا ، كما [أنه] (٢) لا يجوز أن تقول: «إن أخُوك عبدَ الله» ، على حد قولك: «إن عَبْدَ اللَّه أَخُوكَ» ؛ لأنها رناً» كالفعل، وإنما جُعلت بمنزلته . فكما لم (١) تَصَرَّف «إنَّ» كالفعل، المعل الم المعلى الم كذلك لم يجز فيها كُلُّ ما يجوز فيه ، ولم تَقْوَ قُوَّته وكذلك (٥) «ما») .

قال أبو سعيد: (٦) يريد أنَّ «ما» ، إذا تقدم الخبر لم تَعمل ، وإن كانت مشبهة بـ «ليس» ، كما أنَّ «إنَّ» مشبَّهةٌ بالفعل ، واسمها مُشَبَّهُ بالمفعول ، وخبرُها مشبَّه بالفاعل ، ومع ذلك فلا يجوز أن يتقدم (٧) الخبر على الاسم ، كما تقدم الفاعل على المفعول ؛ لأنها حرف لا يبلغ من قوتها أن تكون بمنزلة ما شُبهت به .

قال (^) : (وتقول : «ما زيدٌ إلا مُنْطلقٌ» ، يستوى في اللغتين (٩) جميعا . ومثله (١٠) ﴿ما أنتم إلا بشر مثلُنا﴾ (١١) ، لم تقو «ما» حيث نقَضْتَ معنى «ليس» كما لم تقُو حينَ (١٢) قدمت الخبر).

قال أبو سعيد (١٣): يعنى [أنك] (١٤) لما استثنيت فبطل معنى النفى ، بطل تشبيه «ما»ب «ليس» ، ولم تَقْوَ «ما» ؛ لإبطال معناها أن تعمل عمل «ليس» وقد ذكرنا هذا المعنى.

قال (۱۰°) : (فمعنى «ليس» النفي ، كما أن معنى «كان» الواجب ، فكل

<sup>(</sup>١) ح ، جـ ، س : قال سيبويه . ب ، ق : «قال ، وقوله» بولاق ٢٨/١ - ٢٩ ( = هارون ١/ ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) بولاق : «أو» . (٣) الزيادة من بولاق وهارون.

<sup>(</sup>o) بولاق: «فكذلك». (٤) ي ، بولاق : «لا» .

<sup>(</sup>٧) جـ، س: تقدم. (٦) ح ، جـ ، س : «قال المفسر» .

<sup>(</sup>٨) ح ، جـ ، س : قال سيبويه : بولاق ١/ ٢٩ (= هارون ١/ ٥٩) .

<sup>(</sup>٩) بولاق وهارون: تستوى فيه اللغتان.

<sup>(</sup>١٢) جـ، س: حيث. (١٣) ح ، جـ ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من ح ، جـ ، س . (١٥) بولاق ١/ ٢٩ = هارون ١/ ٥٩).

واحد منهما يعنى «ليس وكان» (١) إذا جرّدته (٢) كان (٩) هذا معناه (٤) . فإن قلت : «ليس زيد إلا قلت : «ليس زيد إلا ذاهباً» ، أدخلت ما يوجب ، كما أدخلت ما ينفى . فلم تَقْوَ «ما» فى قلب المعنى ، كما لم تَقْوَ فى تقديم الخبر) .

يريد (٦) : أن «ليس» على عملها ، وإن دخلها الاستثناء فانتقض معناها ؛ لأنها فعل ، وانتقاض معناها لايبطل عملها ، كما أن «كان» للإيجاب وقد تدخل عليها حروف (١) النفى ، فيبطل معنى الإيجاب ، ولا يبطل العمل كقولك : «ما كان زيدٌ ذاهباً» ، نفيت ذهابه ، ونصبت كما تنصب فى قولك : «كان زيدٌ ذاهباً» وليست «ما» كذلك ؛ لأنها أضعف من «ليس» .

قال سيبويه (^): (وزعموا أن بعضهم قال: وهو الفرزدق: فأصْبَحوا قد أَعَادَ اللَّهُ نِعْمَتَهُم إِذْهُمْ قُرَيْشٌ وإِذْ مَا مِثْلَهم بَشَرٌ)(٩)

قال أبو سعيد (١٠٠): حكى سيبويه أن بعض الناس نصب «مِثْلَهم» وجعله على وجه الخبر في هذا البيت. ثم استبعد، وقال: (هذا لا يكاد يعرف).

إلا أنه حكى ما سمع.

وهذا التأويل في هذه الرواية ، يوجب جواز «ما قائماً زيدٌ» ، وهذا/ بعيد حدًا .

<sup>(</sup>١) بولاق وهارون ، ح ، ج ، س : ليس وكان . (٢) بولاق ، ح : جردتها .

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من جـ، س.
 (٤) بولاق: فهذا معناها، ح: فهذا معناه.

<sup>(</sup>٩) البيت للفرزدق كما في سيبويه ١/ ٢٩ ، والديوان : ١٠٩ ، والأعلم ، ١/ ٢٩ ، والخزانة ١٣٠/٠ ، البيت للفرزدق كما في سيبويه ١/ ٢٩ ، والديوان : ١٠٩ ، والأعلم ، ١/ ٢٩ ، والخزانة ١٠٠٠ ، والعيني ٢ / ١٩٦ ، ١٢٧ ، والمقتضب ١٩١٤ ، والدرر اللوامع ١٠٥١ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، والهمع ١/ ١١١ . ١١٢ ، ٢٦٩ ، وغير منسوب في الأشموني ١١١/١ . (١٠) ح ، ج ، س : قال المفسر .

وقد رُدَّ هذا التأويل [على] (١) سيبويه . فقيل له : قد علمنا أن الفرزدق من بنى تميم ، وقد علمنا أن بنى تميم يرفعون الخبر مؤخرًا فكيف ينصبونه مقدما ؟ .

فقال المحتج عن سيبويه:

يجوز أن يكون الفرزدق قد سمع أهل الحجاز ينصبونه مؤخراً وفي لغة الفرزدق لا فرق بين التقديم والتأخير ؛ لأنه يرفع مقدما ومؤخراً ، فظن الفرزدق أن أهل الحجاز لا يفرقون بين الخبر مقدما ومؤخرا (٢) . فاستعمل لغتهم فأخطأ (٣) ، وفي نصب «مثلَهم» وجهان آخران :

أحدهما: أن يكون تقديره ، وإذ ما فى الدنيا بشرٌ مثلهم فيكون «بشرٌ»: مبتدأ ، «ومثلُهم» : نعتا له ، و «فى الدنيا» : هو الخبر ، فلما قدمت (٤) «مثلَهم» ، نصبته على الحال كقولك : «فى الدار قائماً رَجْلٌ» كما قال :

لِميّة مُوحِشًا طَلَلُ [يلوح كأنه خِلَلُ] (٥) فكأنه قال: وإذ (٦) ما في الدنيا مثلَهم بَشَرٌ.

<sup>(</sup>١) الزيادة من ح ، ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٢) عبارة : «فظن الفرزدق أن . . . إلى مؤخراً» ساقطة من ي ، ج ، س .

 <sup>(</sup>٣) ح ، ج ، س : وأخطأ . ويوجد على هامش ب ما يأتى فى حاشية : هذا قول المازنى ، والخبر مضمر
 وقال الجرمى : «مثلهم» بالرفع إنشاء أكثر العرب . وهو قول البصريين . والنصب غير جيد ولا
 معروف .

<sup>(</sup>٤) س : قدمنا .

<sup>(</sup>٥) البيت بهذه الرواية منسوب إلى ذى الرمة فى الخصائص ٤٩٢/٢ ، والأعلم ٢٧٦/١ فى إحدى روايتيه وإلى كثير عزة فى الخزانة ٢٩١/١ (هارون ٣/ ٢٠٩) فى إحدى الروايات ، والعينى ٣/ ١٦٣ ، وشواهد المغنى للسيوطى ١/ ٢٤٧ ، والمغنى ١/ ٨٥ ، والصحاح للجوهرى (وحش) ٣/ ١٠٢ ، وبرواية : لعَزّة موحشا طلل . منسوب إلى كثير عزة فى : الخصائص ٤٩٢/٢ ، وسيبويه ١/ ٢٧٦ (=هارونَ٢٧/٢) والأعلم ٢٧٦/١ فى الرواية الأخرى .

وبدون نسبة كما في اللسان (وحش) ٨/ ٢٦٢ ولكن برواية لسلمي موحشا . . . قال ابن برى : البيت لكثير . وصواب إنشاده : لعزة موحشا . كما أن هناك رواية أخرى للبيت :

لميّة موحشا طلل قديم عفاه كلَّ أسْحم مستديم مع وضع (لعزة) موضع (لمية) في بعض الروايات . انظر في ذلك : الخزانة ٢/١٥ ، وابن يعيش ٢/٢ ، ٦٤ ، وشواهد الكشاف : ٢٣ عند قوله تعالى : ﴿وجعلنا فيها فجاجا سبلا﴾ ، والتصريح ١/ ٣٧٥ ، والسخاوى في سفر السعادة (مخطوط بدار الكتب رقم ٧٨ مجاميع م) . وتكملة البيت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٦) جد، س: إذا ما في الدنيا بشر.

والوجه الثانى: أن يكون «مثلهم» [منصوبا](۱) على الظرف: وإذ ما فى حالهم وفى مكانهم فى الرفعة بشر، كما تقول: «وإذ (۳) ما فَوْقَهم بَشر» أى فوق منزلتهم بشر وإذ ما دونهم على الظرف.

قال: (٤) (وهذا لا يكاد يعرف كما أن ﴿لاتَ حينُ مناص﴾ كذلك و«رُبَّ شيء هكذا» ، وهو كقولهم (٥) : «هذه (٦) ملْحفة جَديدة» في القِلة) .

يعنى (٧) : أن نصب «مثلَهم بشر» ، على تقديم الخبر لا يعرف (^) ، كما أَنَّ ﴿لات حينُ مناص ﴾ بالرفع قليل ، لا يكاد يعرف .

كما (٩) أن «مِلْحَفة جديدة» قليل وذلك أن «فعيلا» الذي بمعنى مفعول حكمه ألا يلحقه هاء التأنيث ، كقولهم: «امرأة قتيل» ، و «كف خضيب» ، و «مُلْحَفة جديد» ، في معنى مقتولة ، ومخضوبة ، ومجدودة . ولا يقال : قتيلة ، ولا جديدة ، وقد قيل : «مِلْحَفة جديدة» ، وهو قليل خارج عن نظائره ، وإنما قيل ذلك عندى على تأويل متجددة ؛ فكأنها جعلت فاعلة وجعلت «فعيلة» على معنى فاعلة . وإذا كان «فعيل» بمعنى فاعل لحقه التأنيث كقولك : «امرأة كريمة (١٠) ، وظريفة» وما أشبه (١١) ذلك .

قال سيبويه: (١٢) / (وتقول: «ما عبد الله خارجًا، ولا معن ذاهب»، الله ترفعه على ألا تشرك الاسم الآخر في «ما» ولكن تبتدئه كما تقول: «ما كان عبد الله منطلقًا ولازيد ذاهب» إذا (١٣) لم تجعله على معنى «كان» وجعلته غير ذاهب الآن).

<sup>(</sup>٢) جـ، س: من.

<sup>(</sup>٤) ح ، جـ ، س ، ى : قال سيبويه . بولاق ١ /٢٩ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>A) ی ، جه ، س : «قلیل» بدلا من «لایعرف» الساقطة من ح .

<sup>(</sup>١٠) ح: خائفة ، جد ، س: ظريفة وكريمة .

<sup>(</sup>۱۲) بولاق ۱ /۲۹.

<sup>(</sup>١) الزيادة من جه ، س .

<sup>(</sup>٣) جـ ، س : إذا .

<sup>(</sup>o) ی ، ح ، س : کقول بعضهم .

<sup>(</sup>٧) ج-، س بزيادة: «قال المفسر»

<sup>(</sup>٩) جر، ي: وكما

<sup>(</sup>۱۱) ي ، جـ ، س : وأشباه ذلك .

<sup>(</sup>۱۳) س : إذ .

[قال المفسر](۱): يعنى أنك إذا قلت: «ولا معْنُ ذاهبٌ» ، فإنما نفيت بـ «لا» نفيًا مستأنفًا ، و«لا» لا تعمل شيئا ؛ لأنك تقول: «لازيدٌ ذاهب ولا عمروٌ منطلقٌ» ، وجعلت الواو لعطف جملة على جملة ، غير أنه لا يَحسن أن تنفى بـ «لا» ، وترفع ما بعدها على الابتداء والخبر ، إلا أن تكرر (۲) النفى . لا يحسنُ (۳) أن تقول : «لا زيْدٌ ذَاهبٌ» ، فإذا قلت : «ولاعَ مْرُو مُنْطلِقٌ» حَسنُ ، أو «ما زَيْد ذَاهبًا ولا عَمْرُو مُنْطلِق» ، وهذا يستقصى في بابه (٤) .

وإذا قلت: «ما كَانَ عَبْدُ اللَّهِ مُنْطَلِقًا ولا زَيْدٌ ذاهبٌ» ، «فزيدٌ» أيضًا مرفوع بالابتداء ، واستأنفت النفى بـ «لا» ، وجعلت الواو لعطف جملة على جملة ، وكذلك «ليس عبدُ اللَّه ذَاهبًا ولا زَيْدٌ مُنْطَلقٌ» .

فإن (٥) جعلت «لا» لتأكيد النفى الذى قبلها ولم تجعلها هى النافية عطفت آخر الكلام على أوله فقلت: «ما [كان](١) عبدُ الله خارجاً ولا معن ذاهبًا» ، و«ما كان زيدٌ ذاهباً ولا عمرو منطلقاً» و«ليس زيد (٧) ذاهبا ولا عبدالله(٨) خارجا» ؛ لأنك لم تحفل بـ «لا» وجعلت العطف بالواو على العامل الذي قبلُ.

قال سيبويه (٩) : (وليس قولهم لا يكون في «ما» إلا الرفع بشيء ، لأنهم يحتجون بأنك لا تستطيع أن تقول : «ولا ليس» «ولا ما») .

قال أبو سعيد (١٠٠): يعنى بذلك قوما من النحويين يزعمون أنه لا يجوز «لَيْسَ زِيدٌ ذَاهبًا ، ولا مَعْنٌ منطلقا» ، ولا يجيزون أيضًا «ما زَيْدٌ ذَاهبًا ولا مَعْنٌ

<sup>(</sup>۲) ي ، جـ ، س : «يتكرر» .

<sup>(</sup>١) الزيادة من : جـ، س.

<sup>.</sup> (3) (4) (5) (5) (5) (5)

<sup>(</sup>٣) ي ، جـ ، س : «ولا يحسن»

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ق ، ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) ق : فإذا ، ى ، ح ، جـ ، س : «وإن» .

<sup>(</sup>٧) ى ، جـ ، س : عبدالله ، «ليس ذاهبا» ساقطة من ح . (٨) ى ، جـ ، س : زيد .

<sup>(</sup>۶) بولاق ۱/ ۲۹( = هارون ۲۰/۱) .

<sup>(</sup>١٠) ح ، ج ، س : «قال المفسر» .

منطلقًا» ، حملا على «ما ، وليس» ، وذلك أنه عندهم (١) لا يصح عطف الثاني على الأول إلا بتقدير إعادة العامل بعد حرف العطف ، كقولك: «قامَ زيدٌ وعمرٌو» و«ضربتُ زيدًا وعمرًا» ، والتقدير عندهم : قام زيدٌ وقام عمرٌو ، وضربت زيدًا (٢) وضربت عمرًا ، فلا <sup>(٣)</sup> يجيزون «ما زيدٌ ذاهباً ولا عمرٌو منطلقًا» ؛ لأنه لا يصح إعادة العامل ، وهو «ما» ، ألا ترى أنك لا تقول : «ما زَيْدٌ ذاهبًا ولا مَا عَمْرٌو مُنْطَلُقًا» ، و«لَيْسَ زُيْدٌ ذَاهبًا ولا لَيْسَ عَمْرُو مُنْطَلقًا» .

وأما الذي عندنا فإن المعطوف لاتقدر له إعادة العامل/ بعد حرف العطف ، بل تجعل العامل الأول لهما جميعا وتجعل حرف العطف كالتثنية فَيَصِيرُ المعطوف والمعطوف عليه كالمثنى ، ألا ترى أن قولنا «قامَ الزَّيْدان» ، بمنزلة : «قام زَيدٌ وقام (٤) زَيْدٌ» ، و«قَامَ زَيْدٌ وعَمْرُو» ، بمنزلة : قامَ الزَّيْدان ، غير أنه لم يمكن تثنية «زيدٌ وعمرو» بلفظ واحد ، ففصل بينهما بالواو ، وصارت الواو كالتثنية فيما اتفق لفظه .

ولو قدمت ذكر «زيد ، وعمرو» ، ثم كنيت عنهما لم تحتج إلى عطف وثنيت كنايتهما لاتفاق الكنايتين ، وإن كان الاسمان مختلفين ، فقلت : «زيدٌ وعمرو قاما» . وكذلك إذا قلنا : «ليس زيدٌ ذَاهبًا ولا عُمرٌو مُنْطَلقًا» ، و«مَازَيْدٌ ذَاهبًا ولا عَمْرٌو مُنْطَلقًا» (°) ، لم تحتج إلى إعادة العامل ، فبطل العطف لبطلان إعادة العامل والذي منع من إعادة العامل أنك لا تجمع بين حرفي نفي ؛ فلم يجز إعادة «ما» و «ليس» بعد «لا».

<sup>(</sup>١) ساقطة من : ي .

<sup>(</sup>۲) عبارة: «و التقدير عندهم . . . إلى . . . وضربت زيدًا» ساقطة من: س .

<sup>(</sup>٣) جـ، س: ولا.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من : ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة ساقطة من: س.

ثم أراهم سيبويه المناقضة فيما أصَّلوا . (١) .

فقال (٢) : (فأنت تقول : «لَيْسَ زَيْدٌ ولا أُخُوه ذاهبَيْن» . و«ما عَمرُو وَلا خَالِدٌ مُنْطَلِقَيْنِ» ، فتشركه مع الأول في «ليس» وفي «ما») .

يعنى : أنهم يقولون : «لَيْس زَيْدٌ ولا أَخُوه ذَاهبَيْن» ، فيعطفون الأخ على «زيد» ، والعامل فيه «ليس» ، ولا يحسن إعادة «ليس» فقد ناقضوا .

فإن قال قائل: إنا إذا قلنا «لَيْسَ زَيْدٌ ذاهبًا ولا عَمْرُو مُنطلقًا» ، فقد تم الأول ، وأمكن استئناف الجملة الثانية بعده (٣) . وإذا قلت : «ليْسَ زَيْدٌ ولا أُخُوه ذاهِبَيْن» ، لم يجز استئناف الثاني بعد الأول ، ولا الأول حيث (٤) [أتى] (٥) بعده بجملة تامة يحسن السكوت عليها . فهذا هو كلام واحد والأول كلامان .

قيل له: لسنا ننكر هذا ، ولكنا نلزمكم المناقضة فيما اعتللتم به ؛ لأن العلة المانعة من الأول إن كانت هي [في] (٦) بطلان (٧) إعادة العامل ، فقد وجدناها في المسألة الأخيرة ، وقد جازت مع وجود هذه العلة فيها ، فلو كانت هذه العلة مانعة للعطف لمنعت في كل كلام.

قال سيبويه (^) : ( «فما » يجوز فيها الوجهان كما يجوز في «كان » ، إلا <u>٣٣٩</u> أنك (٩) إن حملته على الأول ، أو ابتدأت ، فالمعنى أنك/ تنفى شيئا غير كائن في حال حديثك ، وكان [الابتداء] (١٠) في «كان» أوضح ؛ لأن المعنى يكون على ما مضى ، وعلى ما هو الأن ، وليس يمتنع أن يراد (١١) به الأول ، كما أردت [به الثاني]  $^{(17)}$  في «كان») $^{(17)}$ .

<sup>(</sup>١) ح: أضلوا .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) من النسخ الأخرى ماعدا ح.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٩) ي ، جـ ، س : لأنك .

<sup>(</sup>١١) بولاق : تريد .

<sup>(</sup>۱۳) «في كان» ساقطة من ي .

<sup>(</sup>٢) بولاق ١ / ٢٩ = هارون ١ / ٦٠).

<sup>(</sup>٤) حـ، س: جئت.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ح ، ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۸) بولاق ۱/ ۳۰.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

قوله (١): (ف «ما» يجوز فيها الوجهان).

يريد: «ما زيدٌ ذَاهبًا ولا عَمْرٌو مُنْطَلقًا ، ومُنْطَلقٌ» ، كما يجوز في «كان» إذا قلت: «ما كان زيدٌ ذاهبًا ولا عَمْرٌو منطلقًا ومنطلقٌ» . غير أن الجملة الثانية فيما رفعت أو نصبت إنما تنفي شيئا في حال حديثك ؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «ما زَيدٌ ذَاهبًا» ، فإنما تنفي ذهابه في حال حديثك ، فإذا قلت: «ولا عمرٌو منطلقًا» ، فإنما تنفي انطلاقه في حال حديثك ، وإذا رفعت أيضًا ، فأنت تنفيه في حال فإنما تنفي انطلاقه في حال حديثك ، وإذا رفعت أيضًا ، فأنت تنفيه في حال حديثك ، لأنك إذا قلت: «ما كان زيدٌ ذاهبًا ولا عَمْرٌو مُنْطَلقًا» ، فإنما تنفي انطلاقه فيما مضى ، وإذا قلت: «ولا عَمْرٌو مُنْطَلقًا» ، فإنما تنفي انطلاقه الساعة (٢) . وهذا معنى قوله:

(وكان في «كان» أوضح ؛ لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن) . يعنى : في النصب على ما مضى ، وفي الرفع على ما هو الآن .

وقوله : (وليس يمتنع أن يراد به (٣) الأول) .

يعنى «ما زيدٌ ذاهبًا ، ولا عَمْرٌو مُنْطَلقًا» ، ليس يمتنع أن تُرَدَّ الجملة الثانية على «ما» فتنصب .

قال (٤): (ومثل ذلك: «إنَّ زَيْدًا لظَرِيفٌ (٥) وعمرُو وعَمْرًا». فالمعنى في الحديث (٦) واحد، وما تريد به (٧) من الإعْمَال (٨) مختلف).

(٩) يعنى : أنك إذا قلت : «إِنَّ زَيْدًا لَظَرِيفٌ» ، فـمـعناه : «زَيْدٌ ظَرِيفٌ» ، فأدخلت إن واللام لتؤكد ، فإذا قلت : «وعَمْرُو» ؛ فإنما تعطفه على موضع «زَيد»

<sup>(</sup>١) ي ، جـ ، س بزيادة : قال المفسر ، وقوله : ساقطة من : س .

<sup>(</sup>٢) عبارة : «فيما مضى . . إلى . . . انطلاقه الساعة » ساقطة من : ي ، س .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من : ي .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جـ ، س بزيادة : الثم قال ا ، ح : قال سيبويه بولاق ٢٠/١ .

<sup>(</sup>o) بولاق : «ظریف» .

<sup>(</sup>٦) «في الحديث» ساقطة من جه، س.

<sup>(</sup>٧) ى ، جـ ، س : وما تريد ، هارون : «وما يراد به» .

<sup>(</sup>٨) ي ، ج ، س : الإعراب .

<sup>(</sup>٩) ي ، جد ، س بزيادة : «قال المفسر» .

قبل دخول «إن» ، وإن نصبت فعلى لفظ «زيد» ، والمعنى فيهما واحد ، غير أن التقدير الذى قدرته للرفع والنصب (١) مختلف ، فكذلك قولك (٢) : «ما زَيّدٌ ذاهِبًا ولا عُمرُو مُنْطَلِقًا ومُنْطَلِقً» ، المعنى (٣) واحد ، وتقدير الإعراب مختلف .

وقال سيبويه: (١) (وتقول (٥): «ما زَيْدٌ كَريمًا ولا عاقلاً أَبْوَه» ، تجعله كأنه للأول بمنزلة «كريم» ؛ لأنه ملتبس به إذا قلت: «أَبُوه» فتجريه (١) عليه ، و كانه للأول بمنزلة الكريم ؛ لأنك لو/ قلت: «ما زيدٌ عاقلاً أَبُوه» ، نصبت . وكان كلامًا) .

كما أجريد وكان كلامًا قال أبر

قال أبو سعيد (٧) : اعلم أنه لا يجوز أن تُجرى اسم الفاعل المشتق من فعله نعتا لغير فاعله ، أو خبرا ، أو حالاً ، إذا كان في فاعله ضمير يعود إلى الاسم الذي أجريته عليه ، وكذلك إن كان الضمير في شيء يتعلق (٨) به الفعل من الكلام . تقول : «رَأَيْتُ رَجُلاً قائِماً أبُوه» ، و«مَرَرْتُ بِرَجُل قَائِم أَبُوه» ، و«مَرَرْتُ بِرَجُل قَائِم أَبُوه» ، و«جاءَني رَجُلٌ قائِم أَبُوه» ، فجعلت قائماً نعتا لرجل ، وهو فعل أبيه لافعله ، غير أنك أجريته عليه ، لأن في الأب هاء تعود إليه . وكذلك لو قلت : «مَرَرْت بِرَجُل قَائِم عَمْرٌو إِلَيْه ، أو في دَاره» ، كان بمنزلة «قائم أبوه» ، فهذا في النعت .

وأما الخبر فقولك: «كَانَ زَيدٌ قَائِمًا أَبُوهُ» أو (٩) «إِنَّ زِيدًا قائمٌ أَبُوه» ، و«كَانَ زَيدٌ قَائِمًا زَيْدٌ قَائِمًا عَمْرُو إِلَيْهِ» ، و«كَانَ أَخُوكَ مُنْطَلِقًا رَجُلٌ يُحبُّه» ، و«مَرَرْتُ بِزَيْدِ قَائِمًا رَجُلٌ يُحبه» ، «فقائِمًا» : حال (١٠) من «زيد» وهو مُشْتق من فعل «رَجُل» ، وفي رُجُل يُحبه» الذي هو نعت لرجل ضمير يعود إلى «زيد» ، فاسم الفاعل ، وإن كان لغير الأول \_ إذا كان في الكلام ما يعود إلى الأول \_ بمنزلة اسمه المشتق من

<sup>(</sup>۱) ی ، ح ، ج ، س : «للنصب» وللرفع ساقطة .

<sup>(</sup>٣) جد، س: والمعنى، .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي .

<sup>(</sup>٧) ح، جر، س: «قال المفسر»

<sup>(</sup>٩) ي ، ق : و .

<sup>. (</sup>٢) ي ، جـ ، س : «قوله» .

<sup>(</sup>٤) بولاق ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٦) بولاق : تجريه .

<sup>(</sup>٨) جـ ، س : تعلق .

<sup>(</sup>۱۰) من ي ، ح وبقية النسخ «كان» .

الفعل ، وترفع الذي له الفعل بفعله (١) . فإذا قلت : «مازيدٌ كَريماً ، ولا عَاقلاً أَبُوه» «فكريما»: خبر «لزيد»، و«عاقلا»: عَطْفٌ عليه، «وأَبُوه»: مرتفع «بعاقل» ، فقد صار «عاقلا أبوه» في أنه خبر عن «زيد» بمنزلة «كريما» ، لما فيه من الضمير العائد إليه . ألا ترى أنك لو قلت : «ما زيدٌ عَاقلاً أَبُوه» ، جاز ، وصار خبرا له ، وإن كان الفعل منفيا عن أبيه ، كما تقول : «مَازَيدٌ عَاقلاً» .

وتقول : «مَا زَيْدٌ ذَاهبًا ولا عاقلٌ عَمْرُو» ، فلا يجوز في «عاقل» إلا الرفع ، وذَلك أنه لا يصح عطف «عاقلٌ» على «ذاهبًا» ؛ لأنه ليس في الكلام ما يعود إلى «زيد» ألا ترى أنك لا تقول: «ما زيدٌ عاقلاً عمرو» ، فرفعت «عاقلا» وجعلته/ خبرا لعمرو ، و «عمرٌو» مرفوع بالابتداء . ولم يجز أن تقول : «ولا عَاقِلاً بالم عَمْرُو» على حد قولك: «ولا عَمْرُو عَاقلاً» ؛ للحمل على «ما» ؛ لأن «ما» متى تقدم خبرها بطل عملها . ألا ترى أنك تقول : «ما عَاقلٌ عمرٌو» ، ولا يجوز أن تقول: «ما عَاقلاً عمرُو» ، فلم يكن إلا الاستئناف والابتداء والخبر .

ولو قلت : «ولا عاقلاً عَمْرُو في دَاره» أو «عنْده» ، أو ما أشبه ذلك من (٢) الضمير جاز ، ونصبت «عاقلاً» ؛ لأنه خبر «ما» عطفا على «ذاهبا» ، ورفعت «عمرًا» بفعله .

قال (٣) : (وإن شئت قلت (٤) : «مَا زَيْدٌ عَاقلا (٥) ولا كَريمٌ أُخُوه» ، إن ابتدأته ، ولم تجعله على ضمير (٦) «ما» ، كما فعلت ذلك حين (٧) بدأت بالاسم).

قال أبو سعيد (^): يعنى: أنه يجوز أن تقول: «ولا كَريمٌ أُخُوه» على أن تجعل «أخوه» مرفوعا بالابتداء ، لا «بكريم» ، وتجعل «كريما» مرفوعا بخبر

<sup>(</sup>۲) ح : في .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ح، جر، س : قال سيبويه ، بولاق ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من بولاق ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) ح ، ى ، جـ ، س ، وبولاق «ذاهبا» . (٧) «فعلت ذلك حين» ساقطة من ق.

<sup>(</sup>٨) جـ، س: قال المفسر.

الابتداء ، وإن كان مقدما (١) ، ويكون التقدير : ولا أخوه كَريمٌ ، وقد تقدم جواز [مثل] (٢) هذا في قولنا : «مَازَيْدٌ ذَاهبًا ولا عمرٌو منطلقٌ» .

(٣) ثم قال: (ولكن «ليس» ، و«كان» يجوز فيهما النصب ، وإن قدمت الخبر ولم يكن مُلْتَبِسًا (٤) ؛ لأنك لو ذكرتهما ، كان الخبر فيهما مقدما مِثلَه مؤخّرا) .

يعنى: أنك إذا قلت: «ما كان (٥) زَيْدٌ ذَاهِبًا ، ولا مُنْطَلِقًا عَمْرُو» ، «ولَيْس زَيْدٌ ذَاهِبًا ولا مُنْطلِقًا عَمْرُو» ، جاز ، على حد قولك: «ولا عَمْرُو مُنْطَلِقًا» ، بأن يكون «عَمْرُو» مرتفعا (٦) «بكان ، وليس» . و«منطلقا» : خبر ؛ لأنك تقول : «ما كان منطلقا عمرو» ، فلما جاز في العامل الأول تقديم الخبر مع النصب ، جاز في المعطوف .

قال (۱) : (وتقول : «مَا زَيْدٌ ذَاهِبًا ، ولا مُحْسِنٌ زَيْدٌ» ، الرفع أجود ، . وإن كان (۱) ، يريد الأول : لأنك لو قلت : «كان (۱) زَيْدٌ مُنْطلقًا زيدٌ» ، لم يكن حدّ الكلام ، وكان هاهنا ضعيفا ، ولم يكن كقولك : «مَا زَيدٌ مُنْطلقًا هو» ؛ لأنك قد استغنيت عن إظهاره ، وإنما ينبغي لك أن تضمره ألا ترى أنك لو قلت : «ما زيدٌ مُنْطَلقًا أبُو زيد» ، لم يكن كقولك : «ما زَيْدٌ مُنْطَلقًا أَبُوه» ؛ لأنك قد استغنيت عن إظهاره (۱۱) ، وإنما كان ينبغي لك أن تضمره (۱۱) . لأنك قد استغنيت عن إظهاره (۱۱) ، وإنما كان ينبغي لك أن تضمره (۱۱) . فلما كان هذا كذلك ، أجرى مُجرى الأجنبي ، واستؤنف على حياله حيث كان ضعيفا فيه) .

<sup>(</sup>۱) ج ، ى : متقدما . (۲) الزيادة من ج ، س .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح ، بولاق ١ / ٣٠ . (٤) «ولم يكن ملتبسا» ساقطة من بولاق .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ق . (٦) ي ، جـ ، س : مرفوعا .

<sup>(</sup>V) بولاق ۱ / ۳۰ . (A) بولاق : وإن كنت تريد .

 <sup>(</sup>٩) بولاق وح : ما .
 (٩) بولاق : الإظهار .

<sup>(</sup>١١) عبارة : «وإنما كان ينبغي لك أن تضمره» ساقطة من ي ، جـ ، س .

737

قال أبو سعيد (١): اعلم أن الاسم الظاهر متى احتيج/ إلى تكرير ذكره في جملة واحدة ، كان الاختيار أن يذكر ضميره ؛ لأن ذلك أخف ، وأنفى للشبهة واللبس كقولك: «زَيْدٌ ضَرَبْتُه» ، و«زَيْدٌ ضَرَبْتُ أَباه» ، و«زيدٌ مَرَرْتُ به» ، ولو أعدت لفظه بعينه في موضع كنايته لجاز ، ولم يكن وجهُ الكلام كقولك : «زَيْدٌ ضَرَبْتُ زَيْدًا» ، و «زيْدٌ ضَربَ أَبَا زَيد » ، و «زَيْدٌ مَرَرْتُ بزَيْد » على معنى : زيد ضربته ، وضربت أباه ، ومررت به . وإذا أعدت ذكره في غير تلك الجملة ، جاز إعادة ظاهره وحسن ، كقولك : «مررت بزيد»و «[زيد] (٢) رجل صالح» . قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُم آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مثلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّه اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسالَتَهُ ﴾ (٣) فأعاد الظاهر؛ لأن قوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَم ﴾ جملة ابتداء وخبر ، وقد مرت الجملة الأولى (٤) . فإذا قلت : «مَازَيْد ذاهبًا ولا مُحْسنٌ زَيْدٌ» جاز الرفع والنصب . فإذا نصبت ، قلت : «ولا مُحْسنًا زيْدٌ» ، جعلت «زيدا» هو الظاهر (٥) بمنزلة كنايته ، فكأنك قلت : «ما زَّيْدٌ ذَاهبًا ولا مُحْسنًا هُوَ» ، كما تقول: «ولا مُحْسنًا أَبُوه» ، فتعطف «محسنًا» على «ذاهبًا» ، وترفع «زيدا» بفعله ، وهو مُحْسنٌ . وإذا (٦) رفعت ، جعلت «زيدا» كالأجنبي ورفعته بالابتداء ، وجعلت «محسنا» خبرًا مقدما (٧) . واختار سيبويه الرفع ؛ لأن العرب لا تعيد لفظ الظاهر إلا أن تكون الجملة الأولى غير [الجملة] (٨) الثانية ، وتكون [الجملة] (٩) الثانية مستأنفة ، كما [قلنا] (١٠) في قوله : ﴿ . . . رُسُلُ اللَّه اللَّه أَعْلَمُ . . . ﴾ فإذا رفعته فهو مطابق لما ذكرناه وخرج عن باب العيب ؛ لأنك جعلته جملة مستأنفة .

<sup>(</sup>١) ي ، ح ، ج ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٢٤ من سورة الأنعام (٦) .

<sup>(</sup>٥) ي : هذا الظاهر ، ح : وهو الظاهر .

<sup>(</sup>٧) ق : مقدما خبرا .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من : ي ، ح .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من : ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٤) ب، ق : الأوله .

<sup>(</sup>٦) ي ، ج ، س ، ح : فإذا .

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من : ح .

واستشهد سيبويه لجواز النصب ، وجعل الظاهر بمنزلة المضمر بقول : (١) (سوادة بن عَدى :

لا أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ الموْتَ شَىءٌ نَغُصَ المَوْتُ ذَا الغِنى والفَقِيرا (٢) وبقول الجَعدى:

إذًا الْوَحْشُ ضَمَّ الْوَحْشَ في ظُلُلاتِها سَواقِطُ مِنْ حَرِّ وقد كَانَ أَظْهَرَا (٢) فأعاد الإظهار).

وذلك أن قبوله: لا أرى الموت يسبق الموت شيء . الموت الأول هو موقع المفعول الثاني ، وهما المفعول الأول لأرى ، ويسبق الموت شيء / في موضع المفعول الثاني ، وهما جملة واحدة ، وكان ينبغي أن يقول: «يَسْبقُه شيءٌ» فيضمر (٤) .

وقوله: إذا الوَحْشُ ضم الوَحْشَ: «الوحش» الأول مرفوع بفعل مضمر هذا الظاهر تفسيره: كأنه قال: إذا ضُمَّ الوَحْشُ ضمه سنواقطُ من حَرٍّ. على ما لم يسم فاعله كما قال:

## ليُبْك يزيدٌ ضارعٌ لخصومة (٥)

فهما في جملة واحدة ؛ لأن الأول لايستغنى بنفسه ، فقد كان ينبغى أن يضمر ولا يظهر .

<sup>(</sup>١) بولاق ١ /٣٠ وهذه الجملة الأخيرة ذكرت في بولاق بعد البيت الأول وهي ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س.

<sup>(</sup>۲) البيت لسوادة بن عَدى كَما في سيبويه بولاق ١/ ٣٠، والخزانة ١/ ١٨٣ في إحدى رواياتها (وفي رواية لأبيه عدى بن زَيد) ، والخصائص ٣ /٥٥ (وقيل لأمية بن الصلت) والأعلم ٣٠/١ ، واللسان : (نغص) : ٨/ ٣٤٨ (وأيضًا أنشد الأخفش لعدى بن زيد . وفي أمالي ابن الشجري ١/ ٣٤٣ ، ٣٨٨ لعدى بن زيد وقيل عدى بن مرثد ، ونسب إلى سوادة بن عدى في سيبويه (هارون) ١/ ٦٢ ، وشواهد المغنى للسيوطي : ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الجعدى في سيبويه ١ /٣١ (= هارون ١ /٦٣) ، والأعلم ١ /٣١ ، واللسان (سقط) ٩/ ١ البيت للنابغة الجعدى ألبيوان (روما) : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جـ ، س : فيضمره .

<sup>(</sup>٥) «لخصومة» ساقطة من ي ، جـ ، س .

ومن الناس من يقول: «الوَحْشُ» الأول مرفوع بالابتداء، و«ضم الوحْشَ فى ظللاتها». خبر، و«سواقطُ»: فاعل «ضم»، فكأنه قال: «زيدٌ ضَربَ زيدًا عمرٌو». وقد بينا أنه بمنزلة قولك: «زيدٌ ضربه عمرٌو».

واستشهد لاختيار الرفع فيما اختاره فيه (۱) (بقول (۲) الفرزدق:

لَعَمْرِكَ مَامَعْنٌ بِتَارِكِ حَقِّه ولا منْسِيءٌ مَعْنٌ ولا مُتَيَسِّرُ (۲))
ومَعْنُ الثاني هو الأول ، وهو (۱) بمنزلة قوله (۱) : «ما زيدٌ ذاهبًا ولا مُحسنٌ زيدٌ».

وللمعترض أن يقول: الفرزدق تميمى ، وهو يرفع خبر «ما»(١) على كل حال ، مَكْنِيا كان أو ظاهرا. ألا ترى أن الفرزدق من لغته أن يقول: «ما مَعْنُ تاركُ حقّه ولا مُنْسىء هو» فالظاهر والمكنى على لغته سواء.

قال سيبويه (٧): (وإذا (٨) قلت: «مازيدٌ مُنْطلقاً أَبُو عمرو» ، «[وأبو عمرو] معرو] أبوه» ـ لم يجز ؛ لأنك لم تُعَرِّفْه [به] (١٠) ولم تذكر له إظهارا ولا إضمارا (١١) ، فهذا لا يجوز ؛ لأنك لم تجعل له [فيه] (١٢) سببا) .

يعنى : أن : «أبا زيد» إذا كانت كنيته أبا عمرو ، لم يجز أن تقول : «مازيد منطلقًا أبو عمرو» ، كما جاز «ما زيدٌ مُنْطَلِقًا أبوه» (١٢) ؛ لأن [في] (١٤) «أبوه» (١٤) تعود إلى «زيد» ، وليس في «أبو عمرو» ما يعود إلى «زيد» ، وإن كان

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٣١ . (٢) ى ، ح ، جـ ، س : قول .

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في سيبويه ١ / ٣١ (وهارون ١ / ٦٣) ، والأعلم ١ /٣١ ؛ والديوان : ٣٨٤ ، والهمع ١ / ٣١ ، والدرر اللوامع ١ / ١٠٢ ، والخزانة ١٨١/١ ( $\equiv$  هارون ١ / ٣٧٥) ، وأمالي القالي ٧ / ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جـ ، س : فهو .

<sup>(</sup>٥) ح : قولك . (٦) ى ، جـ ، س : يرفع خبره .

<sup>(</sup>V) بولاق ۱/ ۳۱ . (A) ى ، ح ، جـ ، س : فإذا . بولاق : وإن قلت .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من هارون ، ى ، ح ، ج ، س . (١٠) الزيادة من بولاق ، ى ، ح ، ج ، وفى س : لم ترفعه به . (١١) ح : ولم يُذكر لنا إظهار «ولا إضمار» ، ى ، ح ، ج ، س : «إظهاراً ولا إضماراً» . بولاق : إضمارا ولا إظهارا منه ، ق : ولم تذكره . . . ، ب : «الظاهر ولا إضمارا . . .» .

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>۱۳) ح ، ق : أبو عمرو . (۱۴) الزيادتان من ي ، ح ، جـ ، س .

«أبو عمرو» أباه ، ولا يشبه هذا قولك: «ما زَيْدٌ مُنْطَلقًا زَيْدٌ» ؛ لأن «زيدًا» الثانى هو لفظ «زيد» الأول: فكان بمنزلة ضميره على ما قدمنا (١) ، فلا يجوز (٢) أن يكون خبر (٣) الأول إلا ما كان فيه ضمير يعود إليه ، أو (٤) كان الظاهر معادًا بعينه .

فقول سيبويه : («ما زيد منطلقا أبو عمرو» غير جائز ، ولأنك لم تُعرِّفه به) . يعنى : لم تعرف الأب بزيد . فتقول : [أبوه أو] (٥) أبو «زيد» .

(ولم تذكر له إظهارا / ولا إضمارا).

يعنى: ولم تذكر لزيد (٦).

قال (v) : (وتقول : «ما أبو زينب ذاهبًا ، ولا مقيمة أمُّها» ، فترفع (^) ؛ لأنك لو قلت : «ما أبو زينب مقيمةً أمُّها» لم يجز ؛ لأنها ليست (٩) من سببه) .

[قال المفسر]: (۱۰) قوله: «ما أبو زينب ذاهباً » ، «أبو»: اسم: «ما» ، وهو مضاف إلى زينب و «ذاهباً» خبره ، والهاء التي في «أمها» تعود إلى «زينب» ، و «زينب» ليست هي اسم «ما» و «أمها» (۱۱) أجنبية من اسم «ما» ، فصار بمنزلة قولك: «ما أبو زينب ذاهبًا ولا مقيمة هندً» الرفع لا غير ، وقد تقدم هذا .

قال (١٢) : (ومثل ذلك قول الأعور الشُّنِّيِّ (١٣) :

<sup>(</sup>١) ح : ولا يجوز .

<sup>(</sup>٣) من ي ، ح ، ج ، س ، وفي ب ق : معن . (٤) من ي ، ح ، ج ، س وفي ب : إذ .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) هذه الجملة : «يعنى : ...» ساقطة من ى ، ح ، جـ، س .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١ / ٣١ .(٨) ی ، ح ، جـ ، س ؛ وفی ب : ترفع .

<sup>(</sup>٩) من بولاق ي ، ح ، ج ، س ؛ وفي ب : لأنك لست .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١١) حـ،س: فإنها.

<sup>(</sup>۱۲) بولاق ۱ / ۳۱.

<sup>(</sup>١٣) هو بشر بن منقذ ، أحد بنى شن بن أفصى بن عبدالقيس بن أفصى بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد . كانِ مع على رضى الله عنه يوم الجمل ، ترجمته في : المؤتلف والمختلف للأمدى : ٣٨ ، البيان والتبيين ١/ ١٧٠ .

هَوِّن عليك فيانَّ الأمور بكفِّ الإلَّه مقاديرُها فليس بأتيك مَنْه يُّها ولا قاصرٌ عنك مَأْمورُها(١)

لأنه جعل المأمور من سبب الأمور ، ولم يجعله من سبب المذكر (٢) وهو المنهيّ) ، [والشاهد في البيت الثاني .

قال المفسر: قوله: منْهيّها اسم ليس ، والضمير الذي فيها ضمير المأمور <sup>(۲)</sup> ] ، فكأنه قال : «ليس بأتيك منهيُّ الأمور» ، وخبره : «ليس بأتيك» .

وقوله: و«لاقاصر عنك مأمورها». «مأمور»، مضاف إلى الأمور، وليس بمضاف (°) إلى اسم «ليس» ، فهو أجنبي منه ، فصار بمنزله قولك (٦) : «ما أبو زينب ذَاهبًا (٧) ، ولا مقيمة أمُّها» ؛ لأن «الأم» لم تضف إلى اسم «ما» . غير أن النصب في «قاصرٌ عنك مأمورُها» جائز ، ولا يجوز في : «مقيمة أمّها» (^) في المسألة الأولى (٩): وذلك أن خبر ليس إذا تقدم نصب، فكذلك (١٠) إذا عَطَفْت جملة على ليس ، وقد تقدم الخبر منها ، جاز أن يكون منصوبًا ، وإن لم يكن فيها ما (١١) يعود إلى الأول. ألا ترى أنك تقول: «ليس زيدٌ قائماً ، ولا مُنْطلقًا عمرو» ، كما تقول : «ليسَ مُنْطلقًا عَمْرُو» .

فإن قال قائل: فقد ذكر سيبويه في المسألة الأولى (١٢) ، فقال:

(تقول : «ما أبو زَيْنَبَ ذاهبًا ولا مقيمةٌ أُمُّها» ، فترفع ؛ لأنك لو قلت : «ما أبو زينب مقيمةً أمُّها» لم يجز ؛ لأنها ليست من سببه) .

<sup>(</sup>١) البيتان للأعور الشنى في سيبويه ١/ ٣١ (= هارون ١/ ٦٤) ، والأعلم ١/ ٣١ ، والمقتضب ٤/ ١٩٦ ، ٢ / ١٩١١ ، ٢٠٠ ، المغنى ١/٢ ، ١٤٦/ ٧٨٧ ، وشواهد المغنى للسيوطي : ٢٩٥ ، ١٤٦ ، ٢٩٥ ، والخزانة ٢ /١٣١ (= هارون ٤/ ١٣٦) واللمع ١ / ١٢٨ ، ٢/ ٢٩ ، والدرر اللوامع ١ / ٢٠ ، ١٠٢ (ولا صارفًا عنك مأمورها) ، وفي العمدة ١ / ٣ لعمر بن الخطاب أو للأعور الشني ، والعقد الفريد ٣ / ٢٠٧ لمحمد بن حازم

<sup>(</sup>٢) ي : المذكور.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س . (٣) ح : الأمور .

<sup>(</sup>٥) من ى ، ح ، ج ، س ، وفى ب : يضاف . (٦) جـ، س: قوله.

<sup>(</sup>A) من ی ، ح ، جـ ، س ، وفی ب : أبوها . (٧) من ى ، ح ، ج ، س ، وفى ب : ذاهبة . (۱۰) ی ، ح : وکذلك .

<sup>(</sup>٩) ب ، ي : الأولة .

<sup>(</sup>١٢) س، ق: الأولة. (١١) «ما» ساقطة من ق.

ثم قال: (ومثل ذلك قول الأعور الشّنّيّ)؛ فأنشد البيت (١) مستشهداً لإبطال النصب، والنصب في البيت جائز سائغ.

فإن في ذلك جوابين:

أحدهما: أنه أنشد البيت؛ ليرينا كيف حُكم «ما» لو كانت/ مكان «ليس» في البيت الذي أنشده، وهذا يحكي عن أبي العباس.

والجواب الثانى: \_ وهو  $(^{7})$  أرضاهما عندى \_ أنه أنشد البيت ؛ ليرينا أن الجملة الثانية غريبة من الجملة الأولى ، لما لم يكن الضمير الذى من الجملة الثانية  $(^{7})$  ضمير الاسم الأول ، وإنما هو ضمير ما أضيف إليه كما قال  $(^{3})$  ذلك في المسألة الأولى .

قال سيبويه  $^{(\circ)}$ :  $(e + \tilde{\chi}_0^*)^{(1)}$  قوم ، فجعلوا المأمور للمنهى ، والمنهى هو الأمور  $^{(\vee)}$  فهو  $^{(\wedge)}$  بعضها) .

قال أبو سعيد (٩) : اعلم أن سيبويه لا يجيز «ليس زيدٌ بقاعد ولا قائم عمرو» . [وتجويز (١٠) «ليس زيدٌ بقاعد ولا قائم أبوه» .

فأما إبطاله «ليس زيدٌ بقاعد ولا قائم عمرو» ] (١١) لأنه لا يرى العطف على عاملين ، ومتى أجاز ذلك كان عطفا على عاملين . ومعنى ذلك أنك إذا قلت : «ليس زيدٌ بقائم» ، «فزيدٌ» : مرتفع «بليس» و«قائم» مجرور بالباء ، و«الباء وليس» (١٢) عاملان ، أحدهما عمل الرفع والآخر عمل الجر . فإذا (١٣) قلت : «ولا قائم عمرٌو» ، فقد عطفت «قائما» على «قاعد» ، وعامله الباء ، وعطفت (١٤)

750

<sup>(</sup>٢) ي : هو .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح : كان .

<sup>(</sup>٦) بولاق : قد جره .

<sup>(</sup>٨) بولاق : وهو .

<sup>(</sup>۱۰) ح ، جه ، س : ويجيز .

<sup>(</sup>۱۲) ى ، ح ، ج ، س : فليس والباء .

<sup>(</sup>١٤) من ي ، ح ، جـ ، س ، وفي ب : عطف .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ي ، ح .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من س

<sup>(</sup>٥) بولاق ١ / ٣١ - ٣٢ .

<sup>(</sup>٧) «لأنه من الأمور» ساقطة من س .

<sup>(</sup>٩) ي ، ح ، جد ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١٣) ح ، جـ ، س : وإذا .

«عمرو» على اسم «ليس» وعامله «ليس» . فقد عطفت على شيئين مختلفين ، ومثل ذلك في الفساد «قام زيدٌ في الدار والقصر عمرٌو».

فإن قال قائل : وما الذي أبطل العطف على عاملين؟

قيل له : حرف العطف يقوم مقام العامل ، ويغنى عن إعادته ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : «قام زيدٌ وعمرٌو» كان بمنزلة قولك : (١) «قام زيدٌ . قام عمروٌ» ، فلما كان حرف العطف كالعامل: والعامل لا يعمل رفعًا وجرًا ، لم يجز أن تعطف بحرف واحد على عاملين مختلفين (٢) . فإن قلت «قام زيدٌ في الدار وفي القصر عمرٌو» جاز ؛ لأنك أعدت أحد العاملين فصار العطف على عامل واحد وهو «قام» (٣) .

وقد أجاز الأخفش وغيرُه من البصريين العطف على عاملين ، فقالوا: «قام زيدٌ في الدار والقصر عمرٌو» ، وقدموا في العطف المجرورَ على المرفوع ؛ لأن الجار والمجرور كالشيء (٤) الواحد . ولم يُجيزوا «قام زيدٌ في الدار ، وعمرٌو القصر» لِئلا يُفْصَل بين (٥) الجار والمجرور ، واحتجوا بأشياء أُخَر (٦) : منها قوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي السَّمَواتِ/ والأَرْضِ لآياتِ للمُؤْمِنين \* وفي خَلْقِكُمْ ومَا يَبُتُ اللَّهِ الم مِنْ دَابَّة إَياتٌ لقوم يُوقِنُون ﴿ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ من رِزْق فأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آياتٌ لِقَوْم يَعْقِلُون ﴾ (٧) . فقالوا: «واختلاف الليل والنهار» مجرور بالعطف على المجرور الذي قبله. والعامل في قوله: ﴿ آيات ٍ لقوم يعقلون ﴾ (^) «إنَّ» وهو (٩) منصوب بالعطف

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ي ، جـ ، س : «كشيء» .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۸) ساقطة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) «وهو قام» ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) من ي ، ح ، جـ ، س ، وفي ب : «من» .

<sup>(</sup>٧) الآيات ٣ ، ٤ ، ٥ ، من سورة الجائية (٤٥) .

<sup>(</sup>٩) س : «فهو» .

على ما عمل فيه «إنّ»، فصار (۱) بمنزلة قولك: «إن في الدارِ لزيدًا والقصرِ عمرًا». فرد أبو العباس هذه القراءة ؛ لأنه كان مذهبه إبطال العطف على عاملين ، ورفع مختلفين (۲) ، وقَدَّر أن هذه القراءة لابد فيها من العطف على عاملين ، ورفع «الآيات» في الآيتين الأخريين (۳) ليتخلص من العطف على عاملين ، فلزمه في الرفع مثلُ ما فر منه ، ذلك أنه جر ﴿واحْتِلافِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ ﴾ بالعطف على ما قبله . والعامل في رفع الآيات ، فيقال له : لم رفعتها (٤) ؟ فلابد من أن يكون رفعها بالابتداء عطف على موضع «إنّ» ، كما تقول : «إنَّ زيدًا في الدارِ وعمرو» ، فإذا صار كذلك ، فقد عطف على عاملين ، وهما في موضع «إنّ» ، [الذي] (٥) هو الابتداء .

فإن قال : أجعلُه كلاما مستأنفا ، وأعطف جملة على جملة .

قيل له: فلابد من ذكر حرف الجرفى الجملة الثانية (٦) إذ كانت مستأنفة ، ألا ترى أنا [لا] (٧) نقول: « . . . القَصْرِ عمرُو» ، على معنى «فى القصر عمرُو» .

وقد احتجوا بأبيات ظاهرُها العطف على عاملين ، وهى تخرج على تأويل كالمون عطفا على عاملين ، منها (^) قول أبى النجم (٩) :

#### أوصَيتُ من بَرَّةَ قلبا حُرًّا بالكَلْب خيرًا والحَماة شرًّا

<sup>(</sup>۱) من ى ، ح ، جـ ، س ، وفى ب «وصار» . (۲) ساقطة من ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ی ، ح ، ج ، س : الأخريين .(٤) ی ، ج ، س : فقيل بم رفعتها؟ .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ح .

<sup>(</sup>٦) العبارة من : «فإن قال : اجعله . . . إلى . . في الجملة الثانية » ساقطة من ح .

<sup>(</sup>V) الزيادة من (A) - ، س . (A) - ، منهما .

<sup>(</sup>٩) هو أبو النجم ، الفضل بن قدامة العجليّ من بني بكر بن واثل ، من أكابر الرجاز ، ومن أحسن الناس إنشادا للشعر ، نبغ في العصر الأموى ، وكان أبلغ من العجاج في النعت . ترجمته في : الأعلام : ٥ /٣٥٧ ، معجم الشعراء للمرزباني : ٣١٠ ، الخزانة ١/ ٤٩ ، ٢٠٦ ، سمط اللآلي : ٣٢٨ ، الأغاني (دار الكتب) ١٥٠/١ ، معاهد التنصيص ١٨/١ ، الشعر والشعراء لابن قتيبة : ٢٣٢ ، مجلة المجمع العلمي العربي ٨ /٣٨٩ .

فقالوا: «الحَماة» مجرورة بالعطف على «الكلب» ، والعامل «الباء» ، «والشرَّ» منصوب بالعطف على «خَيْرًا» ، والعامل «أوصَيتُ» .

وليس في شيء مما احتجوا به حجة على سيبويه .

أما الآية [التي] (١) ذكرناها: فإن «الآيات» المعادة فيها أعيدت لتأكيد الأيات الأولى وهي [هي] (٢) ، وكان (٣) تقدير الكلام: ﴿إِنَّ فِي السموات يُوقنُون (٤) \* واختلاف الليل والنَّهار . . . .

ومثلُه «إن في الدار زيداً ، والقصر زيدًا» وهو (٥) جائز إذا كان «زيد» الثاني هو الأول . وكأنه (٦) قال : «إن في الدار زيدًا ، والقصر» ؛ لأن ذكره وتركه في الفائدة سواء غير (٧) التأكيد.

فإن قال قائل: وكيف (٨) تكون الآيات التي في السموات هي الآيات التي في الأرض ، وفي خلق السموات (٩) والمطر وتصريف الرياح ؟

قيل له : لما كانت هذه الآيات التي في هذه الأشياء المختلفة ، تدل مع(١٠) اختلافها دلالة واحدة على خالقها \_ عز وجل (١١) \_ جاز أن يقال إنها واحدة (١٢) ألا ترى أنك لو سمعت قومًا يخبرون عن شيء بمعنى واحد جاز أن تقول : سمعت أقاويلهم ، وهي واحدة . وتقول : «قولُ زيد وعمرو واحدٌ» إذا كان يخبران عن معنى واحد مجازا <sup>(١٣)</sup> وتوسعا .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي ، ح ، ق ، جـ ، س . (۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) جملة «أيات لقوم يوقنون» ساقطة من جه، س. (٣) ي : فكان .

<sup>(</sup>٦) ي ، جـ ، س : فكأنه . (٥) ی، ح، ج، س: هذا.

<sup>(</sup>٨) ي ، جـ ، س : فكيف . (V) من ى ، ح ، س ، وفى ب : عند .

<sup>(</sup>۱۰) ی ، جه، س : علی . (٩) ب : الناس .

<sup>(</sup>۱۱) «عز وجل» ساقطة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١٢) ب، ق: إنها واحد، ح: أن يقال واحدة، ى: إنها كما في واحدة.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من ق .

وأما البيت الذي أنشده ، فهو على تقدير إعادة حرف الجر ، وحذف اختصارا واكتفاء بما قبله ، وكأنه قال : «وبالحماة شرًا» وخفض الحماة بهذه «الباء» الثانية دون الأولى ، وحذفها ضرورة ، ولم يكن جره على طريق العطف والدليل على ذلك قول الشاعر:

سَل المُفْتِيَ المَكِّيَّ ذَا العلم مَا الَّذي يَحل من التقبيل في رَمضان ثم قال :

فقال لى المكى أما لزوجة فسبع وأمّا خُلَّة فشمان (١) فخفض «خلة» بلام قدرها وحذفها ، فكأنه قال : وأما لخلة .

ولا يجوز إن يكون بالعطف (٢) من قبل أن «ما» لا يُعطف ما بعدها على ما قبلها (٣) ، وهي من الحروف التي ما بعدها مستأنف ، وقد علمتم (١) أن قولنا : «ليس زيدٌ بقاعد ولا قائم (°) أبوه »جائز . فيكون «قاعد» مجرورا بالباء ، وهو خبر «ليس» ، و «قائم» عطف عليه ، و «الأب» مرتفع بفعله فكأنك قلت : «ليس زيد بقائم أبوه» ، فجاز ؛ لأنه من سبب «زيد» . فتأول (٦) سيبويه في البيت تأويلا أخرجه إلى مثل هذا فأجاز: «ولا قاصر عنك مأمورُها» . وذلك أنه جعل منهيَّ الأُمور بمنزلة الأمور ؛ إذ كان البعض قد يجوز أن يُجرى مُجرى ما أضيف إليه ، ٣٤٨ فجعل منهى الأمور إذ (٧) /كان بعضها بمنزلة الأمور . فكأنه قال : «ليس بأتيك الأمور ، ولا قاصر عنك مأمورُها» ، و«مأمورُها» من سبب الأمور . وقد جعل المنهى كأنه هو الأمور (^) ، فقد (٩) صار المأمور (١٠) من سبب المنهى .

<sup>(</sup>١) البيتان في الكامل للمبرد ١ /١٩٥ (ألا تسأل المكنّى ذا العلم ما الذي) (قال أعرابي: أنشدنيه أبو (٢) ق : العطف . العَالية).

<sup>(</sup>٤) ق : علمت . (٣) ي : ما قبلها على ما بعدها .

<sup>(</sup>٥) ي ، ح ، ج ، س : . . . بقائم ولا قاعد . . . . (٦) من ي ، ح ، ج ، س وفي ب : فتأويل .

<sup>(</sup>۸) ي ، ح ، جـ ، س : المأمور . · إذا . (٧) ي : إذا .

<sup>(</sup>۱۰) ی ، ح : مأمورها . (٩) س : وقد .

ثم استشهد لجعله منهى الأمور بمنزلة الأمور (بقول جرير:

إذا بَعْضُ السِّنين تَعَرَّقَتْنَا [كفى الأَيْتامَ فَقْدَ أَبِي اليَتِيم]) (١) وقد مر [البيت] (٢) .

قال (٣) : (ومثل ذلك قول النابغة الجعدى :

فَلَيْسَ بِمَعْرُوفِ لَنَا أَنْ نَرُدَّها صِحَاحًا وَلا مُسْتَنْكرًا أَنْ تُعَقَّرَا) (١)

الرفع والنصب في «مستنكر» مثلهما في «ولا قاصرٌ عنك . . .» . (٥)

وأما الخفض على مذهب سيبويه فعلى تأويل [أن] (١) يجعل الثانى من سبب الأول: وذلك أن قوله: «فليس (٧) بمعروف لنا أن نردها» يريد: ردها. أي: رد الخيل. وقبله:

ونُنْكِ رَي وَمَ الرَّوْعِ أَلْ وانَ خَيْلِنَا مِن الطَّعْنِ حتى نحسب الجَوْنَ أَشْقَرَا (^) فإذا قال: «فليس بمعروف لَنَا رد الخيل» ، جاز أن تجعل رد الخيل بمنزلة الخيل. كما قال:

<sup>(</sup>١) الزيادة من ح ، ج ، س ، ى ومن المصادر الآتية :

والبيت لجرير من سيبويه ١ / ٢٥ ، ٣٢ (=هارون ١ /٥٢ ، ٦٤) ، والأعلم ١ / ٢٥ ، ٣٢ ، والديوان (الصاوى) : ٥٠٧ ، والخزانة٢ /١٢ (=هارون ٢٠٠٤) ، ابن يعيش ٥ / ٩٦ ، وسر الصناعة ١/ ١٤ ، والمقتضب ٤/ ١٩٨ ، الفائق للزمخشرى ٣ / ١٣٧ ، واللسان (عرق) ١٢/ ١١٦ ، (سور) ١ / ٣٦١ ، والمذكر والمؤنث لابن الانبارى : ٣١٨ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) بولاق ١ / ٣٢.

<sup>(</sup>٤) البيت للنابغة الجعدى فى سيبويه ١ /٣٢ (= هارون ١ /٦٤) ، والأعلم /٣٢ ، الخزانة ١٠٥١٥ - ١٥٥ (٤) البيت للنابغة الجعدى فى سيبويه ١ /٣٢ (= هارون ٣ / ١٦٩ - ١٠٦ ) ، جمهرة أشعار العرب : ٤٨ (وما كان معروفا لنا أن نردها) ، والمقتضب ٤/ ١٠٨ ، وأمالى المرتضى ١ /٢٦٨ ، الليوان : ٣٥ - ٥٩ ، والهاشميات : ١٠١ - ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س . (٦) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٧) ب : وليس .

<sup>(</sup>A) ج ، س : «من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا» هذا البيت للنابغة الجعدى وهو قبل البيت السابق .

#### (طولُ الليالي أسرعت في نقضي) (١)

والمعنى: الليالي [أسرعت](٢)

و . . . . . . . . تسفهت أعاليَها مرُّ الرياح (٣) . . .

(كأنه قال: تسفهتها الرياح).

فقد صار رد الخيل بمنزلة الخيل ، فكأنه قال ليست بمعروفة لنا الخيل ، ولا مُستنكر عقرُها ، والعقر يعود إلى الخيل ، غير أنه قد جعل الرد بمنزلة الخيل ، فجعل عقرها من سبب الرد .

ثم قال سيبويه (١): (كأنه (٥) قال: «ليس بآتيك مَنْهيُّها، وليس بمعروفة رَدُّها» حين كان من الخيل، والخيل مؤنثة، فأنث).

يعنى: أنا لما جعلنا منهيَّها بمنزلة الأمور ، وردها بمنزلة الخيل ، فكأنهما قد صارا مؤنثين ، فعاد إليهما ضمير المؤنث في مأمورها وفي تُعَقَّرا .

قال (٦) : (وهذا مثل (٧) قوله تعالى (٨) : ﴿ بلى مَنْ أَسْلَمَ وجْهَهُ لِلّه وهُو مُحْسَنٌ فله أَجْرُهُ عَنْدَ رَبِّه ولا خَوُفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنون ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت وتمامه كما في الخزانة :

طول الليالي أسرعت في نقضي أخذن بَعْضي وتركن بَعْضي.

وهذا البيت منسوب إلى العَجَّاج في سيبويه ١/ ٢٦ ، الأعلم ٢٦/١ . ومنسوب إلي الأغلب العجلي في الخزانة ٢ /٦٨ (مر الليالي) ، والمعمرين لأبي حاتم : ٨٧ ، والعيني ٣ / ٣٩٥ (نقضن كلي ونقضن بعضي) ، وشواهد المغنى للسيوطي : ٢٩٨ (نقضن كلي ونقضن بعضي) ، والأغاني ١٦٤/١٨ ، وانظر البيان والتبيين ١/ ٢٦ ، والتصريح ٣١/٢ ، والأشموني ٢ : ٢٨٤ ، والمخصص ٧٨/١٧ .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من بيت لذى الرُّمة وتمامه :

مشين كما اهْتَزَّت رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ أَعَاليَها مَــرُّ الرِّيـاح النَّوَاسِمِ انظر: ديوانه (أوربا) ص ٢١٦، هارون ٢/١٥، شرح أبيات سيبويه ٨/١٥، اللسان: (سفه)، الخصائص ٤٩٩٢، المحتسب ٢٣٧/١، المقاصد النحوية ٣٦٧/٣، شرح الأشموني: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) بولاق ١ / ٣٣.

<sup>(</sup>٥) ى ، ح : فكأنه . (٦) بولاق ١ /٣٣ هارون ١/٦٥ .

<sup>(</sup>V) بولاق ، ى ، ح ، ج ، س : ومثل هذا . (A) ى ، ح ، ج ، س : عزوجل .

<sup>(</sup>٩) الآية ١١٢ من سورة البقرة (٢) .

وَحَّدَ الأول على اللفظ ، وجمع ما بعده (١) على المعنى ، فكذلك ذَكَّر «باتيك منهيها» ، و «بمعروف (٢) لنا رَدُّها» ، على اللفظ ، وأنث مأمورها وتُعَقَّرا /على المعنى .

قال الأخفش: هذا كله يجوز فيه النصب وإن كان الأخير (٣) ليس من سبب الأول؛ لأن «ليس» إن قدمت فيها الخبر، أو (١) أخرته فهو سواء.

قال أبو سعيد (٥): وقد ذكرنا هذا.

قال  $^{(7)}$  الأخفش : وليس  $^{(\vee)}$  هذان البيتان على ما زعم سيبويه في الجر ؛  $^{(\Lambda)}$  عنده العطف على عاملين وإن لم يكن الثاني من سبب الأول .

[وقال المفسر]: (٩) كان الأخفش يجيز «ولا قاصر عنك مأمورها»، «ولا مُسْتَنكر أن تُعقَّرا»، وإن لم يكن «مأمورها» من سبب منهيها، ولا «عَقْرُها» من سبب رَدِّها ؛ لأنه يجيز «ليس زيدٌ بقائم ولا قاعد عمرٌو»، عطفًا على عاملين.

وزعم الأخفش أن (۱۰) سيبويه غلط في إنكار العطف على عاملين ، وأنه جائز مثل قول الله تعالى (۱۱) في قراءة بعض الناس: ﴿وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات ﴾ (۱۲) ، فـجـر (۱۳) «الآيات» وهي في مـوضع نصب ، ومـثل [ذلك] (۱۱) قول الله تعالى: (۱۰) ﴿ . . . لعلى هدى أوفي ضلال مبين ﴾ (۱۱) ، عطفا على خبر إنَّ . وعلى اللام .

وغلط (١٧) الأخفش في الآيتين اللتين ذكرهما من غير وجه .

729

<sup>(</sup>۲) من ي وفي ب : : معروف .

<sup>(</sup>٤) ي ، جـ ، س : «وأخبرته» .

<sup>(</sup>٦) ی ، ح ، جـ ، س : «وقال» .

<sup>(</sup>۸) ی ، ح ، جـ ، س : «يجوز» .

<sup>(</sup>١٠) «الأخفش أن» ساقطة من ح .

<sup>(</sup>١٢) الآية ٤ من سورة الجاثية (٤٥).

<sup>(</sup>۱٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١٦) من الآية ٢٤ من سورة سبأ (٣٤) .

<sup>(</sup>۱) ی ، ح ، ج ، س : ما بعد .

<sup>(</sup>٣) ى ، ح ، ج ، س : «الأخر» .

<sup>(</sup>٥) الجملة ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۷) ی ، ح : «لیس» .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١١) ي ، ح ، جـ ، س : «ومثل ذلك قول الله عز وجل» .

<sup>(</sup>۱۳) جه، س: «بجر».

<sup>(</sup>١٥) «قوله» بدلا من قول الله تعالى في س ، جـ ، ي ، ح .

<sup>(</sup>۱۷) ي ، ح ، جـ ، س : «وقد غلط» .

أمًّا قوله تعالى (١): ﴿ وَفَى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبِثُ مِنْ دَابَّة ﴾ فالشاهد في الآية التي بعدها لا فيها ، لأن حرف الجرقد ذكر في قوله: ﴿ وَفَى خلقكم ﴾ وموضع الاحتجاج في الآية (٢) التي بعدها وقد (٣) ذكرنا الجواب عنه .

وأما قوله تعالى: (١) ﴿لَعَلَى هدى أو في ضلال مبين ﴾ . فإن الأخفش يُقَدِّر: «إنَّا أو إيَّاكم لعلى هُدَّى وإنّا أو إيَّاكم لفي ضلال مبين» . فحذف إنَّ واللام من قوله: «أو في ضلال مبين» (٥) . وهذا (١) لاحُجَّة له فيه ؛ لأن قوله: «أو في ضلال مبين» ليس فيه معمول أن مَنْفي (٧) ، فيكون عطفا على «إنَّ» . و«اللام» في قوله عز وجل: (٨) ﴿لَعَلَى هُدًى وَأُو في ضَلال] (٩) ﴾ غير عاملة . فاحتجاجه (١٠) بهذا بعيد .

قال أبو العباس : غلط أبو الحسن في الآيتين جميعا في أنهما عطف على عاملين ، ولكن ذلك في قراءة مَنْ قرأ ﴿واختلاف الليلِ والنهارِ ﴾ ، إذا قال : «آيات» فجره فقد عطف على عاملين ، وهي قراءة .

قال أبو سعيد: (١١) وقد غلط أبو /العباس في تفريقه بينهما: وذلك أن أبا العباس كان يرى أن مَنْ قرأ ﴿واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السّماءِ مِنْ رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات ﴾ عاطف على عاملين وأن من قرأ «آيات» غير عاطف على عاملين (١٢)؛ لأن الذي يقرأ: «آيات» ينصبها «بإنّ»، والذي يقرأ [ «آيات » يرفعها بالابتداء، فيقال: أخبرنا عن الذي يقرأ] (١٣): «آيات » إذا رفعها بالابتداء هل يعطفها على موضع «إنّ»، أو يقطعها يقرأ]

۳٥٠

<sup>(</sup>١) ساقطة من ى ، ح ، جـ ، س .(٢) ع ، ح ، جـ ، س : من الأية .

<sup>(</sup>٣) ى ، ح ، ج ، س : «قد ذكرنا» . (٤) ساقطة من ى ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٥) العبارة من : «فإن الأخفش يقدر . . . إلى . . . في ضلال مبين " ساقطة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٦) ي ، ح ، س : فهذا .

<sup>(</sup>V) ساقطة من ى ، ق ، ج ، س . (A) «عز وجل » ساقطة من ى . ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>۹) الزيادة من س · (۱۰) من ى ، ح ، جـ ، س وفى ب : «واحتجاجه» .

<sup>(</sup>۱۱) الجملة ساقطة من ي ،ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١٢) العبارة من : «وأن من قرآ . . . إلى . . . عاملين» ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

من الكلام الأول؟ ، فإن كان يعطفها على موضع «إنّ» ، فقد عطف على عاملين أحدُهما موضع «إنّ» ، والآخر «في» ، وإن كان مقطوعا من الكلام الأول ، وجب أن يذكر حرف الجر في (١) «اختلاف الليل والنهار» ، ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: «اختلاف الليل والنهار أيات» وأنت تريد [في] (٢) ؛ لأنه مستأنف ليس قبله (٣) ما يُعْطَفُ عليه .

قال سيبويه: (٤) (وتقول: مَا كُلُّ سودَاءَ تمرةً ولا بيضاء شحمة (٥) وإن شئت نصبت).

يعنى : إن شئت قلت : شحمةً .

(و«بيضاء» في موضع جر؛ كأنك أظهرت «كُلَّ» كأنك قلت (١): ولا كلُّ بيضاء شحمةً).

فاحتج بعض الناس بأن (٧) هذا عطف على عاملين ، وذلك أن «بيضاء» جُرَّ عطفًا على «سوداء» والعامل فيها كلُّ ، و«شحمةً» منصوبة عطفا على خبر «ما» .

فقال سيبويه: (ليس ذلك عطفا على عاملين ، وتأوّله تأويلا أخرجه عما قاله القائل . فقال (^): «بيضاء» مجرور «بكُل» أخرى محذوفة مقدَّرة بعد «لا» ، وليست معطوفة (٩) على سوداء ، فلم يحصل العطف على عاملين .

<sup>(</sup>١) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : و .

<sup>(</sup>٣) «قبله ما» ساقطة من ى ، ح . (٤) بولاق ١/ ٣٣ .

<sup>(</sup>ه) من أمثال العرب . وانظر : الأمثال للميداني ٢/ ٢٨١ رقم ٣٨٦٨ ، وفي شواهد الكشاف : ١٢٣ . وفي أمثال العرب . وكنا حسبناكل بيضاء شحمة عشية قارعنا جذام وحميسرا قال الأصمعي في الأمثال : «ما كل بيضاء شحمة ، ولا كل سوداء تمرة» .

<sup>(</sup>٦) هارون : فقلت .

<sup>(</sup>V) من ى ، ح ، ج ، س وفى ب ، ق : أن . (A) من ى ، ح وفى بقية النسخ : قال .

 <sup>(</sup>٩) ی ، ح ، ج ، س : بمعطوفة .

#### (وقال أبو دؤاد (١) :

## أَكُلَّ امْرِئ تَحَسبين امْرَأً ونار توقَّدُ بالليل نَارَا) (١)

أراد: كلَّ نار توقد بالليل نارا (٣) . بتقدير «كلِّ» معادة ، ولم يعطف «نار» على «امرىء (١) (واستغنى (٥) عن تثنية «كلِّ» بذكره إيَّاها في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب).

قال سيبويه : (٢) (وجاز ذلك (٧) كما جاز في قولك : « [ما] (٨) مثلُ عبدالله يقول ذاك ولا أخيه» . وإن شئت قلت : «ولا مثْلُ أخيه فهذا يحتمل ٣٥١ أن يكون «مثلُ» مقدراً/ بعد «لا» ، ويجوز ألا يكون مقدَّرا ، ويكون «الأخ» معطوفا على «عبدالله» والعامل (٩) فيهما «مثل» الأول ، ثم (١٠) يقول (١١) : «ما

(١) هو أبو دؤاد جارية (أو جويرية) بن الحجاج الإيادي ، شاعر جاهلي من وصاف الخيل المجيدين ، كان معاصرا للمنذر بن ماء السماء (حوالي ٥٠٦ - ٥٥٤م) ، وكان العرب الأدباء لا يروون شعره ، لأن لغته ليست نجدية مثل عدى بن زيد . وله ديوان شعر . ترجمته في :

الشعر والشعراء لابن قتيبة : ١٢٠ ، الأغاني (ساسي) ١٦/ ٩١ - ٩٦ ، الموشح للمرزباني : ٧٣ ، بروكلمان (النجار) ١/ ١٦٨ ، سمط اللالي : ٨٧٩ ، الأعلام ٢ / ٩٤ ، الخزانة ٤ / ١٩٠ ، بروكلمان . Ahl wardt, Samml. altarab. Dichter 1.8-9 ، ۱۱۱ ، ٥٨ /١ (الملحق)

(٢) البيت في سيبويه ١/ ٣٣ ، والأعلم ١/٣٣١ ، وابن يعيش ٣/ ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، والكامل للمبرد١٩٦/١ (أنشد سيبويه لعدى بن زيد العبادي ، والصحيح أنه لأبي دؤاد الإيادي) ، والهمع٢/٢٥ والدرر اللوامع ٢٥/٢ ، شواهد الكشاف : ١٢٢ (وقيل لحارث بن حمدان الإيادي) ، والعيني ٣/٤٤٥ ، وشواهد المغنى للسيوطي: ٢٣٩ . وبدون نسبة في أمالي ابن الشجري ٢٦٥/١ ، والأشموني ٣٠٥/٢ ، والانصاف ٤٧٣/٢ ، والمفصل للزمخشري رقم ١٠٧ ، والخزانة ٤/٤ ٣١ ، والمغنى ١/ ٢٩٠ ، وأوضح المسالك رقم ٣٥١ ، وابن عقيل رقم ٢٣٨ .

(٣) عبارة : «وكل نار توقد بالليل نارًا» ساقطة من ح .

(٤) العبارة من : «أراد وكل نار . . . إلى . . . على امرئ» ساقطة من ح ، ولكن فيها الزيادة التالية : استغنيت عن تثنية «كل» لذلك إياه في أول علمه ، ولم يعطف «ناراً» على «امرئ» ، فاستغنى عن تثنية «كل» . . . الخ فعن سيبويه .

(o) ي ، جـ ، س : فاستغنى ، بولاق : فاستغنيت عن تثنيته بذكرك إياه ، هارون : فاستغنيت عن تثنية كل لذكوك إياه .

(٦) بولاق ١ / ٣٣.

(٨) من ي ، ح ، جه ، س . (١١) بولاق ١ / ٣٣.

(۱۰) ساقطة من ح .

(٧) ساقطة من بولاق.

(٩) ي ، ح ، جـ ، س : فالعامل .

مثلُ عبد الله يقُول ذاك (١) ، ولا أخيه يكْرُه ذاك [ ومثل ذلك ] (١) وما مثلُ أخيك ولا أبيك يَقُولان ذاك ) () .

فهنا لا محالة تقدر «مثلّ» بعد «لا» ، وذلك أنه (ئ) لو كان «وأبيك» (معطوفا على «أخيك» ، والعامل «مثلُ» الأول ما جاز أن يثنّى «يقولان» فلما ثُنّى (٢) ، علمنا أن تقديره: «وما مثلُ أخيك ولا مثلُ أبيك يقولان ذاك» . و«مثلُ» الأول غير الثانى فلما جاز حذف الثانى اكتفاء (٧) بالأول في هذه المسألة ، جاز في التي قبلها ، وجاز أيضًا فيما كان خبره مُعَرَّفًا (٨) ، كقولك : «ما مثلُ عبدالله يقول ذاك ، ولا أخيه يُكُرهُ ذاك» ، فَخَبَرُ (٩) «عبدالله» يقول ذاك ، وخبر «أخيه» يكره ذاك " .

[وقد حذف منه «مثل» اكتفاء بالأول ، كأنه قال: ولا مثل أخيه يكرهُ ذاك] (١١) .

وهو العامل دون الأول ، وقوله :

«أَكُلَّ امرئ تحسَبين امْرَأً» (١٢)

مشبه لهذا ؛ لأن خبر «كل امرئ» هو «أمرأً» ، وخبر «كل نارٍ» «نارًا» الثانية .

<sup>(</sup>١) ى ، ح ، ق : ذلك . (٢) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٥) ي ، ح ، ج ، س : أبيك . (٦) ي ، ح ، ج ، س : ثناها .

<sup>(</sup>٧) ق : آکتفی . (۸) من ی ، ح ، جه ، س وفی ب ، ق : معرفا .

<sup>(</sup>٩) جـ، س : خبر .

<sup>(</sup>١٠) العبارة من : ٥ . . ولا أخيه يكره ذاك . . إلى ذاك، ساقطة من ق ، «وذاك» الأخيرة ساقطة من ج ،

<sup>(</sup>١١) الزيادة من ح ، جـ ، س . (١٢) سبق الحديث عن هذا البيت في صفحة (٥٠) .

# هذا: باب ما يُجْرَى (١) على الموضع لا على الاسم الذي قبله

قال سيبويه: (٢) (وذلك قولك: «ليس زيد بجبان ولا بخيلاً» ، و«ما زَيْدٌ بأخيك ولا صاحبك» ، والوجه فيه (٣) الجر . لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين ، وليس ينقض إجراؤه عليه (١) المعنى ، وأن يكون آخره على أوله أولى ؛ ليكون حالهما في الباء (٥) سواءً ، كحالهما في غير الباء مع قربه منه)(٦) ·

قال أبو سعيد (٧) : معنى ذلك أنَّك إذا قلتَ : «ليس زيدٌ بجبان ولا بخيلاً» ، جاز النصب في «بخيل» ، والجر أيضًا ، غير أن الجر أجود لأن معناهما واحد ولفظ الخبر (٨) مطابق للفظ الأول ، وإذا تطابق اللفظان مع تساوى المعنيين (٩) ، كان أفصح من تخالف اللفظين ، والعرب تختار مطابقة الألفاظ ، وتحرص عليها ، وتختار حمل الشيء على ما يجاوره ، حتى قالوا : «جُحْرُ ضَبِّ ٣٥٢ خَرب» فجرُّوا «خَربًا» ، /وهو نعت «للجُحْر» لمجاورة «الضَّبِّ» ، فكذلك إذا قلت : «ليس [زيدً] (١٠) بجبان ولا بخيل» ، فأقرب (١١) الأسماء منْ «بخيل» هو اسم مجرور ، والحمل (١٢) عليه أولى من النصب على المعنى ؛ إذ كان معنى النصب والجر واحدا وقال الشاعر في بيت أنشده (١٣) سيبويه في جواز النصب على قول عُقَيْبَة الأسدى (١٤):

<sup>(</sup>١) بولاق : «تجریه» .

 <sup>(</sup>۲) بولاق ۱ / ۳۳ - ۳۳ ، وجملة «قال سيبويه» ساقطة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) هارون ٦٧/١ : عليك (٣) ساقطة من ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س . (o) ی ، ح ، جـ ، س بزیادة «واحدة» قبـل «سواء» .

<sup>(</sup>V) ى ، ح ، ج ، س : «قال المفسر» . (۸) ى ، ح ، جـ ، س : «الجر» .

<sup>(</sup>٩) من ى ، ح ، جـ ، س وفى ب ، ق : «اللفظين» . (۱۰) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۱) ی ، جـ ، س : «وأقرب» ، ق : «فما قـرب» . (۱۲) ي ، جـ ، س : «فالحمل» .

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب : «أنشد سيبويه» .

<sup>(</sup>١٤) هو عقيبة بن هبيرة الأسدى ، شاعر جاهلي إسلامي مات سنة ٥٧ هـ . ترجمته في : الخزانة ١ / ٣٤٣ ، سمط اللآلي: ١٤٩ ، الأعلام ٥/ ٣٨ .

مُعَاوِى إِنّنا بَشِرٌ فَأَسْجِحْ فَلَسْنَا بِالجِبَالِ ولا الْحَديدا (١) [فحمله على موضع الباء لولم تكن ، كأنه قال: فلسنا الجبال ولا الحديدا] (٢)

والباء زائدة (٣) . وهذا البيت أيضًا يروى مع أبيات سواه على الجر . منها : أَكَلْتُم أَرْضَنَا فَجَزَرْتُموهَا فَهَلْ مِن قَائِمٍ أَوْ مِنْ حَصيدِ

ومَن (٤) روى البيت بالنصب أنشد الأبيات منصوبة ، ولم يَرْوِ هذا البيت المجرور .

قال سيبويه (°) بعد إنشاده البيت: (لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل عليه لم يُخل بالمعنى ، ولم يُحْتَجُ إليه لو كان نصبا ، ألا تراهم يقولون: «حسبُك هذا وبحسبك هذا» فلم تغير الباء معنى (٢) ، وجرى هذا مجراه قبل أن تدخل الباء ؛ لأن «بحسبك» في موضع ابتداء) .

وهذا بَيِّن ؛ لأن الباء إذا كانت زائدة ، فكأنها ليست في الكلام ، فجاز حمل الثاني على الأول ، وكأنَّ (٧) الباء ليست فيه .

قال (^) : (ومثل ذلك قول لَبيد :

أديروها بني حرب عليكم

ولا ترموا بها الغرض البعيدا

(۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

(٣) «والباء زائدة» ساقطة من س.

(٥) بولاق : ١ / ٣٤.

(٧) ي ، جـ ، س : كأن .

<sup>(</sup>۱) البيت لعُقيْبة الأسدى في سيبويه ١/ ٣٥، ٣٥٢، ٣٥٨ (= هارون ١/ ٢٠، ٢٩ ، ٣٤) ، والبيت لعُقيْبة الأسدى في سيبويه ١/ ٣٤، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ١٩٥ (= هارون ١/ ٢٠، ٢٠٠ ، والأعلم ١ / ٣٤، ٣٥، ٣٥، ٣٥٠ ، وشواهد المغنى للسيوطى : ٩٤ ، والتصحيف للعسكرى : ٢٠٠ ، وأمالى القالى ١ / ٣٦٠ ، وسمط اللآلى : ١٤٨ - ١٤٩ ، وسر الصناعة ١٤٧/١ ، ٣٤٨ (وأيضًا نسبه أبو بكر ابن الأنبارى والزمخشرى لعبدالله بن الزبير الأسدى) ، والمقتضب ٢/ ٣٣٨ ، ٣٣٨ ، ١٢ ، ١٤٧ ، ١٤٣ ، ١٤٣ (= هارون ٢/ ٣٧١ ، الدرر اللوامع ١ / ١٣١ ، معانى القرآن ٢ / ٣٤٨ ، والخزانة ١/ ٣٤٣ ، ٢/ ٣٤٣ (= هارون ٢/ ٣٧١ ، والإنصاف ١/ ٣٣٢ والأعلام ٥/ ٣٥ ، وبدون نسبة كما في المغنى ٢/٤٧٧ ، الشعر والشعراء : ٤٥ . وجاء في بولاق بعد البيت :

<sup>(</sup>٤) ي ، جـ ، س (فمن) .

<sup>(</sup>٦) بولاق : فلم يتغير المعنى

<sup>(</sup>٨) بولاق ١ / ٣٤ .

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ منْ دُون عَدْنَانَ والدًا ودُونَ مَعَدٌّ فَلْتَزَعْكَ العَــوَاذلُ) (١)

وكان الوجه أن يقول: «ودونِ معدِّ» ، عطفا على «مِنْ دونِ عدنان» ، ولكنه نصبه على الموضع ، كأنَّه قال: فإن لم تجد دونَ عدنانَ .

فإن (٢) قلت: «ما زيدٌ على قومنا ولا عندنا» ، كان النصب في «عندنا» لا غير ، ولا يجوز «ولا عندنا» حملا على «قومنا» ؛ لأنَّ «عند» (٦) لا يجوز أن تدخل عليها «على» . لا تقول: «زيدٌ على عندنا» ، ولا تستعمل «عند» إلا ظرفا ولا يدخل عليها منْ حروف الجر إلا «منْ» .

قال (١) : (وتقول : «أخذتنا بالجَوْدِ وفوقَهُ» (٥) ؛ [لأنه] (٦) ليس في كلامهم وبفوقه) .

ومعنى هذا الكلام: أُخَذَّتنا السماء بالجَوْدِ مِنَ المطر، وبمطر فوق الجوْد، ومعنى هذا الكلام: أُخَذَّتنا السماء بالجَوْد»؛ لأن العرب لا تكاد تدخل الباء ولم يجز (٧) جر «فوق» عطفًا على «الجوْد»؛ لأن العرب لا تكاد تدخل الباء على «فوق»، لا يقولون (٨): «أُخَذَّتنَا بفوق الجَوْد» إنما /يقولون: «أُخَذَتنَا بمطر فوق الجَوْد»، ولو جررت لجاز (٩)، وليس الاختيار. ثم أنشد بيتين في مثل معنى البيت المتقدم (١٠) (وهو قول كعب بن جُعَيْل (١١):

(۱) البيت للّبيد العامرى في سيبويه 1/ ٣٤ (= هارون 1/ ٦٨) ، والأعلم / ٣٤ ، والديوان ١٣١ ق  $^{4}$  ( فإن لم تجد من دون عدنان باقيا) ، والخزانة 1/  $^{4}$  ، والإنصاف 1 /  $^{4}$  ، وشواهد المغنى :  $^{4}$  ،  $^{4}$  ، وسر الصناعة 1/  $^{4}$  ، وانظر المقتضب ٤/  $^{4}$  ،  $^{4}$  ، وشواهد الكشاف/  $^{4}$  .  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$  ،  $^{4}$ 

<sup>(</sup>۳) س : عندنا . (۳) س : عندنا .

<sup>(</sup>٤) بولاق ١ / ٣٤ ، «قال» ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) اللسان (جود) ٤ / ١١٢ .

 <sup>(</sup>٦) الزيادة من بولاق وهارون ، ى ، ح ، ج ، س وفى ب ، ق : وليس .
 (٧) ى ، ح ، ج ، س : يختر .

<sup>(</sup>٩) ى ، ح ، جـ ، س : «جاز» . (٩) بولاق ١ / ٣٥ .

<sup>(</sup>١١) هو كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة التغلبي ، شاعر تغلب في عصره ، مخضرم عُرف في الجاهلية والإسلام ، أدركه الأخطل في صباه وهاجاه ، وشهد مع معاوية وقعة «صفين» . وكان شاعر معاوية وأهل الشام ومات ٥٥ هـ . ترجمته في :

الأغاني ٣/ ٨٣ ، ٤ / ١٣١ ، ١٦٢/٧ ، الأمالي للقالي ١/ ١١٨ ، بلوغ الأرب للألوسي ٣ / ٢١٣ ، البيان والتبيين ١ / ٢١٣ ، سمط اللآلي ٢/ البيان والتبيين ١ / ٢٩٧ ، الخزانة ١ /٤٥٨ ، رغبة الأمل للمرصفي ٣ /٢١٣ ، سمط اللآلي ٢/ ١٨٣ ، شعراء النصرانية ٨/ ٢٠٣ ، الشعر والشعراء ٢٤٧ ، طبقات الشعراء لابن سلام ٨٣ ، الكامل=

إلا حيَّ نَدْ مَانِي عُمَيْرِ بن عَامِر إذًا مَا تَلاقَيْنَا منَ الْيَوم أَوْ غَدَا) (١) فنصب «غدًا» ، ولم يعطفه على اليوم ، كأنه قال : «إذا ما» (٢) تلاقينا اليوم

أو غدًا . (وقال العَجّاج :

كَشْحًا طُوَى مِنْ بَلد مُخْتارًا مِنْ يَأْسَةِ اليَائِسِ أَوْ حِذارًا) (٢)

وكان الأجود أن يقول : أو حذار ، ولكنه حمله على موضع «منْ» كأنه قال : يأسة اليائس ، وهذا مفعول له كقولك : «انصرفت عن (٤) زيد يأسا» (٥) أى من «يأس» أو «ليأس».

قال (٦) : ( وتقول : «ما زيد كعمرو ولا شبيهًا به»و «ما (٧) عمرٌو كخالد ولا مُفْلحًا»: النصب في هذا جيد؛ لأنك إنما (^) أردت (٩): ما هو مثلَ فلان ، ولا مُفْلحًا . هذا معنى (١٠) الكلام . فإن أردت أن تقول : ولا بمنزلة من يُشْبِهُه جررت (١١) ، وذلك [ نحو] (١٢) قولك : «ما أنت كزيد ولا شبيه به»(١٢) فإنما أردت ولا كشبيه به) .

<sup>=</sup> في التاريخ لابن الأثير ٣ / ٨٥ ، ٢٤٩ ، معجم البلدان ١ / ١٧٤ ، ٢/ ٣٧٨ ، ٣/ ٤٠٣ ، معجم الشعراء للمرزباني ٨٤ ، ٣٤٤ ، بروكلمان الملحق ١ / ٨٤ ، النقائض ٦١٩ ، طبقات الجمحي ٤٨٥ ، ٤٨٩ ، والمؤتلف والمختلف للأمدى ٨٤ ، الأعلام ٦ / ٨٠ .

<sup>(</sup>١) البيت لكعب بن جعيل في سيبويه ١/ ٣٥ (= هارون ١/ ٦٨) ، والأعلم ١ / ٣٥ ، والمقتضب ٤ / ٢٥٤ ، ١١٢ ، والحجة ١ / ٢١ ، والإنصاف ١ / ٣٥١ (بدون نسبة) .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٣) البيت للعجاج في : سيبويه ١/ ٥٥ (= هارون ١/ ٦٩) ، والأعلم ١/ ٣٥ ، ديوان أراجيزا العجاج : ٢١

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جـ ، س : «من» .

<sup>(</sup>٦) بولاق ١ / ٣٥.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٨) ق : إذا .

<sup>(</sup>٧) من هارون وفي ي : لا .

<sup>(</sup>۱۰) هارون : «وجه» ، ساقطة من ی .

<sup>(</sup>۹) هارون : ترید .

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>۱۱) ی بزیادة : «معنی» بعد «جررت» .

<sup>(</sup>۱۳) ق: بعمرو .

قال أبو سعيد<sup>(١)</sup> : إذا قلت : «ما زيدٌ كعمرو ولا شبيهاً به» ، فمعناه : ما زيدٌ كعمرو ، ومازيدٌ شبيهًا بعمرو . وإذا قلت : «ما عمرٌو كخالد ولا مفلحا» ، فمعناه: ولا عمرو مفلحًا . «فشبيها» ، و«مفلحا» عطف على موضع «الكاف» ، وموضعها منصُوب بخبر «ما»  $^{(7)}$  . وإذا قلت : «ما زيد كعمرو ولا شبيه  $^{(7)}$  به » فمعناه: ما زيد كَعَمْرِو ولا كشبيه بعمرو، فقد أثبت لعمرو شبيها، ثم نَفَيْتَ عن «زيد» شبه عمرو ، وشبه شبيهه .

قال سيبويه : (٤) (فإذا قال قائل (٥) : «ما أنت بزيد ولا قريبًا منه» فإنه ليس ها هنا معنى للباء (٦) ، لم يكن قبل أن تجيء بها ، وأنت إذا ذكرت الكاف تُمَثِّل) .

يُريد أنك إذا قلت: «ما أنت بزيد ولا قريباً منه[أو] (٧) ولا قريب منه» فالمعنى واحد ، ويجوز الجر والنصب ، وإن كان الجر أجود لما ذكرنا أن (^) الباء زائدة في قولك: «بزيد» ، وإذا قلت: «مازيدٌ كعمرو» فالكاف دخلت للتشبيه . فإذا (٩) قلت : « ولا شبيه به » ، فخفضت ، فكأنك قلت : «ولا كشبيه ٣٥٤ بعمرو» / فأثبت له شبيهًا . وإذا نصبت «شبيهًا» فمعناه : ولا زيدٌ شبيهًا به .

قال سيبويه : (١٠) (وإن شئت قلت : «ما أنت بزيد ولا قريبا منه» ، فجعلت «قريبا» ظرفا) (۱۱) .

(١) الجملة ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ق . (٤) بولاق ١ / ٣٥. (٣) ح : شبيها .

<sup>(</sup>٥) بولاق : فإذا قلت . (٦) من ى ، ح ، جـ ، س . وفى ب ، ق : بالباء .

<sup>(</sup>۸) ی ، ح ، ج ، س : لأن . (٧) الزيادة من ى ، ح . (٩) ي ، ح ، جـ ، س : إذا .

<sup>(</sup>۱۰) بولاق ۱ /۳۵، «سيبويه» ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١١) النص في بولاق هكذا : وتكون «قريبا» ها هنا ، إن شئت ظرفا ، وإن لم تجعل «قريبا» ظرفا ، جاز فيه الجرعلى الباء والنصب على الموضع.

وإذا جعلته ظرفا لم يكن فيه إلا النصب كأنك (١) قلت : «ما أنت بزيد ولا خلف زيد» .

وقال الأخفش: والفصل بين الجر والنصب في قولك: «ما أنت كزيد، ولا شبيها به» (٢) أنك إذا جررت «الشبيه» ، فقد أثبت شبيها ، وإذا نصبت لم تثبت [هاهنا] (٣) شبيها [بزيد] (٣) وقد بينا هذا .

<sup>(</sup>١)ي ، ح ، جـ ، س : فكأنك .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) الزيادتان من ي .

### هذا باب الإضمار في «ليس» و«كان» كالإضمار في «إنّ»

(١) (إذا قلت : «إنّه من يأتنا نأته» ، و«إنه أمَةُ الله ذاهبةٌ» فمن ذلك قول العرب (٢) : «ليس خَلَقَ اللهُ مثْلَه» ، فلولا أن فيه إضمارا ، لم يجز أن تذكر الفعل ، ولم تعمله في اسم ، ولكن فيه من الإضمار مثل ما في «إنه» وسوف نبين [حال هذا الإضمار] (٢) ، وكيف هو إن شاء الله تعالى) (١) .

قال أبو سعيد (°): [اعلم] (١) أن كل جملة [فهي] (V) حديث أمرٌ وشأنٌ ، والعرب قد تقدم قبل الجمل ضمير الأمر والشأن ، ثم تأتى بالجملة ، فتكون الجملة هي خبر الأمر والشأن ، لأن الجملة هي الأمر والشأن (^) وهذا الذي يسميه الكوفيون المجهول . فمن ذلك قولهم : [إنه أمة الله ذاهبة و] (٩) «إنه زيد ذاهبٌ». «فالهاء» ضمير الأمر و«زيدٌ ذاهبٌ» متبدأ ، وخبره في موضع خبر الأمر والشأن ، و (إنه من يأتنا نأته » ، و (إنه قام عبدالله » . فالهاء في هذه المواضع هي الاسم ، وما بعدها من (١٠) الجملة خبر ، ولا يجوز حذفها إلا في الشعر ، لا يجوز أن تقول: «إن زيدٌ ذاهبٌ» على معنى: إنه زيد ذاهب في الكلام . وقد جاء في الشعر . قال الشاعر :

> إِنَّ مَنْ لاَمَ في بَني بنْت حَسًّا نَ أَلُمْهُ وأَعْضِه في الخُطُوبِ (١١) أراد : «إنه» .

<sup>(</sup>۲) بولاق : بعض . (١) بولاق ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق ، ى ، ح ، جـ ، س وفى ب ، ق : حاله .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح ، وهارون . (٥) ى ، ح ، ج ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ح . (٨) جملة : «لأن الجملة هي . .» ساقطة من ق . (٧) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۹) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س . (۱۰) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق/ في .

<sup>(</sup>١١) البيت في سيبويه ١/ ٤٣٩ ، والأعلم ١/ ٤٣٩ ، والخزانة ٢/ ٣٦٣ ، ٣/ ٦٥٤ ، ٤/ ٣٨٠ ، والمغنى ٢/ ٦٠٥ ، وابن يعيش (أوربا) ١/ ٤٣٥ ، ومنسوب إلى الأعشى في الإنصاف ١ / ١٨٠ ، وشواهد المغنى ٣١٢ ، وديوان الأعشى ق ٦٨/ ١٢ .

700

وربما جعلوا مكان ضمير الأمر والشأن ضمير القصة . فيقولون : "إنها جاريتُك منطلقةً" ، قال الله تعالى : ﴿فإنها لا تَعمى الأبصار ﴾ (١) تقديرها :/ فإن القصة . وأكثر ما يجيء إضمار القصة مع المؤنث ، وإضمارها مع المذكر جائز في القياس ، ومن ذلك : «كان زيدٌ ذاهبٌ» ، و«كان قام زيدٌ» تريد : كان الأمرُ والشأن زيدٌ ذاهب . ففي «كان» ضمير الأمر ، والجملة التي بعدها في موضع خبر «كان» .

وأخوات «كان» بمنزلتها ، كما أن أخوات «إنَّ» بمنزلتها ، ولم (٢) يظهر ذلك الضمير في «كان» وأخواتها ؛ لأنه اسم «كان» ، و«كان» فعل ، فإذا أضمرناه استكنَّ في الفعل .

ومن ذلك: «ظَنَنْتُه زيدٌ قائمٌ»، و«ظننتُه قام أَبُوكَ»، فالهاء ضمير الأمر والشأن، وهي في موضع المفعول الأول، والجملة التي بعدها في موضع المفعول الثاني.

ومن ذلك «ما هو زيدٌ قائمٌ» ، و«ما هو قام زيدٌ» ، «فهو» ضمير الأمر والشأن ، والجملة بعدها خبر «ما» (٣) . وتقول في المبتدأ : «هو زيد قائم ً» وإن لم يكن جرى ذكر شيء ، فهو مبتدأ ضمير الأمر والشأن ، والجملة التي بعدها خبر .

وقد قال جماعة من البصريين \_ والكسائى معهم \_ فى قوله تعالى : (٤) وقل هو الله أحد (٥) أن «هو» ضمير على غير مذكور ، جرى (٦) كالضمير فى «إنه زيد قائم» .

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٦ من سورة الحج (٢٢) وتمام الآية ﴿ . . . ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ح ، جـ ، س : فلم .

<sup>(</sup>٣) ى ، ح ، ج ، س : وجملة الكلام بعد «هو» خبرها . (٤) ى ، ح ، ج ، س : عز وجل

<sup>(</sup>٥) الآية الأولى من سورة الإخلاص (١١٢) . (٦) جـ، س: وجرى .

وقال الفراء: «هو» [ضمير] (۱) اسم الله تعالى ، وجاز (۲) ذلك وإن لم يكن قبله ذكر ، لما فى النفوس من ذكره تبارك اسمه (۳) . وكان الفراء يجيز «كان قائماً زيد» و«كان قائما الزيدان ، والزيديون» ، فيجعل «قائما» خبر ذلك الضمير ، ويجعل ما بعده مرفوعا (۱) به . وكذلك «ليس بقائم أخواك» (٥) و «ما هو بذاهب الزيدان» .

وأهل البصرة لا يجيزون أن يكون خبر ذلك الضمير اسما مفردا ؛ لأن [ذلك] (١) الضمير هو ضمير الجملة ، فينبغى أن تأتى بالجملة (١) كما هى ، فتجعلها في موضع خبر الضمير ، كما تقول : «كان زيدٌ أخاك» فتجعل «الأخ» خبرا له ؛ إذ كان «هو» هو ، غير أن الاسم المفرد يتأثر فيه الإعراب : إذا [كان] (١) خبرا . ولا يجيز البصريون «كان ذاهبًا زيدٌ» ، إلا على ألا يكون في «كان» ضمير الأمر والشأن ، ويكون «زيدٌ» الاسم و«ذاهبا» الخبر .

وأما «[ما] (^) هُو بذاهب أخواك» فلا يجيزون إلا على (٩) أنْ يُقال :/ «ما هو بذاهبين أخواك» فيثنون ، ويُجعلون «أخواك» مرتفعين بالابتداء ، لا بالذهاب ويجعلون الباء خبرا مقدما ، وتقديره : «ما هو أخواك بذاهبين» ، كما تقول : «ليس بذاهبين [أخواك» ، على معنى : ليس أخواك بذاهبين] (١٠) .

ولقائل أن يقول: \_ وفيه نظر \_ وليس تقديم الباء في «ما» بالحسن.

قال أبو سعيد: ويجوز عندى (١١) «ليس بِذَاهِبٍ أَخَواكَ» ، و«ما هو بذاهب أخواك» على أن تجعل «ذاهبًا» في معنى الفعل ، وترفع ما بعده به ، وتجعل

707

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي ، ح . (٢) ق : وجاء .

<sup>(</sup>٣) جملة «تبارك اسمه» ساقطة من ى ، ح ، ق ، ج ، س .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جـ ، س : مرتفعا .

<sup>(</sup>٥) جـ، سَ : أخوك .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ق . (٩) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١١) العبارة من: «وليس تقديم الباء . . . إلى . . . ويجوز عندي، ساقطة من ي ، ح ، ج ، س .

الجملة في موضع خبر المجهول ، ولا تجعل «ذاهبا» خبرا له (۱) ، ولكن تجعل «ذاهبًا» في موضع (۲) ابتداء وإن كان فيه الباء ، و«الأخوين» مرتفعين بفعلهما ، وقد سدًا مسد الخبر كما تقول : «ما ذاهبً (۲) أخواك» ، فترفع «ذاهبًا» بالابتداء ، وترفع «الأخوين» بفعلهما ، وقد سدا مسد الخبر (۱) ، وإنما دخلت (۱) الباء على المبتدأ في هذا الموضع (۱) لنفي (۱) الذي وجب بالحرف الذي قبله ، ألا ترى أنك تقول : «ليس زيد بقائم» ، فإذا استثنيت لم يجز أن تقول : «ليس زيد بقائم» ، فإذا استثنيت لم يجز أن تقول : «ليس زيد إلا بذاهب» (۸) لبطلان معنى النفي .

فإن قال قائل: فأجز على هذا: «ليس زيدٌ بأبيه قائم» ، على معنى «ليس زيدٌ بأبيه قائم» ، على معنى «ليس زيدٌ (١٠) أبوه قائم» ، كما أجزت «ليس زيدٌ بذاهب أبواه» (١٠) ، على معنى «ليس زيدٌ ذاهباً أبواه» (١١) .

قيل له: قولنا: «ليس زيدٌ أبوه قائم» ، «قائم» مع الأب خبر «ليس» ، والعامل فيه الابتداء ، فلا يجوز أن يبطل الابتداء بالباء وتُعْملَه ، وإذا (١٢) قلنا: «ليس زيدٌ بذاهب أخواه» ، فإنما ترفع (١٣) «الأخوين» بفعلهما .

فإن قال [قائل]: (١٤) فأنت تقول: «بحسبك زيدٌ» ، فترفع «زيدًا» بخبر المبتدأ (١٥) ، وقد دخلت الباء على «حسبك» .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ى ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٣) حـ ، س : «أذاهب . .»

<sup>(</sup>٤) العبارة من : «كما تقول : ما ذاهب . . . إلى . . مسد الخبر » ساقطة من ي .

<sup>(</sup>٥) ي ، ح ، ج ، س : أدخلت . (٦) ح : في هذا الموضع على المبتدأ .

<sup>(</sup>۹) «زید» ساقطة من ی . (۱۱) ی ،ح : أخواه . ب ، ق : ذاهب ّ . (۱۲) ح : فإذا .

<sup>(</sup>۱۳) ج، س: يرتفع . ج، س . (۱۴) الزيادة من ي ، ح . ج، س .

<sup>(</sup>١٥) ي ، ح ، ج ، س : الابتداء .

قيل له: دخول الباء في «حسبك» ، مع جعله مبتدأ ، شاذ لا يقاس عليه ، ألا ترى أنك (١) لا (٢) تقول: «بأخيك زيد» ، على معنى «أخوك زيد» ، ودخول الباء على خبر كل منفى مُطَّرد.

ومِنْ أصحابنا من لا يجيز البتة: «ما هو بذاهب زيد» ، و «ليس بذاهب أخُوك» ، إذا جعلت في «ليس» ضمير الأمر ا والشأن ا (") ؛ لأن الأمر إنما تفسيره جملة ، ولا يكون في ابتداء الجمل «الباء» ، فاحتج عليه بقوله تعالى : ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَحْرِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ﴾ (الم

فقال مجيبا عن ذلك: يجوز أن يكون «هو» ضمير التَّعْمير/؛ لأنه قَد جرى ذكره في قوله: «أن يُعَمَّر» بدل من «هو»، وقد صار «هُو» ضميرًا للتعمير الذي قد تقدم الفعل الدَّال (٥) عليه، كما قال: «من كذب كانَ شَرًا له». والمعنى (١): كان الكذب شَرًا له. فاكتفى بدلالة «كَذَبَ علي إظهار الكذب.

قال سيبويه (٧): (فلو لم يكن فى «ليس» ضمير الأمر، لَمَا جاز «ليس خَلَقَ اللهُ مِثْلَهُ» ؛ لأن «لَيْسَ» و«خَلَق» فعلان، والفعل لا يعمل فى الفعل، فلابد من اسم يرتفع (٨) به. وقال حُمَيْد الأرقط: (٩)

فَأَصْبَحُوا والنَّوَى عَالِى مُعَرَّسِهم ولَيْسَ كَلَّ النَّوَى تُلقِى المَسَاكِينُ) (١٠)

707

<sup>(</sup>۱) س : أنه . (۲) ساقطة من جـ، س .

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س .
 (٤) الأية ٩٦ من سورة البقرة (٢) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي ، ج ، س . (٦) ي ، ح ، ج ، س : المعنى .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١ / ٣٥ وهذا النص إلى « . . . يرتفع به » ساقط من هارون ١ / ٧٠ . (٨) جـ ، س/ مرتفع به .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ى ، جـ ، س . وحميد الأرقط شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية (الخزانة ٢ / ٤٥٤ ، نقلا عن الأنساب) ، البيان والتبيين ١ / ٦ .

<sup>(</sup>۱۰) البيت لحميد الأرقط في / سيبويه ١ / ٣٥ (= هارون ١ / ٧٠) والأعلم ١ / ٣٥ ، والعيني ٢/ ٨٢ ، وابن عقيل ١ / ١٦٢ . وبدون نسبة في الأشموني ١/ وابن عقيل ١ / ١٦٢ . وبدون نسبة في الأشموني ١/ ١١٧ ، والمقتضب ٤ / ١٠٠ ، والخزانة ٤/ ٥٨ .

فقوله «كلَّ» ينتصب بـ «يلقى» ، و «المساكينُ» يرتفع بـ «يلقى» ، وفى «ليس» ضمير الأمر ، ولو لم يكن فى «ليس» ضمير الأمر لارتفع «كلَّ» «بليس» ، وصار «يلقى المساكين» خبر «كل» ، واحتيج إلى إضمار (١) «كل» فى «يلقى» ، فيَصِيرُ التقدير : «وليس كلُّ النَّوى يُلقيه المساكين» ، وهو قبيح ؛ لأنّ حذف الهاء من الأخبار قبيح ؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول : «زيد ضربت» فى معنى «زيد ضربتُه» .

قال  $^{(1)}$ : (ولا يحسن  $^{(7)}$  أن تَحمل «المساكين» على «ليس» وقد قد مت  $^{(1)}$ . فجعلت الذي يعمل فيه الفعل الآخريلي الأول ، وهذا لا يحسن ولا يجوز) $^{(0)}$ .

يعنى لا يجوز أن ترفع «المساكين» ، «بليس» ، وقد جعلت الذى يلى ، ليس «كل» ، وهو منصوب» بـ «يلقى» ؛ لأن «كان» و «ليس» وأخواتهما لا يليهن منصوب يُغيرهن ، ولا يجوز أن تقول : «كانت زيدًا الحمَّى تأخذُ» ، أو «كانت زيدًا تأخذ الحُمَّى» ، وذلك أن «كان» وَبَابَها أن (٢) تعمل الرفع والنصب ، فلا يجوز أن يليه إلا شيء (٧) يعمل فيه أو في موضعه ، فإذا قلت : «كانت زيدًا الحُمَّى تأخذُ» ، فإنما تنصب «زيدًا» بـ «تأخذ» لا بـ «كان» .

وقد احتج [بعض] (٨) مَنْ يجيز هذا بقول الفرزدق:

قَنَافِذُ هَدَّاجُون حَوْل خِبائهم بِمَا كَانَ إِيَّاهُمْ عَطِيةُ عوَّدا (٩)

وهذا البيت لا حجة فيه ؛ لأنه يجوز أن يكونَ جَعَلَ (١٠) في «كان» ضمير الأمر [ والشأن] (١١) ، وتنصب «إيَّاهم» بـ «عوَّدًا» وتجعل الجملة في موضع خبر

<sup>(</sup>۲) بولاق ۱ / ۳۲.

<sup>(</sup>١) ق: الإضمار.

<sup>(</sup>٤) بولاق : تقدمت .

<sup>(</sup>٣) بولاق : ولا يجوز .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) و «لا يجوز» ساقطة من بولاق .(٧) ى ، ح ، ج ، س : ما .

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) ي ، ح ، ج ، س : دار جون .

والبيت للفرزدق في الخزانة ٤/ ٥٧ ، والعيني ٢/ ٢٤ ، والدر اللوامع ١/ ٨٧ (حول بيوتهم) ، والهمع ١/ ٨٧ ، والمقتضب ٤/ ١٠١ (قنافذ درامون حول جحاشهم . . لما كان . . .) وبدون نسبة في المغنى ٢ / ٦٠٠ ، والأشموني ١/ ١٦٠ ، وابن عقيل ١/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>۱۰) ی ، ح ، ج ، س : يجوز أن تجعل .

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

۳۵۸ للضمير الذي في «كان» ، ويجوز /أن تكون (١) زائدة ويكون تقديره (٢) : «بما إيَّاهم عطيةٌ عَوَّدا» ، كما يقال (٣) : «الذي إياهم عطيةٌ عَوّدَ» ، على معنى «عوّده» . ولا يجوز أن يقال : «كان عمرًا زيدٌ ضاربًا» بنصب «عمرو» ، وقد جعلت «ضاربًا» منصوبا بـ«كان» . ولكنك لو قلت : «كان عمرًا زيدٌ ضاربٌ» ، جاز .

والفرق بينهما أن المسألة الأولى ليس في «كان» ضمير الأمر والشأن، [وفي هذه ضمير الأمر والشأن] (٤) فإذا نصبت «عمرا» ، فالذي يلى «كان» الأمر والشأن . فلم يَلها منصُوبٌ يغيرها . ولو قلت : «عمرًا كان زيدٌ ضاربًا» جاز ؛ لأن هذا الذي قبله (٥) كان كالملغى ، ولم يصر (٦) حاجزا بينهما وبين ما حُكْمَها أن تعمل فيه :

قال سيبويه : (٧) ( ومثل ذلك من الإضمار : (^)

إذا مِتُ كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ شَامِتٌ وَآخِرُ مُثْنِ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ (٩)

أَضْمَرَ في «كان» الأمر والشأن(١٠) . وقال بعضهم: «كان أنت خير منهم» (١١) على معنى كان الأمر (١٢) ، ومثله قوله تعالى (١٣) : ﴿مِنْ بعد ما كادً يَزيغُ قُلُوبُ فَريق مِنْهُم ﴾ (١٤) .

(٢) ي ، ح ، جـ ، س : تقديرها .

<sup>(</sup>١) ي ، ح ، ج ، س : أن تجعل .

<sup>(</sup>٣) ي ، ح ، جـ ، س : تقول .

<sup>(</sup>٥) جر، س: قبل.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س . (٦) ي ، ح ، ج ، س : ولا يصير .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١ / ٣٦. (٨) هارون : مثل ذلك في الإضمار قول بعض الشعراء ، والعجير ، سمعناه ممن يوثق بعربيته .

<sup>(</sup>٩) البيت للعجير السلولي في : الأعلم ١ / ٣٦ ، وابن يعيش ١ / ٧٧ ، ٣/ ١١٦ ، ٧/ ١٠٠ ، والدرر اللوامع ١ / ٨٠ ، والعيني ٢/ ٨٥ . وبدون نسبة في سيبويه ١/ ٣٦ (= هارون ١ / ٧١) ، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٣٣٩ ، والجمل ٦٣ ، الأشموني ١/ ١١٧ .

<sup>(</sup>١٠) بولاق : أضمر فيها . (۱۱) هارون ، جـ ، س/ خير منه .

<sup>(</sup>١٢) هذه الجملة ساقطة من بولاق وهارون ، وبدلا منها : [كأنه قال إنه خير منه] .

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>١٤) من الآية ١١٧ من سورة التوبة (٩) .

يعنى : أنَّ في «كاد» ضميراً من الأمر والشأن ؛ لأن «كاد» فعل ، و«يزيغ» فعل ، ولا يعمل الفعل في الفعل .

(وقال هشام (١) أخو ذي لرمة:

هي الشِّفَاءُ لدائي لَوْ ظَفرتُ بها وليسَ منْهَا شفَاءُ الدَّاء مَبْذُول (٢))

معناه: ليس الأمر.

وقال: (٣) (وليس يجوز (٤) هذا في «ما» في لغة أهل الحجاز).

يعنى [أنه] (٥) لا يجوز أن تقول: «ما زيدٌ قائمٌ» ، وتجعل في «ما» ضمير القصة (٦) والشأن مستكنّا ، لأنها ليست بفعل ليستكن (٧) فيها الضمائر .

[قال سيبويه:] (^) (ولا يجوز أيضًا في لغتهم (٩) أن تقول: «ما زيدًا (١٠) عبد الله ضاربًا» و«ما زيدًا (١٠) أنا قاتلاً»؛ لأنه لا يستقيم في «ما» كما لم يستقم [أن تقدم] (١١) في «كان وليس» [ولا] (١٢) يجوز أن تقدم في «كان» و«ليس» (١٢) ما يعمل (١٤) فيه الأخر).

<sup>(</sup>۱) هو هشام بن عقبة العدوى: الأغانى (ساس) ١٦ / ١٠٧ ، مجالس ثعلب/ ٣٦ ، الشعر والشعراء (شاكر): ٥١٠ - ٥١٤ ، معجم الشعراء للمرزبانى: ٣٧٩ ، شرح ديوان الحماسة للتبريزى ٢ / ١٤٧ ، طبقات الجمحى: ٤٨٠ .

<sup>(</sup>۲) البيت لهشام أخى ذى الرمة فى : سيبويه 1/77 (= هارون 1/77) ، والأعلم 1/77 ، وشواهد المغنى للسيوطى (لهشام بن عقبة أخى ذى الرمة) . وذكر السيوطى هذا البيت برمته من قصيدة كعب بن زهير التى أولها : (بانت سعاد فقلبى اليوم متبول) ، والمقتضب 1/17 ، وشرح القصائد السبع : 1/17 .

<sup>(</sup>٣) ى ، ح ، ج ، س : «قال» بولاق ١ / ٣٦ . (٤) بولاق : «ولا يجوز» .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، ح ، ج . (٦) ي ، ح ، ق ، س : الأمر .

<sup>(</sup>٧) ح : يستتر فيها الضمير .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س ، ب ، بولاق ١/ ٣٦ هارون ١/ ٧١ .

<sup>(</sup>٩) «أيضًا في لغتهم» ساقطة من بولاق وهارون . (١٠) ب، ق : زيدُ .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من بولاق . (١٢) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>١٣) العبارة من : «يجوز أن تقدم . . . إلى كان وليس» ساقطة من بولاق وهارون ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١٤) ب: ما يعمل ما فيه الأخر.

يعنى: لا يجوز أن يلى «ما» منصوب بغيرها . على لغة أهل الحجاز ، لأ نهم يجعلونها بمنزلة «ليس» ، وقد قدمنا فى «ليس» أنه لا يجوز أن يليها منصوب بغيرها . وأما على لغة بنى تميم فجائز أن تقول : «ما زيدًا أنا ضارب» ؛ لأ نهم لا يعملونها فَتَصير بمنزلة قولك : «أمًّا زيدًا فأنا ضارب» ، وكقولك فى المبتدأ : «زيدًا أنا ضارب» .

(۱) (وقال مُزاحم العُقَيْلى (۲): وقَالُوا تَعَرَّفْهَا المَالَى اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَافَى مِنْى أَنَا عَارِفُ (۳) وقال بعضهم:

وما كلُّ من وافى [منَّى أنا عارف] (١)

لزم اللغة الحجازية ، فرفع كأنه قال : «ليس عبد الله أنا عارف» (٥) .

قال: (٦) (فأضمر الهاء في «عارف» ، وكان الوجه: أنا (٧) عارفه ، حيث لم يعمل «عارف» في «كلِّ» ، وكان هذا أحسن من التقديم والتأخير ؛ لأنهم يَدعون هذه الهاء في كلامهم وفي الشعر كثيراً ، وليس ذلك (٨) في شيء من كلامهم ، ولا يكاد يكون ذلك في شعر (٩) ، وسترى ذلك إن شاء الله تعالى) .

واعلم (۱۰) بأَنَّ البيت يُروَى بنصب «كُلَّ» ، وبرفعه .

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٣٦.

<sup>(</sup>۲، ۳) البيت لمزاحم بن الحارث بن الأعلم العقيلي في : سيبويه 1/ 77 (= a. 1 / 77) ، والأعلم 1/ 77 ، والأعلم 1/ 77 ، والعيني 1/ 74 ، وشواهد المغنى للسيوطى 1/ 74 ، وشذور الذهب 1/ 74 ، وأوضح المسالك 1/ 74 ، والأشموني 1/ 74 ، والأشموني 1/ 74 ، والمغنى 1/ 74 ، والأشموني 1/ 74 ، والديوان 1/ 74 ، والمغنى 1/ 74 ، والأشموني 1/ 74 ، والديوان 1/ 74 ، والمغنى والم

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . والشاعر هو مزاحم بن الحارث أو مزاحم بن عمرو بن مرة بن الحارث من بنى عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة من شعراء الغزل البدو الشجعان ، كان فى زمن جرير والفرزدق . توفى حوالى ١٢٠ هـ . ترجمته فى :

الخزانة ٤٣/٣ ، ٤٥ طبقات فحول الشعراء : ٥٨٣ ، الأغاني (ساسي) الفهرس ، البيان والتبيين ١٩/٤ ، ٢٥٢/٣

<sup>(</sup>٥) هذا المثال ساقط من ق . (٦) ساقطة من ق ، وهارون .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من هارون ، ی ، ح ، ج ، س .(٨) هارون : وذلك ليس في شي . . .

<sup>(</sup>٩) س : الشعر . (١٠) ي ، ح ، س : اعلم .

فأما مَنْ نصبَ «كُلاّ» ، فقد جعل «ما» تميمية ، وأبطل عملها ، ونصب كلا» «بعارف» . وَمَنْ رفَع «كلاً» ، جعل «كلاً» اسم «ما» ، على لغة أهل الحجاز ، ورفع «كلا» بـ «ما» ، وجعل «أنا عارف» في موضع الخبر ، وأضمرالهاء في «عارف» ، حتى يكون في الجملة ما يعود على (١) الاسم ، فيصح أن يكون خبرا ، كأنه قال : «أنا عارف» ، وفي (٢) لغة بني تميم إذا رفع «كلّ ، رفع بالابتداء ، و«أنا عارف» خبر (٣) وفيه (١) الهاء .

وقوله : (وكان هذا أحسن من التقديم والتأخير) .

يعنى: أن رفع «كلّ» بـ «ما» على لغة أهل الحجاز ، وإضمار الهاء فى خبرها أحسن من أن ينصب «كلاً» بـ «عارف» فى لغتهم فيولى «ما» منصوبا بغير «هاء» ؛ لأن حذف [إضمار] (٥) الهاء من الخبر كثير ، وليس إيلاء [الناصب] (٦) منصوبا بغيره فى شىء من الكلام . وسترى حذف الهاء من الخبر ـ فيما بعد ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) جـ ، س : إلى . (۲) ي ، ح : في .

<sup>(</sup>٤) من بقية النسخ وفي ب : في .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ح : الخبر .(٥) الزيادة من جـ ، س .

## هذا باب ما عمل (۱) عمل الفعل فلم (۲) يجر مجراه (۳) ولَم يتمكَّن تَمَكَّنه .

قال سيبويه: (١) (وذلك قولك: «ما أحسنَ عبد الله» (٥) . زعم الخليل أنه بمنزلة [قولك] (٦) : «شيء أحْسَنَ عبد الله» ، ودخله معنى التعجب وهذا (٧) تمثيل فلم (٨) يتكلم به) .

قال أبو سعيد: (٩) اعلم أن التعجب من الشيء (١٠) أن يكون زائدا (١١) في معنى ما تُعُجِّبَ منه على غيره نادرا في بابه ؛ لأن فيه تفضيلا . ولا يجوز أن يقال «لزيد» ، إذا كان في أول مراتب الحسن «ما أحْسَنَ زيْدًا» ؛ لأنه لا/ تفضيل فيه . فإذا قالوا : «ما أحْسَنَ زيْدًا» ، «فَما» عند سيبويه اسم مبتدأ غير موصولة ، و «أحسن» خبر «ما» ، وفي «أحسن» ضمير من «ما» وهو فاعل «أحسن» أولى «أحسن» مفعول «أحسن» ، وهو بمنزلة قولك في الإعراب : «زيدٌ أكْرَمَ عبدَ اللّه» .

وقد مَثّل الخليلُ «ما» بشيء ، كأنك قلت : «شيء أحسن» [عبدالله ، ومعنى : أحسن] (١٤) أي حَسَّنَه ، وأصاره إلى هذا الحسن . ولو قلت : «شيء أحسن عبد الله» لم يكن فيه تعجب ؛ لأن «شيء» اسم غير مبهم ، و«ما» مبهمة ، وإنما وضعت للتعجب من قبل إبهامها ؛ لأن المُتَعَجِّب مُنَظِّم للأمر ، وكأنه (١٥) إذا قال : «ما أحْسَنَ عبد الله» ، فقد جعل الأشياء التي يقع بها (١٦)

<sup>(</sup>١) بولاق : ما يعمل .

<sup>(</sup>٣) هارون : مجرى الفعل .

<sup>(</sup>٥) ح : زيدا .

<sup>(</sup>٧) ح ، جـ ، س : هذا .

<sup>(</sup>٩) ي ، ح ، جـ ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>۱۱) ی ، ق : زیدا .

<sup>(</sup>۱۳) من ی ، ح ، جـ ، س وفی ب ، ق : عبدالله .

<sup>(</sup>١٥) جـ ، س : كأنه .

<sup>(</sup>٢) ح ، ج ، س : ولم يجر .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س . بولاق ١/ ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من بولاق.

<sup>(</sup>٨) ج ، س : ولم .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من جـ .

<sup>(</sup>۱۲) ي ، ح ، جـ ، س : الحسن .

<sup>(</sup>۱٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ .

<sup>(</sup>١٦) ح ، جـ ، س : التي بها يقع .

الحُسْن متكاملة في عبدالله ، فلا يصلح ذلك إلا بلفظ مبهم . ولو قال : «شيء أُحْسَنَ عبدالله» ، كان قد قصر حسنه على جهة دون سائر جهات الحسن .

وقد أنكر بعض الناس على الخليل قوله أَنَّ (١) : «ما أحْسَنَ عبدَ الله» بمنزلة «شَيْء أحسَن عبدَالله» فقال: يلزمه في هذا أن يكون قولنا (٢): «ما أعظمَ الله» بمنزلة «شيء أعظمَ الله) (٣).

وليس هذا الاعتراض بشيء ؛ لأنه يتوجه الجواب عنه من ثلاثة أوجه : منها: أن يُقال: قولنا: «ما أُعظمَ اللهَ» [بمنزلة] (١) شيء أعظمَ الله ،

وذلك الشيء يعنى به من يُعَظِّمه من عباده ؛ لأن عباده يعظمونه .

والوجه الثاني: أن يعني بذلك الشيء ، ما دَلَّ خَلْقَه المعتبرين على أنه عظيم ، من عجائب خلق السموات والأرض وما بينهما من الأفلاك والكواكب والجبال والبحار والحيوان والنبات.

والوجه الثالث: أن يقال: شيء أعظم الله تعالى (٥) ، ويرجع بذلك الشيء إليه فيكون بنفسه عظيما ، لا بشيء (٦) جعله عظيمًا ، فرقا بينه وبين خلقه ؛ لأن العظيم من خلقه قد عظَّمه غيرُه ، فصار بما عَظَّمُوه عظيما (V) ، وهو تبارك (^) وتعالى عظيم ، لا بأحد أصاره إلى العظمة .

وفيه وجه رابع: وهو أن الألفاظ الجارية [منا] (٩) على معان ، لا تجوز على الله تعالى ، فإذا (١٠) رأينا تلك الألفاظ مجراة عليه حملناها على ما يجوز في صفاته ويليق به . ألا ترى أن الامتحان [منا] (١١) والاختبار إنما هو بمنزلة

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٢) الجملة من : «فقال : يلزمه . . . إلى . . . قولنا» ساقطة من ح ، جـ ، س وبدلا منها : «لأنك تقول» .

<sup>(</sup>٣) جملة : بمنزلة «شيء أعظم الله» ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) ح ، جـ ، س « لا لشيء» . (٥) ساقطة من جـ، س.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ح ، جـ ، س . (v) ق ، جـ ، س : ما عظموه ، ح ، ى : بما عظمة .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من : ى ، ح .

<sup>(</sup>١٠) من ح وفي ب: وبقية النسخ: إذا رأينا . ۱۱) الزيادة من : ي ، ح .

<u>٣٦١</u> التجربة ، وإنما يمتحن ويختبر منا من يريد/ أن يقف على ما يكون ، وهو غير عالم به ، والله تعالى (١) يمتحن ، ويختبر ويبلو (٢) بمعنى الأمر ، لا بمعنى التجرية ، وهو عالم بما يكون .

ومن ذلك أن (٣) «لَعَلَّ» يستعمله المستعمل منا (١) عند الشك ، وإذا جرى في كلام الله ، فإنما هو بمعنى «كي» و«كي» (°) يقع بعدها الفعل الذي هو غرض [ما] <sup>(١)</sup> قبله كقوله تعالى : <sup>(٧)</sup> ﴿وتُوبُوا إِلَىَ اللَّه جَمِيعًا أَيُّها المُؤْمِنُونَ لعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ ﴾ (^) معناه (٩) : كي تفلحوا . فالفلاح هو الغرض الذي من أجله أمرهم بالتوبة . ومثل هذا كثير .

فيكون قولنا في الله: «ما أعلمه ، وما أعظمه» بمنزلة الإخبار منَّا بأنه عظيم ، ولايقدر فيه شيء أعظمه ، وإن كان تقدره (١٠) في غيره على ما ذكرنا من الجواب الرابع .

وقال الفراء ومن تابعه (١١) من الكوفيين : إن قولنا : «ما أحسنَ عبدالله» ، أصله «ما أحسنُ عبد الله» ، وأَنَّ «أَحْسَنَ» اسم كان مضافا إلى «عبدالله» ، وكان المعنى فيه الاستفهام . ثم إنهم عدلوا عن الاستفهام إلى الخبر ، فغيروا «أحسنَ» ففتحوه ، ونصبوا «عبدالله» ، فرقا بين الخبر والاستفهام .

وهذا قول لا دليل عليه ، وهو أيضًا يَفْسُد ؛ لأنه يقال : بأى شيء نصبت (۱۲) أحسن ، و «ما» هي مبتَدأه ، و «أحسن» خبرها ، وهو اسم ، وحكم الاسم المبتدإ إذا كان خبره اسمًا مفردا أن يكون مرفوعاً (١٣) مثله ، والتفريق بين

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س . (١) ي ، ح ، جـ ، س : عز وجل .

<sup>(</sup>٤) من ح ، جـ ، س وفي ب : لنا . (٣) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ق ، ح . (٥) ساقطة من ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٨) من الآية ٣١ من سورة النور (٢٤) . (٧) ي ، ح : عز وجل .

<sup>(</sup>٩) على هامش ح : معناه : أي المعنى بها للمخاطب ، أي ليكونوا على رجاء الفلاح .

<sup>(</sup>۱۰) ی ، ح ، جه ، س : يُقدُّر . (۱۱) ي ، ح ، جـ ، س : ومن وافقه .

<sup>(</sup>۱۲) ب، ق: بإيش ، ى ، ح ، جه ، س «أى شيء» ح: نصب .

<sup>(</sup>۱۳) من ی ، ح ، ج ، س ، وفی ب : «اسما» بدلا منها .

المعانى لا يوجب إزالة الإعراب عن وجهه ، ومن ذلك أنا نقول : «ما أحسنَ بالرجل أن يصدُق» ، ولو كان أصله الإضافة لم يُفْصل بين المضاف والمضاف إليه «بالياء» ، ألا ترى أنا <sup>(١)</sup> نقول : «ما أحسنَ بالرجل الصدق» .

واحتج القائل بأن «أحْسَن» اسم بقول العرب: «ما أُحيْسنَ زيداً» كما قال الشاعر:

يَامَا أُمَيْلِحَ غِزْلانًا شَدَنَّ لَنَا مِنْ هَوْلَيَّائِكُنَّ الضَّالِ والسَّمُر (٢) فصغر أملح (٣) ، والفعل لا يصغر .

واحتج أيضًا بقولهم: «ما أقْوَمَ زيدًا» ولو كان فعلا لم تصح الواو: ألا ترى أنك تقول: «أقام يُقيم» ولا تقول: «أقْوَم يُقُوم».

والجواب (٤) عن هذا : أن «أحْسنَ» في التعجب ، وإن كان فعلا ، فقد أشبه الاسم/ (°) ؛ للزومه (٦) لفظ الماضي ، وقلة تصرفه ، ولأن معنى : «ما (٧) أَحْسَنَ زيدًا» ومذهب التعجب فيه \_ كمعنى : زيدٌ أحسنُ من غيره ، وزيد أَقْوَمُ من غيره . وقولنا : «أحْسَنُ من غيره» ، هُو اسم فيه معنى التعجب والتفضيل فلما كان «ما أُحْسَنَ زيدًا» زائلا عن تصرف الفعل ، مُشبها للاسم في لزومه لفظًا واحدا ، حُمل على الاسم الذي هو نظيره في جواز التصغير ، وترك الإعلال.

<sup>(</sup>١) ي ، ح ، س بزيادة (لا) قبل (نقول) .

<sup>(</sup>٢) البيت للعرجي في : الخزانة ١ / ٤٥ ، ٤/ ٩٥ ، العيني ٣/ ٦٤٣ ، ابن يعيش ٥ / ١٣٥ ، ٧/ ١٤٣ ، وشواهد الشافية ١/ ١٩٠ / ٢٨٠ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، (وقيل كامل الثقفي ، وقيل الحسين بن عبدالرحمن العريني) ، الدرر اللوامع ١/ ٤٩ ، ٥٠ ، ٢٢٩/٢ (كامل الثقفي ، وروى للمجنون ولذي الرمة ، وللحسين ابن عبدالله) ، والدمية للباخرزي (حلب) : ٢٩ (كامل الثقفي) ، وغير منسوب في : المغنى ١٩٢/٢ ، وشواهد المغنى للسيوطي : ٣٢٤ ، واللسان (ملح) ٣٤٠/٣ (ياما أميلح غزلانًا عطون لنا . . . من هؤليًّاء بين الضال والسمر) ، والصحاح للجوهري (ملح) (مثل رواية اللسان) والإنصاف ١ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) جـ ، س : فالجواب . (٣) ح ، جـ ، س أميلح .

<sup>(</sup>٥) ح ، جر ، س : الأسماء . (٦) ي ، للزومها .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ق.

وكان الأخفش يجعل «ما» (۱) بمنزلة «الذى» ، ويجعل «أَحْسَن» صلة لها ، وفى «أحسن» ضمير «ما» ، و«عبدالله» مفعول «أَحسن» ، والجميع فى صلة «ما» والخبر محذوف ، كأنه قال : «الذى أَحْسَن عبدالله فيه» (۲) .

وأنكر سيبويه هذا ، وذكر أنَّ «مَا» غير موصولة .

فقال الأخفش: إنما تكون «ما» غير موصولة في الاستفهام والمجازاة. فالاستفهام قولك: «ما تفعَلْ أفْعَلْ»، وإذا فالاستفهام قولك: «ما تفعَلْ أفْعَلْ»، وإذا كانت في الخبر فهي بمعنى «الذي» موصولة كقولك: «ركبت ما عندك و«شربت ما أصلحته» أي ركبت الذي عندك، وشربت الذي أصلحته، قال: والتعجب خبر، فينبغى أن يكون «ما» فيه موصولة.

فقال سيبويه: العلة التي من أجلها كانت «ما» في الاستفهام والمجازاة غير موصولة، هي بعينها موجودة في التعجب؛ وذلك أن المستفهم إنما يستفهم عما لا يعرف، فلو وصل «ما» لأوضح، واستغنى عن الاستفهام. والمُجازى إنما يريد أن يَعُمُّ ولو وصل لحصل (٤) على شيء بعينه، فاستغنى عن الصلة، والمتعجب مُبهم فلا يصح (٥) أن يصل «ما» فيخرج عن الإبهام؛ لأن الصلة إيضاح وتبيين.

وقد جاءت «ما» غير موصولة [في الخبر] (٦) كقولك (٧): «غسلته غسلا نعمًا» يريد: نعم الغسل ، فجعل «ما» بمنزلة الغسل ولم يصلها ، لأن «نِعْمَ» إنما يليها المبهم ، فجعل «ما» بعدها غير موصولة . ومن ذلك قول العرب: «إنى مما أن أصنع» أي من الأمر أن أصنع ، فجعل «ما» وحدها في موضع (٨) الأمر

<sup>(</sup>١) ساقطة من ق . (٢) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ى ، ح ، جس . (٤) ق : فصل ، ى ، ح : لم يحصل .

<sup>(</sup>٥) ى : فلا يصلح . (٦) الزيادة من ى ، ح ، جـٰ س

<sup>.</sup> (V) - 3 (A) - 3 (A) - 4 (A) - 4 (B) - 4 (B

ولم يصلها بشىء ، وتقدير الكلام إنى (١) من الأمر صنعى . كذا . . . وكذا . . . ؟ فالياء اسم «إنّ» و «صنعى مبتدأ ، و «من الأمر» خبر صنعى والجملة ، فى موضع خبر «إن» .

قال أبو سعيد: (°) يعنى لا تقول: «عبدالله ما أَحْسَنَ»، ولا «مَا عبدَا الله أَحْسَنَ» (١) كما تقول: «عمرًا زيدٌ أَكْرَمَ»، و«زيدٌ عمرًا أكرم»؛ لضعف فعل التعجب، إذا (٧) فصلت بين فعل التعجب وبين المتعجب منه. وكثير (^) من أصحابنا يجيز ذلك منهم: الجَرْمي (٩)، وكشير منهم (١٠) يأباه؛ منهم: الأخفش (١٠) ، وأبو العباس (١٢) المبرد، وذلك قولك: «ما أحسنَ في الدار زيدًا».

الفهرست لا بن المنديم ، ترهه الالب . ١٤٦ - ١٤٥ وهامشها ، إرشاد الاريب لياقوت : ٢٢٧ - ٢٦٨ ، الأعلام الجمهرة لابن دريد ، ٣٠ ، ١٤٣ ، ٣١٨ ، البغية للسيوطى ٢/ ٨ ، ٩ ، وفيات الأعيان ٢٢٨/١ . الأعلام ٢٧٤/٣ وانظر ص ٢٤٨ من الجزء الثاني من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) من ح ، جـ ، وفي ب : أي . (٢) بولاق ١/ ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ح ، جـ ، س : ولا . (٤) بولاق ، جـ ، س : «يُحْسنُ»

<sup>(</sup>٥) ى ، ح ، ج ، س : «قال المفسر» . (٦) المثال ساقط من ى ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٧) ج ، حـ س : «وإذا» . (٨) ح ، جـ ، س : «فكثير» .

<sup>(</sup>٩) هو عمر بن صالح بن إسحاق الجَرمى ، عالم بالنحو واللغة من أهل البصرة ولكنه سكن بغداد ، له «كتاب في الأبنية» ، و «غريب سيبويه» . توفى سنة ٢٢٥ هـ . ترجمته في : الفهرست لابن النديم ، نزهة الألبا : ١٤٣ – ١٤٥ وهامشها ، إرشاد الأريب لياقوت : ٢٦٧ – ٢٦٨ ،

<sup>(</sup>۱۰) جـ بزيادة «مَنْ» بعد «منهم» . (۱۱) سبقت ترجمته في ص ۲۲ .

<sup>(</sup>۱۲) ح ، ج ، س : «والمبرد» : هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر بن عمير بن حسان بن سليم المعروف بالمبرد كان رأس نحاة البصرة في زمانه ، وإمام العربية في بغداد وكثيرا ما سلك في النحو طريقا خاصا به كما كان يخالف سيبويه في بعض آرائه ، قدم إلى بغداد في شيخوخته ، وتوفي بها محمد وقيل ٢٨٦هـ . ترجمته في : الفهرست لابن النديم : ٥٩ ، نزهة الألبا : ٢١٧ وهامشها ، طبقات الزبيدي : ١٠٥ - ١٠٨ ، معجم الشعراء للمرزباني : ٤٤٩ ، تاريخ بغداد للخطيب ٣/ ٣٨٠ – ٣٨٧ ، وفيات الأعيان ١/ ٤٩٠ ، الإرشاد لياقوت ١٣٧/٧ – ١٤٥ ، مرأة الجنان لليافعي ٢/١٠ – ٢١٠ ، البغية للسيوطي ١/ ٢٥٠ ، شذرات الذهب لابن العماد ٢/١٠ ، بروكلمان (النجار) ٢/١٤٠ ، الأعلام ٨/ ١٥ ، سمط اللآلي : ٣٤٠ ، أخبار النحويين البصريين للسيرافي : ٩٦ ، لسان الميزان ٥ الجزء الثاني من هذا الكتاب .

فاحتج (۱) الذين لم يجيزوه بأن قالوا: التعجب كالمَثَل ، والألفاظ فيه مقصورة على منهاج واحد ، وإن كان يجوز في غيره من العربية تغيير مثله ، وتقديمه ، وتأخيره ، فلما جاء كالمثل \_ والأمثال لا تغير \_ لم يُغَيِّر (۲) .

واحتج الذين أجازوا الفصل (٣) بأن قالوا: رأينا «إنّ» حرفاً مشبّها بالفعل، ورأينا فعل التّعجب فعلا ناقص العمل والتصرف، وليس يبلغ من نقصان تصرفه أن يصير أضعف من «إنّ» التي ليست بفعل، وقد رأينا الفصل في «إنّ» جائزا بينها وبين الاسم بالظروف في قولك: «إنّ فيها زيدًا» فكذلك قولك: «مَا أحْسَنَ فيها زيدًا» (١) ، ويدل على جواز ذلك أيضًا قولهم: «ما أحْسَنَ بالرجل أن يصدق»، وتقديره: ما أحسن بالرجل الصدق، وقد فصل بين «أحسنَ»، وبين «الرجل» بالباء.

وقول سيبويه: (ولا تزيل شيئا عن موضعه) .

إنما أراد أنَّك تقدم (٥) «ما» وتوليها الفعل ، ويكون الاسمُ المتعجب منه بعد الفعل ، ولم يعرض الفصل بين الفعل والمتعجب منه .

ولا يجوز التعجب بلفظ المستقبل ، لأنه مدح ، وإنما يُمدح الإنسان بما عُرف به ، وثبت فيه .

قال سيبويه : (7) (وبناؤه أبدا من فَعَل ، (8) وفَعل ، و فَعُل ، و أَفْعَل ) .

[قال المفسر] (^) يعنى: أنَّ فعل التعجب لا يكون إلا فعلا ، أصله قبل التعجب فعل ، كقولك: «ما أَضْرَبَ زيدًا» ، و «أَشْتَم عمرًا للناس» ، وأصله ،

<sup>(</sup>۱) ى ، ح ، ج ، س : «واحتج» . (۲) ساقطة من جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ح ، جـ ، س : أجازوه .

<sup>(</sup>٤) الجملة من «وكذلك ... إلى ... زيدًا» ساقطة من ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٥) س : تقدر (٦) بولاق ١ / ٣٧.

<sup>(</sup>V) ب : أو في الحالتين . (A) الزيادة من ح ، جـ ، س .

ضَرَبَ وشَتَمَ ، و «ما أعلم زيدًا (١) ، وأسمعه » ، وأصله : عَلم وسَمعَ (٢) . و «ما أظرف زيدًا» ، وأصله : أَعْطى .

وإنما كان فعل <sup>(٣)</sup> التعجب مما أصله هذه الأفعال/ لأنها تحتمل زيادة الهمزة نحو: خرج وأخرجه غيره ، وسمع وأسْمَعَه غيره <sup>(٤)</sup> ، فلا تصح زيادة هذه الهمزة إلا في أول الأفعال الثلاثية .

وأما (٥) قولك: «ما أعطى زيدًا» ، وأصله أعطى ،[فإن] (١) الهمزة التي في «أعطى» قبل التعجب زائدة (٧) ؛ لأنه من «عطا يعطو» إذا تناول ، فحذفوا هذه الهمزة الزائدة فصار «عطا» ، ثم زادوا الهمزة التي للتعجب .

وأما (^) سائر الأفعال فلا تحتمل صيغتها زيادة الهمزة في أولها نحو: انْطَلَق ، واستغفر (٩) ، واحْمَرَّ ، وقَاتَل ، وما أشبه ذلك .

قال سيبويه: (۱۰) (هذا ؛ لأنهم لم يريدوا أن يَتَصَرَّف ، فجعلوا له مثالا واحدًا (۱۱) يجرى عليه).

يعنى : لما لم يتصرف فعل التعجب ، جعلوا له مثالا (۱۲) واحدا يجرى عليه (۱۲) ، وإن (۱٤) كان قد يستعمل في باب النقل غيره ، ألا ترى أنَّك تقول :

<sup>(1)</sup> ح: «عمرا» . (Y) ح: «سَمع وعلم» .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٤) الجملة من «لأنها تحتمل زيادة . . . إلى . . وأسمعه غيره» ساقطة من ح . والنص في ج ، س بعد : «مما أصله هذه الأفعال» هكذا : من قبل أن فعل التعجب فعل منقول ، وأكثر ما ينقل الفعل . بزيادة الهمزة في أوله ، كقولك : «دخل زيد الدار» ، و«أدخله عمر» ، و«خرج وأخرجه عمر» . . .

<sup>(</sup>٥) ح ، ج ، س : فأما .

<sup>. (</sup>۷) ح : زائدة قبل التعجب .  $(\Lambda)$  ع ، ح ، جـ ، س : فأما .

<sup>(</sup>٩) ح ، استقر . (١٠) بولاق ١ / ٣٧ .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من ح ، جـ ، س ، بولاق وهارون .

<sup>(</sup>١٢) العبارة من : «يجرى عليه . . . إلى . . . مثالاً» ساقطة من ي ، ق .

<sup>(</sup>۱۳) «يجرى عليه» ساقطة من جـ، س . (١٤) ق : فإن .

«عَرَف زيدٌ عمرًا (۱) وعَرّفته» ، و «علم كذا» ، « وأعلمته (۲) إياه » . فالنقل قد يكون بتشديد العين . كما يكون بزيادة الهمزة في أوله ، فاختاروا (۳) زيادة الهمزة في باب (۱) التعجب ؛ لأنها أكثر في النقل .

قال سيبويه: (°) (فَشُبِّه هذا بما ليس من الفعل ، نحو «لات» و«ما» ، وإن كان من «حَسُن» و«كَرُم» و«أعطى»).

قال أبو سعيد: (٦) يعنى أن فعل التعجب وإن كان مشتقاً (٧) من أفعال متصرفة ، فهو غير متصرف بمنزلة «لات» (٨) و«ما» في قلة تصرفها ، وقد بينا ذلك . ونظير ذلك قول العرب للصقر «هذا أجدل» مصروف بمنزلة قولهم «هذا (٩) أفكل» والأجدل مأخوذ من الجَدْل وهو الشِدَّة والفتل ، فصرفوه ولم يجعلوه بمنزلة «أحمر» ؛ لأنه وإن كان مشتقا من الجَدْل ، فقد صار اسما للصقر ولا يقال لغيره إذا كان شديدا أجدل (١٠) .

قال سيبويه: (١١) (ونظير جَعْلهم «ما» [وحدها] (١٢) اسما قول (١٣) العمرب: «إنى مما أن (١٤) أصنع» أى: من الأمْرِ أَنْ أَصْنَع، فجعل «ما» وحدها اسما. ومثل ذلك «غَسَلتُ غَسْلا نعمًا» أى نعم الغسل).

وقد بينا هذا .

قال سيبويه : (وتقول : «ما كان أحسن زيدًا» ، فتذكر كان لتدل [على] (١٥٠) أنه كان فيما مضى) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ح ، ج ، س . عَلَّمْتُه .

<sup>(</sup>٣) ح ، ج ، س : واختاروا .
(٤) ساقطة من ى ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٥) بُولاق ١ / ٣٧ . (٦) ح ، جـ ، س : قال المفسر .

<sup>.</sup> (V) ساقطة من جـ، (A) ساقطة من جـ، (V)

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>١٠) الجملة من : «ولا يقال . . . إلى . . . أجدل» ساقطة من ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۱) بولاق ۱/ ۳۷. (۱۲) الزیادة من بولاق وهارون ، ی ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>۱۳) ب : تقول .

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من ح .

إذا قلت: «ما كان أحسن زيدا» (١) ففي «كان» وجهان:

أحدهما: أن تكون زائدة ، كأنك قلت: «ما أحسن زيداً» ، ثم أدخلت «كان» لتدل/ على الماضى ، وفى «كان» ضمير الكون على ما قدمنا فى معنى «كان» لتدل/ على الماضى ، والوجه الثانى أن تجعل «مَا» (٢) مبتدأة ، وتجعل فى «كان» فحميرا من «ما» وهو اسم «كان» ، وتجعل «أحسن» خبر «كان» ، كقولك: «زيد كان ضرب عمرًا» .

قال أبو الحسن (7): وإن شئت جعلت «أحسن» صلة «لما» وأضمرت الخبر ، فهذا أكثر وأقيس (9) ، وقد ذكرنا (7) هذا .

وقالوا: «ما أصبح أبردها» و«ما أمسى أدفأها» (٧) وليس هذا من كلام سيبويه ، وهو غير جائز: وذلك أن الذين قالوا من النحويين: «ما أصبح أبردَ الغداة» جعلوا «أصبح» بمنزلة «كان» ، و«أصبح» لا تشبه «كان» في هذا الموضع من وجهين:

أحدهما: أن «أصبح» لا تكون زائدة مثل «كان».

الوجه الثانى: أنك إذا قلت «كان» فقد دللت على ماض ولم تُوجِب له فى الحال شيئا، وإذا قُلت: «أصبح»، فقد أوجبت دخوله فيه، وبقاءه عليه. ألا ترى أنك تقول: «كان زيدٌ غَنيّا»، فلا توجِب له الغنى فى حال إخبارك. وتقول: «أصبح زيدٌ غنيًا»، فتوجب له الدخول فى الغنى والخروج عن الفقر فاعْرفه \_ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الجملة من : «فتذكر كان . . . إلى . . . زيداً» ساقطة من س .

<sup>(</sup>٢) من جه ، س وفي ب وبقية النسخ «كان» .

<sup>(</sup>٣) هو الأخفش . سبقت ترجمته في ص٢٢ .

<sup>(</sup>٥) ى ، ح ، جـ ، س : أكثر وأقيس ، هامش هارون (٧٣/١) : أقيس وأكثر ، ب ، ق : إذا قيس .

<sup>(</sup>٦) ح : وقد بينا .

<sup>(</sup>٧) النص من : «قال أبو الحسن . . . إلى . . . أدفأها» ذكر في هامش هارون وبعده : وزعم أبو عمرو أن ما بعد الدارة ليس عن سيبويه وأنه خطأ . يعنى قوله : وإن شئت ، وقال : هذا كلام الأخفش ، وقوله : «ما أصبح أبردها» ليس من كلام سيبويه .

## هذا باب الفاعلَيْن والْمَفْعُولَيْنِ اللذين كل واحد منهما يَفعل بفاعله مثل الذي يَفْعَل به ، وما كان نحو ذلك

قال أبوسعيد: (١) اعلم أن من العرب إذا عطفت فعلا على فعل \_ وكان كل واحد من الفعلين متعلقا باسمين أو باسم واحد \_ فإنهم يستجيزون في ذلك ما [اا] (٢) يستجيزونه في غيره من كلامهم . فمن ذلك أنك تقول : «قام وقعد أخوك» فأنت بالخيار (٣) إن شئت رفعت الأخ بالفعل الأول ، وإن شئت رفعته بالفعل الثاني .

فإن رفعته بالفعل الأول فتقديره: قام أخوك (٤) وقعد ، ويكون في «قَعَد» ٣٦٦ ضمير من الأخ/ ، وإذا (°) ثنيته ، أو جمعت على هذا الوجه قلت : «قام وقعدا أخواك» ، و«قام وقعدوا إخوتك» ، و«قامت وقعدن الهندات» ، ويكون (٦) قد جعلت الاسم الذي تعلق بالفعل الأول بعد الفعل الثاني ، فقد فصلت بين الفعل الأول وفاعله بجملة . فهذا لا يجوز في كل مكان ، وإن (٧) أعملت الفعل الثاني في «الأخ» ، جعلت في الفعل الأول ضمير الأخ ؛ لأن الفعل لا يخلو من فاعل مظهر أو مضمر (^) . وإذا ثنيت أو جمعت على هذا الوجه قلت : «قاما وقعدا أخواك» ، «وقاموا وقعدوا <sup>(٩)</sup> إخوتك» ، «وقمن وقعدت الهندات» ، فتضمر في الأول ضمير الفاعل قبل الذكر ، وليس ذلك بمستحسن في جميع المواضع وهو هاهنا الاختيار.

وإذا كان الفعل متعديا إلى مفعول جرى هذا المجرى ، فقلت : «ضربني وضربت زيدًا» إن أعملت الفعل الآخر (١٠) ، وتجعل في «ضربني» ضمير

<sup>(</sup>١) ي ، ح ، جـ ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>٣) ح : باختيار .

<sup>(</sup>٥) ی ، ح ، جـ ، س : فإذا .

<sup>(</sup>٧) ي ، ح ، فإن .

<sup>(</sup>٩) ح : قعدوا .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ح : أبوك .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من جـ ، س .

<sup>(</sup>A) ی ، ح ، جـ ، مضمرا أو مظهرا .

<sup>(</sup>١٠) ح ، جه ، س : الثاني .

الفاعل ولابد من ذلك ، لأن الفعل لا يخلو من فاعل . فإذا (١) ثنيت أو جمعت (٢) \_ على هذا الوجه \_ قلت : «ضرباني وضربت الزيدين» و «ضربوني وضربت الزيدين» (٣) و «ضربني وضربت الهندات» .

وإن أعملت الفعل الأول في هذه الوجوه ، كان الاختيار أن تقول: «ضربني وضربته زيدٌ» ، لأن التقدير: ضربني زيدٌ وضربته [ وضربني أن التقدير: ضربني وضربته أو «ضربتني وضربتهن الهنداتُ».

ويجوز حذف ضمير المفعول من الفعل الثانى ؛ لأن المفعول يجوز حذفه ؛ لأنه كالفضلة المستغنى عنها . وقد علم أن الفعل قد وقع به ، وقال الله تعالى (٥) : ﴿والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ﴾ (١) على معنى والذاكرات ﴿ والحافظين فروجهم والحافظات ﴾ (١) ، ولم يأت للفعل الثانى بمفعول اكتفاء بالأول .

وإذا قلت: «ضربت وضربنى زيدٌ» فأعملت الفعل الثانى ، رفعت «زيدًا» به ، ولم تأت للأول بمفعول  $(^{(v)})$  ، وقد علم أنه واقع «بزيد» ؛ لذكرنا له فى الفعل الثانى ، فلم تضمره  $(^{(v)})$  كما أضمرته حيث كان فاعلا ؛ لأنهم احتملوا إضماره قبل الذكر حيث كان فاعلا  $(^{(v)})$  ؛ لأن الفعل لابد له من فاعل ، وقد يستغنى عن المفعول ، فلم يكن بهم ضرورة توجب/ إضمار المفعول قبل الذكر .

فإذا ثنيت ، أو جمعت \_ على هذا الوجه \_ قلت : «ضَرَبْتُ وضَرَبنى الزيدان» ، و«ضربت وضربتنى الهندات» ، فإن (١٠)

<sup>(</sup>۱) ى ، جـ ، س : وإذا . (۲) ساقطة من ى ومذكورة بعد كلمة «الوجه» .

<sup>(\*)</sup> المثال ساقط من ح (\*) الزيادة من ى ، ح (\*) س المثال ساقط من ح . جـ ، س

<sup>(</sup>٥) ى ، ح ، ج ، س : عز وجل . (٦) الآية ٣٥ من سورة الأحزاب (٣٣) .

<sup>(</sup>V) ج ، س : بالمفعول . (A) ی ، ح ، ج ، س : ولم تضمره .

<sup>(</sup>٩) الجملة من : «لأنهم احتملوا . . . إلى . . . فاعلاً» ساقطة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>١٠) ح ، جـ ، س : وإن .

أعملت الفعل الأول \_ فى هذه الوجوه \_ قلت : «ضربت وضربنى زيدا» ، وجعلت فى «ضربنى» ضميرا من زيد ، وتقديره : ضربت زيدا ، وضربنى ، وفى التثنية والجمع «ضربت وضربانى الزيدين» و«ضربت وضربونى الزيدين» ، و«ضربت وضربنى الهندات» .

وإذا كان الفعل متعديا إلى اثنين جرى (١) على هذا المجرى ، وعلى هذا القياس . وإذا تعدى (١) إلى ثلاثة مفعولين : فالجرْمي (٣) ومن ذهب مذهبه لا يرون إجراءه على قياس هذا الباب ؛ لأن هذا الباب (١) خارج عن (٥) القياس ، وإنما يستعمل فيما استعملته العرب ، وتكلمت به ، وما لم تتكلم به فمردود إلى القياس . ومن أصحابنا من يقيس ذلك في جميع الأفعال .

فما يتعدى إلي مفعولين ، تقول : «أعطانى وأعطيت أخاك درهما» ، فتجعل في «أعطاني» ضمير الأخ ؛ لأنه فاعل مضطر إلى ذكره ، وتحذف ضمير الدرهم ؛ لأنه مفعول ، وما في الفعل الثاني يدل عليه ، وتُعمل الفعل الثاني في الأخر .

فإذا ثُنى أو جمع \_ على هذه الوجوه (٦) \_ قلت: «أعطيانى وأعطيت أخويك درهمًا» ، و«أعطيننى وأعطيت إخوتك درهمًا» ، و«أعطيننى وأعطيت الهندات درهمًا» .

فإذا (٧) أعملت الفعل الأول \_ على هذا الوجه \_ قلت : «أعطانى وأعطيتُه إياه أخوك درهما وأعطيته إياه ، فالهاء ضمير الاخ ، وإياه ضمير الدرهم ، وقد جرى ذكرهما في التقدير فأضمرتهما لذلك ،

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ح . (۲) ی ، جـ ، س ، ح : وإذا كان متعديا .

<sup>(</sup>٥) ح، ج، س: من . (٦) جر، س: «على هذا الوجه» .

<sup>(</sup>٧) ي ، جـ ، س : وإذا .

فإذا ثنيت [أو جمعت] (١) قلت: «أعطاني وأعطيتهما إياه أخواك درهماً»، و «أعطاني وأعطيتهم إياه إخوتك درهما» ، و «أعطتني وأعطيتهن إياه الهندات درهما».

ويجوز حذف ضمير المفعول من الفعل الثاني على نحو ما مضى : فإذا قلت: «أعطيت (٢) وأعطاني زيدٌ درهما» وأعملت [الفعل] (٣) الثاني حذفت المفعولين من الفعل الأول ، وإن كانا يُرَادان في المعنى ؛ لأن الفعل/ الثاني قد ٢٦٨ دَلَّ عليهما ، والمفعولان أحدهما زيد والأخر الدرهم ، كأنك قلت : «أعطيتُ زيدًا درهمًا ، وأعطاني زيدٌ درهما» ، وإذا ثنيت أو جـمـعت قلت : «أعطيتُ وأعطاني الزيدان درْهمًا» ، و«أعطيت وأعطاني الزيدُون درهمًا» ، و«أعطيت وأعطتني الهندات درهما».

وإذا أعملت الأول - على هذا الوجه - قلت: «أَعْطَيْتُ وأَعْطاني إياه زيدًا درهما» ، و «أعطيتُ وأعطياني إياهُ الزيدَين درهما» ، و «أعطيت وأعطوني إياه الزيدين درْهَمًا» ، و«أعطيت وأعطينني إياه الهندات درهما» ، ويجوز حذف إياه ؛ لأن المفعول يستغنى عنه .

وإن كان الفعل متعديا إلى مفعولين(١) لا يجوز الاقتصار على أحدهما ، فسبيله سبيل «أعطيت» الأول (°) إلا في الاقتصار على أحد المفعولين ، تقول : «ظنني وظننت زيدا منطلقا إياه» ، أعملت الفعل الثاني في «زيد» ، و «منطلق» ، وجعلت في الفعل الأول ضمير «زيد» وهو الفاعل ، والنون والياء هما (١) المفعول الأول من مفعولي الظن ، وأنت مضطر إلى ذكر الثاني ؛ لأنه لا يقتصر على أحد المفعولين فجئت به في آخر الكلام. وهو ضمير «منطلق» بعد أن

<sup>(</sup>٢) ساقطة من س. (١) زيادة يتطلبها السياق.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ي ، جـ ، س . (٤) ح : المفعولين .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ح ، جـ ، ي . (٦) ح ، جـ ، س : هي .

جرى ذكره ، ولا يجوز أن تُضْمِر قبل ذكره ؛ لأن المفعول لا يُضْمر قبل الذكر ، وكل ما تعلق بالفعل الأول فلا يجوز أن تذكره بعد الفعل الثانى حتى يتم فاعله ومفعوله .

ولو ثنیت أو جمعت \_ علی هذا الوجه \_ لم یجز ؛ لأنك لو أخرته لقلت : «ظنانی وظننت أخویك منطلقین إیاه (۱) وإیاهما» وكلاهما فاسد ، وذلك أنك إذا قلت : إیاه فقد جعلت ضمیرا واحدا(۲) ، وإذا قلت : إیاهما فأضمرت المنطلقین ، فقد جعلت المتكلم اثنین وهما واحد ، وعلی هذا قیاس جمیع هذا الباب ، فیما یتعدی إلی ثلاثة مفعولین .

وكان الكِسَائي (٣) إذا أعمل الفعل الثاني في الفاعل ، أعْرَى الفعل الأول من الفاعل ، ولم يجعل فيه ضميرا له (٤) .

وكان الفراء لا يضمر الفاعل قبل ذكره في شيء من هذه الأفعال التي ذكرنا ، فأما الكسائي فإنه يقال للمحتج عنه : أخبرنا عن هذا الفعل ، أتنوى فاعله أو(٥) لا تنويه ؟ .

<sup>(</sup>۱) على هامش ب: الأنبارى ، صوابه: الياء هي الضمير ، والنون للوقاية ، وهي حرف ليس هي الضمير (۵) على هامش ب: الأنبارى ، صوابه:

<sup>(</sup>٢) الجملة من «إذا قلت: . . . إلى . . . واحداً» ساقطة من ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسدى بالولاء الكوفى ، إمام فى اللغة والنحو والقراءة . وهو مؤدب هارون الرشيد وابنه الأمين ، وله كتب قيمة منها : «معانى القرآن» ، وهالنوادر» و«مختصر فى النحو» وتوفى ١٨٩هـ .

ترجمته فى الإرشاد لياقوت ١٨٣/٥ - ٢٠٠ ، إنباه الرواة ٢ / ٢٥٦ وهامشه ، الأعلام ٩٤/٥ ، تاريخ بغداد للخطيب ١١ / ٤٠٣ ، البغية للسيوطى ٢ /١٦٢ ، طبقات النحويين : ١٣٨ ، طبقات الزبيدى : ٦٣٠ ، الفهرست لابن النديم : ٩٠ ، ٣٠ ، ٩٥ ، المعارف لابن قتيبة : ٢٧٩ ، معجم الشعراء للمرزبانى : ٢٨٤ ، مرأة الجنان لليافعى ١ /٤٢١ ، النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ١٣٠/٢ ، غاية النهاية لابن الجزرى ٢٥١ - ٢٥١ - ١٤١ Schulen ا عام النهاية لابن الجزرى ٢٥١ - ٢٥١ - ١٥١ Schulen ا

فإن قال : لا أنويه فقد أحال/ ؛ لأن الفعل لا يتصور بغير فاعل ، وإن قال : الفعل الفعل الفعل الفعل الفعل المؤلفة الفعل المؤلفة الفعل المؤلفة المؤلفة المؤلفة التي تكون لما يُنْوى من الفاعلين؟

وأما الفراء <sup>(۱)</sup> فإن قوله <sup>(۲)</sup> مخالف لكلام العرب ؛ لأن الرواة قد أنشدوا [قول طفيل الغنوي] <sup>(۳)</sup> :

وكُمْتًا مُدَمَّا مُدَمَّا مُدُمَّا مُدُونَها جَرَى فَوْقَها واسْتَشْعَرَتْ لَونَ مُذْهَب (١)

<sup>(</sup>۱) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمى الباهلى الفراء . فارسى الأصل . وهو أشهر تلاميذ الكسائى ، وأول من قعد لدرس تفسير القرآن فى مسجد من مساجد بغداد . وكان إماما من أئمة الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب . توفى سنة ۲۰۷ه . ترجمته فى : الإرشاد لياقوت ٧/ ٢٧٦ ، البغية للسيوطى ٢/ ٣٣٣ ، تاريخ بغداد للخطيب ١٤ / ١٤٩ - ١٥٥ ، بروكلمان (الملحق) ١ / ١٧٨ ، بروكلمان (النجار) ٢/ ٢٠٠ ، شذرات الذهب لابن العماد ٢/ ١٩ ، طبقات الزبيدى ١٤٣ - ١٤٩ ، الفهرست لابن النديم (فلوجل) / ٢٦ - ٢٧ ، مفتاح السعادة ١/ طبقات الزبيدى ١٤٤ ، غاية النهاية لابن الجزرى ٢/ ٣٧١ ، مراتب النحويين : ٨٦ - ٧٧ ، طبقات النحاة واللغويين لابن قاضى شهبة (مخطوط) ، الذريعة ١/ ٣٩ ، تهذيب التهذيب ١١ / ٢١٢ ، الأعلام ٩ / ١٧٨ ، نزهة الألبا : ٩٨ - ٣٠١ وهامشها ، إنباه الرواة رقم ٨١ وهامشه . وانظر ص٨٦ من الجزء الثاني من هذا الكتاب . ١٤٦ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>۲) ی ، ح ، جـ ، س : وقول الفراء .

<sup>(</sup>٣) هو طفيل بن عوف من بنى غنى بن قيس عيلان شاعر جاهلى من الشجعان عاصر النابغة الجعدى وزهير بن أبى سلمى . وله ديوان شعر مطبوع . توفى ١٣ قبل الهجرة وترجمته فى : أخبار أبى سلمى . وله ديوان شعر مطبوع . توفى ١٣ قبل الهجرة وترجمته فى : أخبار أبى تمام للصولى : ١٣٦ - ١٤، ١١ الإعجاز والإيجاز للثعالبي : ١٤، ١١٥ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، رغبة الأمل للمرصفى ٢ / ١٤١ ، شرح شواهد المغنى : ١٠٥ ، شرح ديوان الحماسة للتبريزى ١/ ١٥، ١١٥ ، رغبة الأمل للمرصفى ٢ / ١٤١ ، شرح شواهد المغنى : ١٧٥ ، شرح ديوان الحماسة للتبريزى ١/ ١٤٠ ، الشعر والشعراء لابن قتيبة : ١٧٠ . ١٠٥ . شرح ديوان الحماسة للتبريزى ١/ ١٤٦ ، الشعر والشعراء لابن قتيبة : ١٧٠ . ١٠٥ . ألم سرح ديوان الحماسة للتبريزى ١/ ١٤٦ ، الشعر والشعراء لابن قتيبة : ١٧٠ . ١٠٥ . ألم سرح ديوان الحماسة للتبريزى ١/ ١٤٠ ، الشعر والشعراء لابن قتيبة : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) البيت لطفيل الغنوى فى : سيبويه ١/ ٣٩ (=هارون ١/ ٧٧) ، والأعلم ١ / ٣٩ ، والديوان ٧ ، وابن يعيش ١ / ٨٧ ، والعينى : ٢٤ ، والإنصاف ١٨/٨ ، والمقتضب ٤٤ / ٧٥ ، واللسان (دمى) ١٨ / ٢٩٥ ، وأساس البلاغة (شعر) : ٢٣٧ (ورَادًا مُدَمّاةً وكُمّا كأنما . . .) ، والأشموني ١/ ٢٠٤ (بدون نسبة) .

فنصب «لوناً» باستشعرت ، وجعل (۱) في «جرى» ضمير فاعل ، كأنه قال : جَرى فوقها لونُ مُذْهب ، واستشعرت لون مذهب مع ما حكاه البصريون من قول العرب (۲) : «ضربني وضربت زيدا» ، واختيارهم لإعمال الفعل (۳) الثاني ، وإذا (٤) أعْمَلُوا الفعل الثاني جعلوا في الأول ضمير فاعل .

قال سيبويه: (°) مفسرا (۱) لترجمة الباب: (وهو قولك: «ضربت وضربنى زيد» و«ضربنى وضربت زيداً»، فحمل (۱) الاسم على الفعل الذى يليه).

قال أبو سعيد (^): يعنى أنك تعمل الفعل الثانى وهو الاختيار عنده . وقد ذكرناه . قال سيبويه (٩):

(والعامل  $^{(11)}$  في اللفظ أحد الفعلين ، وأما  $^{(11)}$  في المعنى فقد يُعْلم أن الأول قد وقع  $^{(11)}$  ، إلا  $^{(17)}$  أنه لا يعمل  $^{(11)}$  في اسم واحد رفعا ونصبًا) .

يعنى العامل فى الاسم الظاهر هو أحد الفعلين ، كأنا إذا قلنا : «ضَرَبْتُ له وضَرَبَنى زَيْدٌ» ، فالعامل فى «زيد» هو «ضربنى» ، وقد علم أن «ضَرَبْتُ زيدًا» مفعول مثل «ضربنى» وإن لم يذكر ، وكذلك إذا قلت : «ضَرَبَنى وضَرَبْتُ زيدًا» فالعامل فى «زيد» هو «ضربت» ، وفاعل «ضربنى» ضمير زيد ، وإن لم تُظهره ، فقد عُلم أن الفعل الأول كالفعل الثانى فى وصوله إلى الفاعل والمفعول . ولا يجوز أن يكون الفعل الأول والثانى يعملان فى الاسم الظاهر ؛ لأن الفعل الأول يوجب نصبه ، والثانى يوجب رفعه ، أو الأول يوجب رفعه والثانى يوجب نصبه ، والثانى يوجب رفعا منصوبا .

<sup>(</sup>١) من ح ، ج ، س وبقية النسخ : «وجعلت» .

<sup>(</sup>٢) من ى ، ح ، ج ، س : . وفي ب ، ق : «الكوفيين» .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح ، ج ، س . فإذا .

<sup>(</sup>٥) بولاق ۱ /۳۷ هارون ۱ / ۷۳ . (٦) ح ، جـ ، س : «ممثلا» .

<sup>(</sup>V) بولاق وهارون ، جـ ، س : «تحمل» . (A) ی ، ح ، جـ ، س : «قال المفسر» .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س . بولاق ١/ ٣٧ . (١٠) بولاق : «فالعامل» .

<sup>(</sup>۱۱) ى ، ح ، جـ ، س : «فأما» . (۱۲) ى : وقوع الفعل على المفعول من جهة المعنى .

<sup>(</sup>۱۳) ج ، س : «لأنه» . نصب ورفع . (١٤) هارون وبولاق وح : لا يُعمل . . . نصب ورفع .

وقد زعم الفراء أنا إذا قلنا: «قام أو قَعد زيْد» ، فالعامل في «زيد» الفعلان جميعا . وهذا غير جائز ؛ لأنهما لو كانا عاملين في «زيد» جاز (١) أن يبدل/ من بعرب أحدهما ما يوجب نصْب «زيد» ، فتقول : «ضَرَبْتُ أو ضَرَبَني زيدٌ» ، فيكونان جميعا عاملين في «زيد» وهذا فاسد.

قال سيبويه (٢): (وإنما كان الذي يليه أوْلَى ؛ لقرب جواره ، وأنه لا يَنْقُضُ معنى ، وأن المخاطب قد عَرَف أن الأول قد وقع «بزيد») .

يعنى : أن الاختيار إعمال الثاني ؛ لأنه لا فرق في المعنى بين إعمال الأول والثاني ، ونحن نكتسب بإعمال الثاني حمل الشيء على ما يقرب منه ويجاوره ، والعرب تختار حمل الشيء على ما يقرب منه ، وقد بينا هذا .

قال سيبويه (٣): (كما أن (٤) «خَشَّنْتُ بصدره وصدر زيد» ، وجه الكلام ، حيث كان الجر في الأول ، وكانت الباء أقرب إلى الاسم من الفعل ، ولا تَنقُض معنى سَوَّوْا (٥) بينهما في الجركما يستويان في النصب).

قال المفسر (٦) يعنى : أن قولنا : «خَشَّنْتُ بصدره وصدر زيد» ، أجود من «خَشَّنْتُ بِصَدْره وصدر زيد» وكلاهما جائز ؛ لأنَّك إذا جررت حملته على مجرور يجاوره لفظا ، وإذا (٧) نصبت حملته على المعنى ، كأنك قلت : «خَشَّنْتُ صدرَه وصدر زَيد» وحَمْلُه على اللفظ أجود ؛ لأنه معه وإلى جنبه ، فكذلك (٨) الأول (٩) حمله على ما يقاربه ويجاوره أجود . ولا فرق بين النصب والجر في «خَشَنْتُ» فلما لم يكن فرق كان مطابقة اللفظ أولى بالاختيار ، كما أنهم لو نزعوا الباء لسَوَّوْا بين الأول والثاني في النصب ، وقالوا : «خَشَّنْتُ صدرَه وصدر زید» .

<sup>(</sup>٢) بولاق ١/ ٣٧. (۱) جـ، س: «لجاز».

<sup>(</sup>٣) بولاق ١/ ٣٧ هارون ١ / ٧٤ . (٤) هارون : «كما كان».

<sup>(</sup>o) ي ، جـ ، س : «ستَوَّى» . (٦) الزيادة من ي ، ح ، جـ .

<sup>(</sup>۸) ی ، ح ، : و «کذلك» . (٧) ی ، ح ، جـ ، س : وإن .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ي .

قال سيبويه (۱) : (ومما يقوى ترك نحو هذا لعلم المخاطب (۲) ، قوله تعالى : (۳) ﴿ والحافظين فروجهم والحافظات ، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات (٤) ) .

أراد و «الحَافِظَاتها» والذاكرين الله كثيرا والذاكراته . فترك مفعول الثاني لعلم المخاطب بذلك والاكتفاء بالأول لو كان منصوبا (٥) .

وكذلك (٦) قوله: («ونخلع ونترك من يفجرك») .

فلو كان منصوباً بـ «نخلع» كان الاختيار أن يقول : ونخلع ونتركه [من يفجرك] (^) ، ونصبه بـ «نخلع» جائز أيضًا ، فقد ترك إما مفعول «نخلع» وإما مفعول «نترك» اكتفاء بعلم المخاطب .

قال سيبويه (۱): (وقد (۱۰) جاء في الشعر من الاستغناء أشد من هذا، وذلك قول قيس بن الخطيم: / المخطيم: / نَحْنُ بما عِنْدَنَا، وأَنْتَ بِمَا عِنْدَنَا ، وأَنْتَ بِمَا عِنْدَنَا ، وأَنْتَ بِمَا

أراد : نحن بما عندنا راضون (١٢) .

بولاق ۱/ ۳۷ (هارون ۱ /۷۶).
 بزیادة : «بذلك والاكتفاء بالأول».

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٥ من سورة الأحزاب (٣٣) .

<sup>(</sup>٤) و «الذاكرين الله كثيراً» ساقطة من ح ، س .

<sup>(</sup>٥) «لو كان منصوبًا» ساقطة من ح ، ج ، س والجملة من «وأراد . . . إلى . . . لو كان منصوبا» ساقطة من ي .

<sup>(</sup>٦) هارون ، ح ، جـ ، س : ومثل ذلك . . .

<sup>(</sup>V) ح بزيادة : «فهو في موضع نصب ، والأجود أن يكون منصوبا بنترك» .

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) بولاق ١ / ٣٧ - ٣٨ هارون ١ / ٧٥ .

<sup>(</sup>۱۰) «قد» ساقطة من هارون ، ح .

<sup>(</sup>۱۱) البيت لقيس بن الخطيم في سيبويه ١ /٣٥، وغير منسوب: في أمالي ابن الشجري ١ / ٢٩٦، وغير منسوب: في أمالي ابن الشجري ١ / ٢٩٦، ومختصر وشواهد الإيضاح للقزويني رقم ٩٥، واللسان: قعد (٣٦١/٤)، وشرح ابن عقيل ص١٢٥، ومختصر شواهد العيني.

<sup>(</sup>۱۲) عبارة السيرافي ساقطة من ح ، جـ ، س .

(ومثله قول ضابئ البُرْجُمي (١):

فَمَنْ يَكُ أَمْسِى بِالْمَدِينَة رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارًا بِهِا لَغَرِيبُ (٢)

فجاء بخبر أحدهما .

(eقال ابن أحمر <math>(a):

رَمَانِي بِأَمْرٍ كُنْتُ مِنْه وَوَالِدِي بريئًا وَمِنْ أَجْلِ الطَّوِيّ رَمَانِي)(١)

ويروى (°): ومن جُول الطوى . وحق الكلام أن يقول: بريئين فهذه الأبيات أشد مما ذكر؛ وذلك أنه حذف خبر الاسم الذى لابد له منه اكتفاء بخبر الاسم الأخير، وما ذكرناه (٦) فإنما حذف منه المفعول المستغنى عنه، وحذف الخبر أشد من حذف المفعول .

(۱) هو ضابىء بن الحارث بن أرطاة التميمى البرجمى ، شاعر جاهلى أدرك الإسلام حيث عاش بالمدينة إلى أيام عثمان . كان مولعا بالصيد . كما كان ضعيف البصر . ومات في سجن عثمان بن عفان حوالى ٣٠ هـ . ترجمته في :

الأعلام ٣/ ٣٠٥ ، رغبة الأمل للمرصفى ٢٠١/٣ ، ٤/ ٧٨ ، ٩٠ ، البيان والتبيين ٢ / ١٨٦ ، الشعر والشعراء لابن قتيبة : ٢٢٦ ، الخزانة ٤ /٨٠ ، طبقات الشعراء لابن سلام : ٤٠ ، معاهد التنصيص ١/ ١٨٦ ، المعانى الكبير لابن قتيبة : ٧٣٠ ، ٧٥٥ ، ٧٣٥ .

(۲) البيت لضابئ البرجمى في سيبويه ١ / ٣٨ (= هارون ١ / ٧٥) ، والأعلم ١/ ٣٨ ، والخزانة ٤/ ٨١ ، ٣٣٣ ، والكامل للمبرد ٢١٨/١ ، وشواهد المغنى للسيوطى : ٢٩٧ ، والإنصاف ١ / ٩٤ ، والدرر اللوامع ٢/ ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، والهمع ٢/ ١٤٤ ، الأصمعيات : ٨٤ ق ٦٤ (من يك أمسى) ، شواهد الكشاف : ١١ ، اللسان (قير) ٦/ ٤٨٣ . وغير منسوب في المغنى ٢/٥٧٤ ، والأشموني ١ /١٤٤ ، وشرح المرزوقي للحماسة/٣٩٦ ، وأوضح المسالك رقم ١٤٢ .

(٣) هو عمرو بن أحمر بن عامر الباهلي أبو الخطاب ، شاعر مخضرم (عاش نحو ٩٠ عاما) في الجاهلية والإسلام . له ديوان شعر وتوفي حوالي ٦٥ هـ ، ترجمته في : الخزانة ٣/ ٣٨ ، البيان والتبيين ١٢٩/ ، الإصابة : ١٢٩ ، والأغاني ٢٣٤/٨ ، والشعراء : ١٢٩ ، والأغاني ٢٣٤/٨ ، جمهرة أشعار العرب : ١٥٨ ، والمرزباني : ٢١٤ ، الحماسة للتبريزي ١٢٠/٤ ، والمختلف للأمدى ٣٧ .

(٤) البيت لابن أحمر في : سيبويه ١ / ٣٨ (=هارون ١ / ٧٥) ، والأعلم ١ / ٣٨ (عمرو بن أحمر الباهلي) ، وفي شواهد الكشاف : ٣١١ (للفرزدق) ( . . . ومن جول الطوى) ، وفي اللسان (جول) للأزرق بن طرفة الفراصي (جول الطوى . . .) ، وشرح المرزوقي ٩٣٦ . وفي ق : الأحمر .

(٥) ح : «يرددون» . (٦) ي ، ح ، س : «ذكره» .

فأما قول ضابىء البرجمى: (١) «وإنى وقياراً بها لغريبً» ، فيجوز أن يكون «لغريب» خبرا للنون والياء وخبر «قيار» محذوفا . ويجوز أن يكون خبرا «لقيار» ، وخبر «إنى» محذوف .

وكذلك بيت ابن أحمر ، يجوز أن يكون خبرا «للقاء» في «كنت» ، ويجوز أن يكون خبرا «للقاء» في «كنت» ، ويجوز أن يكون خبرا (٢) «لوالدي» . ومن روى : ومن أجل الطَّوِيِّ رماني يعنى بسبب ما الطَّوِيِّ ، والطَّويُّ : البئر . وإنما كان بينهم مشاجرة في بئر ، فَبَهَتَه بسبب ما كان بينهم من المشاجرة ، وقذفه بما لم يكن فيه .

ومن قال : «ومن جُول الطّوى ّرمانى» أراد : مارمانى به رجع عليه ؛ لأن من رمى من بئر رجع عليه ما رمى (٣) .

قال سيبويه (١) بعد هذه الأبيات : (فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد ؛ لأنَّه قد عَلم أن المخاطب سيستدل به (٥) ، والأول أجود) .

يعنى: أنه جاء  $(^{7})$  بخبر واحد ، وقد ذكر أكثر من واحد ، فحذف الخبر اكتفاء بما ذكر  $(^{9})$  والأول أجود ، يعنى : حذف المفعول من الفعل [الذى ذكره]  $(^{(A)})$  أجود .

(لأنه لم يضع واحدا في موضع جمع ، ولا جمعا في موضع واحد . قال : ومثله قول الفرزدق :)

يعنى : مثله (٩) الاكتفاء بخبر واحد عن ٣ خبر جماعة :

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ى ، ج ، س . (۲) ساقطة من ى ، ح ، ج ، س .

<sup>(7) - (7) = (1) - (1) + (1) - (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) من بقية النسخ وفي ب ، ي : يستدل . وفي هارون (٧٦/١) بين معقوفتين وبولاق بدونهما زيادة : على أن الأخرين في هذه الصفة .

<sup>(</sup>٦) ح، جه، س: قد جاء.(٧) ح: بما ذكره.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  آلزیادة من ح ، ج ، س . (9) - ، ج ، س : مثل .

<del>"\"</del>

إنى ضَمِنْتُ لمنْ أَتانِى مَاجَنَى وأبَى فَكَانَ وَكُنْتُ غَيْرَ غَدُورِ (١)/ ولم يقل : غدورين .

واعترض بعض النحويين على سيبويه فقال: «فعيل وفعول» قد يكونان للجماعة والواحد والمذكر والمؤنث، ومن ذلك قولهم: «رجل صديق» و «قوم صديق»، و «رجل عدو»، و «قوم عدو» كما قال تعالى: (۲) ﴿إِنَّ الكافرين كانوا لكم عدوًا مبينا ﴾ (۳).

قال فيجوز أن يكون «غدور» (٤) و «برىء» للاثنين . وهذا الذى ذكرنا يُرْوَى عن الزِّيَادِيّ . وهو غير ناقض لما ذكره (٥) سيبويه ؛ لأنه قد ذكر في أول هذه [الأبيات] (٦) «نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض» ، و «راض» لا يصلح إلا لواحد ؛ وغرضه أن يُبيِّن (٧) أنَّه يحذف الخبر اكتفاء بخبر واحد (٨) .

على أن «فعيل» و«فعول» ليس طريقهما في كل موضع أن يكونا للجميع والواحد ؛ ألا ترى أنَّك تقول: «رجل كريم» ، و«رجلان كريمان» ، و«رجلان ظريف» و«رجلان ظريفان» ، وما سُمع «رجلان ظريف» ، وكذلك «رجل صبور» ، و«رجلان صبوران» ، ولم نسمع: «رجلان صبور» .

قال سيبويه: (٩) (ولو لم تحمل (١٠) الكلام على الأخر لقلت: «ضَرَبْتُ وضَرَبُونى قومُك»).

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق في : سيبويه ۱ / ۳۸ ( =هارون ۱ / ۷۷) (لم يجده في الديوان) ، والأعلم ۱ / ۳۸ ، والإنصاف ۱/ ۹۵ (لم يجده في الديوان) ، واللسان (قعد) 80/1 .

<sup>(</sup>٢) ح ، جـ ، س : «عز وجل» .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٠١ من سورة النساء (٤) . (٤) ي ، ح ، جـ ، س : «عدو» .

<sup>(</sup>٥) ي ، ح ، ج ، س : «لماذا أراده» . (٦) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>V) «أن يبين» ساقطة من ح . (A) ى ، ح ، جـ : «أخر» .

<sup>(</sup>٩) بولاق ١/ ٣٨ – ٣٩.

<sup>(</sup>١٠) من بولاق وهارون ، ي ، والنسخ الأخرى : تجعل ، وفي ي : الأمثلة متداخلة .

يعنى : إذا أعملت الأول قلت : «ضَرَبْتُ وضَرَبُونى قَوْمَك» ؛ لأن تقديره : ضربت قومَك وضربونى . والوجه «ضَرَبْتُ وضَرَبنى قومُك» (١) على إعمال الثانى وترك مفعول الفعل الأول .

قال سيبويه: (٢) (فإذا قلت: «ضربنى» لم يكن سبيل إلى الأول؛ لأنك لا تقول: «ضربنى» وأنت تجعل المضمر جميعا).

يعنى إذا قلت: «ضربت وضربنى قومُك» لا يجوز أن تقول: «ضربت وضربنى قومَك» لا يجوز أن تقول: «ضربت وضربنى قومَك» وقد أعملت الأول؛ لأنك إذا أعملت الأول فى «القوم» وجب أن تضمر فى الثانى ضمير جماعة.

قال (٢) : (ولو أعملت الأول لقلت : «مررت وَمَرَّ بي بزيد») .

على تقدير «مررت بزيد ومَرَّ بي».

(وإنما قبح هذا ؛ لأنهم (7) جعلوا الأقرب أولى إذا (1) لم ينقض معنى) .

يعنى أن قولك: «مررتُ ومَرَّ بِي زَيْدٌ» أجود ؛ لأن «زيدا» أقرب إلى الفعل الثاني .

(٥) (قال الفرزدق في إعمال الثاني:

ولكنَّ نِصْفًا لـو سَبَبْتُ وسَبَّنـى بَنُو عبد ِ شَمْسٍ من مَنافٍ وهَاشِم (٦)

<sup>(</sup>١) العبارة من : «يعنى : إذا . . . . إلى . . . ضربنى قومك» ساقطة من س .

<sup>(</sup>۲) بولاق ۱ / ۳۹ (=هارون ۱ / ۲۷) .

<sup>(</sup>٣) بولاق وهارون : أنهم .

<sup>(</sup>٤) ح ، جد: إذ .

<sup>(</sup>٥) بولاق ١ / ٣٩.

<sup>(</sup>٦) البيت للفرزدق في : سيبويه : ٣٩ (= هارون ١ / ٧٧) ، والأعلم ١ /٣٩ ، والديوان ٨٤٤ (ولكن عدلاً أن سببت) ، تهذيب إصلاح المنطق للتبريزي ٢١/١ ، ٨٨ (ولكن عدلاً) ، وشروح سقط الزند : ٢٠١ ، والمسلسل : ٢٨١ ، والإنصاف ص ٨٨ ، وابن يعيش ١١/ ٧٨ ، والمقتضب ٤/ ٧٤ .

ولو أعمل الأول في غير الشعر لقال: «سببت وسبُّوني بني عبد شمس». قال طُفَيْل الغَنَوى:

ولقد أرى تَغْنَى به سَيْفَانَةٌ تُصْبى الحليم ومثلُها أصْبَاهُ (٣)

قال : أعمل «تغنى» ، ولو أعمل «أرى» لقال «سَيفانةً» . والسّيفانة : المهفهفة الممشوقة ، ومثلها أصباه يعنى : مثل السيفانة أصبى الحليم .

وقال: (٤) (فالفعل الأول في كل هذا مُعْمَلٌ في المعنى وغير مُعْمَلٍ في اللفظ والآخِر مُعْمَلٌ (٥) في اللفظ والمعنى).

قال سيبويه: (٦) (فإن قلت: «ضربتُ وضربونى قومَك» نصبتَ إلا في قول من قال: «أكلوني البراغيث»).

والاختيار: «ضربت وضربنى قومَك» عند البصريين؛ تعمل الثانى فى «القوم»، وإذا أعمَلت الثانى فيهم (٧) أفردت الفعل، وإن جمعت الفعل الثانى فقلت: «ضربونى» كان على وجهين:

أحدهما: أن تنصب «قومَك» بالفعل الأول وتضمر «هم» في الفعل الثاني ؛ كأنك قلت: «ضربت قومك وضربوني» وهذا هو (^) المختار من الوجهين.

<sup>(</sup>١) سبق الحديث عن هذا البيت وقائله في صفحة ٨٣

<sup>(</sup>٢) العبارة من : «أعمل استشعرت . . . إلى . . . لون مذهب» ساقطة من ح ، ج ، س .

 <sup>(</sup>٣) البيت لرجل من باهلة في : سيبويه ٩/١ (=هارون ١/ ٧٧٧) ، والأعلم ١/ ٣٩ ، والإنصاف ١/ ٨٩ ،
 والمقتضب ٤ / ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) بولاق ١ / ٣٩.

 <sup>(</sup>٥) ب : يعمل .
 (٦) ساقطة من بولاق ، جـ ، س .

<sup>(</sup>V) ح ، جـ ، س : في القوم . (A) ساقطة من جـ ، س .

والوجه الثانى : أن ترفع «قومُك» فقلت (١) : «ضربت وضربونى قومُك» فإذا فعلت هذا كان [فيه] (٢) وجهان :

أحدهما: أن تجعل «الواو» في «ضربوني» علامة للجمع لا ضميرا على لغة من يقول: «قَامَا أخواك» و«ضربوني إخوتك»، و«أكلوني البراغيث».

والوجه الثاني (٣): أن تجعل «الواو» ضمير الفاعلين [وتجعل «القوم» بدلا منهم ، وجاز أن تضمر قبل الذكر على شرط التفسير ، وهذا معنى قول سيبويه :

(أو تحمله على البدل] (١) فتجعله بدلا من المضمر كأنه قال: «ضربت وضربني ناسٌ بنو فلان»).

قال: (٥) (وعلى هذا الحد تقول: «ضَرَبْتُ وَضَربنى عبدَ الله» تُضْمِر في «ضربني» كما أضمرت في «ضربوني»).

يعنى أنك إذا قلت: «ضَرَبْتُ وضَرَبنى عبدَ الله» (٦) جاز أن يكون فى ضربنى ضمير فاعل ، أضمرته قبل الذكر على شرط التفسير ؛ على أنه لايظهر فى اللفظ لأن كناية الفاعل (٧) الواحد [فى الفعل] (٨) لا تظهر .

قال : (٩) (فإن قلت : «ضرَبنى وضربتُهم قومُك» رَفعت ؟ لأنك شعلت الآخِر فأضمَرت فيه ، كأنك قلت : «ضربنى قومُك وضربتُهم» على التقديم والتأخير) .

يعنى أنك إذا قلت: «ضَرَبَنِي وضَرَبْتُهُم قومُك» فوحَّدْت الفعل الأول، فالاختيار أن ترفع «القوم» به ؛ لأنك (١٠) لولم ترفعهم به لوجب أن تُضْمِرَ

<sup>(</sup>١) ح ، جـ ، س : فتقول .

<sup>(</sup>٣) ى ، جـ ، س : «الأخـر» .

<sup>(</sup>o) بولاق ۱/ ۳۹ - ٤٠ هـارون ۱ / ۷۸ .

<sup>(</sup>۷) ساقطــة من ي ، ح ، جــ ، س .

<sup>(</sup>٩) بولاق ۲/۱۹ - ٤٠ ، هارون ۷۸/۱ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من : ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۰) س: «لأنه».

ضمير $^{(1)}$  جماعة / في الفعل الأول ؛ لأن الفعل الأول لجماعة فيكون تقديره :  $\frac{\pi V \xi}{2}$ «ضربني قومُك وضربتهم».

وقال : (٢) (إلا أن تجعل «ها هنا البدل (٢) كما جعلته في الرفع ، فإن فعلت ذلك لم يكن بدٌّ منْ «ضربوني» لأنك تضمر فيه الجمع) .

يعنى أنك إذا نصبت «قومَك» فجعلتهم بدلا من الهاء والميم في «ضربتهم» وجب أن تأتى بفاعل الفعل الأول وهم جماعة ؛ فتأتى لهم بضمير الجماعة على شرط التفسير.

(قال عمرُ بنُ أبي ربيعة :

إِذَا هِي لَمْ تَسْتَك بِعُود أَراكَة تُنُخِّلَ ، فَاسْتَاكَتْ به عودُ إسْحل) (١٤) أراد: تُنُخِّلَ عود إسْحِل ، فاستاكت به . فأعمل الفعل الأول ، والشاهد إنما هو إعمال (٥) الفعل الأول .

(٦) (قال المرَّارُ الأَسَديُّ: (٧)

<sup>(</sup>١) ساقطة من ي ، ق ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۲) بولاق ۱ / ۰۶ هارون ۱ / ۷۸ .

<sup>(</sup>٣) ح : البدل ها هنا .

<sup>(</sup>٤) البيت لعمر بن أبي ربيعة في : سيبويه ١/ ٤٠ ، وابن يعيش ٧٩/١ ، وملحقات ديوان عمر بن أبي ربيعة ٤٩٠ ، والأعلم ١/٠٤ (وقال الأصمعي هو لطفيل الغنوي) ، وديوان طفيل الغنوي : ٣٧ (والصحيح أنه كما قال الأصمعي) ، والعيني ٣ /٣٣ (ذكر الزمخشري في المفصل ، وشارح كتاب سيبويه أنَّ قائله عمر بن أبي ربيعة ، ولكن الأصمعي قال : إنه لطفيل الغنوي ، ونسبه الجَرمي إلى المقنع الكندى ، والصحيح أنه لطفيل الغنوى ، والأشموني ١/ ٢٠٥ (بدون نسبة) .

<sup>(</sup>٥) ب : «الأعمال».

<sup>(</sup>٦) بولاق ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٧) هو المرار بن سعيد بن خالد بن نضلة بن حمدان بن فقعس أبو حسان ، من بني أسد شاعر إسلامي أموى ،كان قصيرا مُفْرِط القصر ، هاجي المساور بن هند ، كما كان كثير الشعر . ترجمته في : معجم الشعراء للمرزباني : ٨٠٤ - ٩٠٩ ، شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٧٦/٣ ، ١٢١/٤ ، الخزانة ٢ / ١٩٦ ، ٣/ ٢٥٢ ، ٢٥٤ ، الشعر والشعراء (شاكر) : ٦٨٠ - ٦٨٣ ، سمط اللالي ١ /٢٣١ ، رغبة الأمل٤ / ١١ ، الأعلام ٨ / ٨٢ - ٨٣ ، الأغاني ٩/ ١٥٨ ، مجالس ثعلب : ٢٥٠ ، المؤتلف والمختلف للأمدى: ٢٦٨ .

وسُوئل لو يُبَينُ لنا السوالا فَرَدَّ على الفُؤاد هَـوًى عميدًا بها يَقْتَدُننَا الخُرْدَ الخدالا) وقد نَغْنَى به ونَسرى عُصورًا

أراد : ونرى الخرد الخدال بها يقتدننا في عصور . فالعُصُور : ظرف ، وأعمل الفعل الأول في الخُرْد ، وهو «نرى» ، ولو أعمل الفعل الثاني لقال : ونرى عصورا بها يقتادنا الخُرْدُ الخدَالُ.

قال: (وإذا قلت: «ضَرَبُوني وضربتُهم قومك» جعلت «يقوم» بدلا من «هم» ؛ لأن الفعل لابد له من فاعل ، والفاعل ها هنا جماعة ، وضمير الجماعة الواو . وكذلك تقول : «ضربوني وضربت تومك» ، إذا أعملت الآخر فلا بُدُّ في الأول من ضمير الفاعل ، لأن الفعل لا يخلو من فاعل) .

[قال المفسر:] (١) يعنى أنك (٢) إذا أعملت الفعل الثاني في القوم ، فلابد من أن تأتى بالواو التي هي ضمير «هم» في الفعل الأول ؛ لأنهم فاعلون للفعل الأول وهم جماعة فعلامَتُهم الواو.

قال سيبويه: (٣) (وإنما قلت: «ضربت وضربني قومُك» /فلم (٤) يجعل في الأول الهاء والميم ؛ لأن الفعل قد يكون بغير مفعول ، ولا يكون [الفعل] <sup>(ه)</sup> بغير فاعل).

يعنى أنك إذا أعملت (٦) الفعل الثاني في القوم ، وهم الفاعلون له ، وقد وقع بهم الفعلُ الأول ، لم يُحتج إلى ضمير لهم في الفعل الأول ؛ لأن الفعل قد يكون بلا مفعول ؛ ألا ترى أنه يجوز أن تقول «أكلت» ولا (٧) تذكر المأكول ، و لا(V) تقول «أكل» من غير أن تذكر الأكل.

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) بولاق ١/٠٤.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من بولاق . (٦) من ى ، ح ، ج ، س وفى ب ، ق : «أضمرت»

<sup>(</sup>٧) ح ، ي : فلا .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من س.

<sup>(</sup>٤) ح ، جـ ، س : ولم .

قال (١) ( . . . وأما قول امرئ القيس :

فلو أَنَّ مَا أَسْعَى لأَدْنَى مَعِيشَة كَفَانِى وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المَالِ (٢) فانما رفع ؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوباً ، وإنما كان المطلوب عنده المُلْك ، وجَعَل القليل كافيًا ، ولو لم يرد ذلك ونصب ، فَسَدَ المعنى) .

يعنى أنه رفع قليلاً و «كفانى» ولم ينصبه بـ «أطلب» ؛ لأن امرأ القيس إنما أراد: لو سعيت لمنزلة دنيئة كفانى قليل من المال ولم أطلب الملك . وعلى ذلك معنى الكلام ؛ لأنه قال في البيت الثانى:

ولكنما أسعى لمجدٍ مُوَثَّل وقد يُدرِكُ المجدَ المؤثَّلَ أمثالي (٣)

ولو نصب بأطلب لاستحال (٤) المعنى ، وذلك أن قوله : «فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة» ، يوجب أنه لم يسع لها ؛ ألا ترى أنك تقول : «لو لقيت زيداً» لوجب أنك لم تلقه . فإذا (٥) قلت : «لو لقيت زيداً . . لم يُقَصِّر» يوجب أنك تلقه ، وأنه قد قصَّر بسبب أنك لم تلقه (١) . فإذا كان المعنى كذلك ، وجب متى نصبنا «قليلا» بـ «أطلب» أن يكون معناه : لو سعيت لمعيشة دنيئة لم أطلب قليلا من المال ، [فنفيت أنك سعيت لمعيشة دنيئة ، وأوجبت أنك طلبت قليلا من المال ، [فنفيت أنك سعيت لمعيشة دنيئة ، وأوجبت أنك

<sup>(</sup>١) ي ، جـ ، س وهارون : قال امرؤ القيس . بولاق ٢١/١ هارون ١/ ٧٩ .

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لامرىء القيس فى : سيبويه ١ / ٤١ (=هارون ١ / ٧٧) ، والأعلم ١/ ٤١ ، والديوان : ٣٩ ق٢/ ٥٦ ، وابن يعيش ١ / ٧٨ ، ٩٩ ، والخزانة ١/ ١٥٨ (= هارون ١/ ٣٢٧) ، والعينى ٣/ ٣٥ ، والهمع ٢/ ١١٧ ، والدرر اللوامع ٢ /١٤٤ ، وشواهد المغنى للسيوطى : ٢١٩ ، ٢٩٧ ، وقطر الندى : والهمع ٢ / ٢٥٢ ، والإنصاف ١/ ٨٤ ، ٩٢ ، وبدون نسبة فى المغنى ١ / ٢٥٦ ، ٢٦٩ ، والأشمونى ٣ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) البيت لامرئ القيس وهو البيت الذي يلى البيت السابق: انظر: المصادر السابقة ، ثم الهمع ١/ ١٤٣ ، والدرر اللوامع ١٢٢/١ .

<sup>(</sup>٤) ي ، جـ ، س : «استحال» .

<sup>(</sup>٥) العبارة من : «تقول : . . . الى . . . . فإذا » ساقطة من ح

<sup>(</sup>٦) العبارة من : «فإذا قلت : . . إلى . . . لم تلقه» سأقطة من ق . ونص العبارة في ى ، ح ، ج ، س : «ألا ترى أنك لو قلت : «برده لو لقيت زيداً لم يقصر» ، يوجب أنك لم تلقه . فإذا قلت : «برده لو لقيت زيداً لم يُقصر ، يوجب أنك لم تلقه » .

<sup>(</sup>۷) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

لأنك نفيت أنَّك لم تطلب قليلا من المال ؛ لأن جواب «لو» منفى ، كما أن الفعل بعدها منفى ، وذلك متناقض .

قال سيبويه :(١) (وقد يجوز: «ضربت وضربنى زيدًا» ؛ لأن بعضهم [قد] (٢) يقول: «متى رأيت أو قُلت زيدًا منطلقا») .

يعنى : أن إعمال الفعل الأول جائز ، كما أن الذى قال : «متى رأيت أو قُلت زَيْدًا مُنْطَلقًا» أعْمل . «رأيت» .

[قال :] (") (والوجه: متى رأيت أو قُلْت زيد منطلق) .

<u>٣</u> فيحكى ويعتمد على «قلت» ؛ لأنه/ الفعل الثاني .

قال : (٤) (ومثل ذلك في الجواز : «ضربني وضربت تَومُك» ، والوجه أن تقول : «ضربوني (٥) وضربت توْمَك» فتحمله على الآخر) .

يعنى : أن ً «ضَرَبُونى وضَرَبْتُ قومك» قد أعملت فيه الفعل الأخر ، فهو أجود من : «ضربنى وضربتُ قومُك» ؛ لأنك [قد] (٦) أعملت فيه الفعل الأول .

قال: (٧) (وإن (^) قلت: «ضَرَبَنى وضربتُ قومَك» فجائز، وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد كما تقول: «هذا أجمل الفتيان»، و«أحسن وأكرم (٩) بنيه وأنْبلُه»).

يعنى : أنك إذا وَحَّدت الفعل الأول ، وأعملت [الفعل] (١٠) الثانى في مفعولين ، وقد علمت أن فاعل الفعل الأول جماعة ، والفعل لابد له من

<sup>(</sup>١) بولاق ١/ ٤١ . (٢) الزيادة من هارون . ٧٩/١

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س .
 (٤) بولاق ١ / ٤١ هارون ١/ ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) ب: ضربني . (٦) الزيادة من جـ ، س .

<sup>(</sup>V) بولاق ۱ / ۱۱ هارون ۱/ ۷۹ - ۸۰ . (۸) هارون : فإن .

<sup>(</sup>٩) بولاق : «هذا أحسن الفتيان وأجمله ، وأكرم بنيه وأنبله» ، ح : «هذا أكمل وأحسن وأكرم بنيه وأنبله» ، ج ، س : «هذا أجمل الفتيان وأحسنه وأكرم بنيه وأنبله» .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من ح ، جـ ، س .

فاعل ، فالضرورة تُحوِجُك إلى أن تضمر في الفعل الأول ضميرًا واحدًا في معنى جمع ، حتى لا تُعَرِّى الفعل من فاعل فيكون تقديره : «ضربني مَنْ ثَمَّ» ، أو «ضَرَبَني جَمْعَ» ، «فمن ثم» و «جمع» إذا قدرته ، لفظه لفظ الواحد ، ومعناه جماعة . قال : وهذا أا وإن كان قبيحا ؛ لأنا (٢) نقول : «هذا أجمل الفتيان ، وأحْسَنُه ، وأكرمُ بنيه ، وأنبله » وإنما تريد : أحسنُهم ، وأجملهم (٣) .

قال: (1) (ولابد من هذا؛ لأنه لا يخلو الفعل من [فاعل] (0) مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء؛ كأنك قلت: إذا مَثَّلته: «ضربنى مَنْ ثَمّ»، و«ضربت قُومَك»).

. يُريد : أنه V الله  $V^{(7)}$  من فاعل مقدر  $V^{(8)}$  في الفعل الأول ، وإن أفردناه .

قال [سيبويه] : (<sup>(^)</sup> (وترك ذلك أحسن وأجود للبيان <sup>(٩)</sup> الذى يجيىء بعده) .

[قال المفسر]: (١٠٠) في هذا وجهان:

أحدهما: ما قاله بعض أصحابنا أن شيئا من الكلام قد سقط، وأن تمامه. وتَرْك ذلك جائز، وذكره أجود، وأحسن للبيان الذي يجيء بعده. يعنى: وترك ضمير الجماعة جائز، وإبانة ضميرهم أجود لذكر الجماعة التي تأتى بعده (١١).

والوجه الثاني : أن قوله : (وترك ذلك أجود) .

يريد : وترك إضمار الواحد في معنى الجماعة أجود بسبب ذكر (١٢) الجماعة التي تأتى (١٣) من بعد .

<sup>(</sup>٢) ق: لأنه ، س: لأنك.

<sup>(</sup>٤) بولاق ۱ / ٤١ هارون ۱ /۸۰.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من جـ، س.

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۲) ح ، جـ ، س : «أجود كذلك الجماعة» .

<sup>(</sup>١) ي ، جـ ، س : فهذا .

<sup>(</sup>٣) جـ ، س : وأنبلهم .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س .

<sup>(</sup>V) ي ، ح ، جد ، س : تقدره .

<sup>(</sup>٩) بولاق : للتبيان .

<sup>(</sup>١١) ح ، جـ ، س : من بعد .

<sup>(</sup>١٣) ح ، جه ، س : أتت .

ثم قال : (۱) (وأضمر (۲) «مَنْ» لذلك (۲) . وهو ردىء فى القياس ، فدخل فيه أن تقول : (۱) «أصحابُك جَلَسَ» تضمر شيئا يكون فى اللفظ واحدا) .

یعنی: (°) أن إضمار «مَنْ» الذی هو مفرد فی معنی الجماعة ردی ؛ لأنك الذی هو مفرد فی معنی الجماعة ردی ؛ لأنك الذا/ ألزمت (۱) هذا القیاس ، وجب علیك أن تقول : «أصحابك (۷) جَلَس» تضمر فی «جلس» شیئا یکون بمعنی الجماعة وهذا قبیح جداً .

قال: (^) (وقولهم (٩): «هو أظرفُ الفتيانِ وأَجْمَلُه» لا يقاس عليه. ألا ترى أنك لو قلت ، وأنت تريد الجماعة: «هذا غلام القوم وصاحبه» لم يحسنُ (١٠٠) .

يريد أن قولنا: «هَذَا أَظْرِفُ الفِتيان وأَجْمَلُه» أجود من «ضَرَبنِي وضربتُ قومَك» ، من قِبَل أَنك تقول: «هذا أظْرَفُ فتَّى» ، فيكون بمعنى: أظرف الفتيان ، فلما كان الواحد في هذا الموضع يقع موقع الجماعة ، جاز أن تضمر بعد الجماعة واحدا وحَسُنَ ، ولم يحسن في «ضربني وضربتُ قومَك» ، إلا أنه مع قُبحه جائز.

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٤١ ، هارون ١ / ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) هارون بزيادة : قال الأخفش فهذا ردىء .

<sup>(</sup>٥) ح: يريد.

<sup>(</sup>٧) ح، س بزيادة : «أن قبل أصحابك» .

<sup>(</sup>٩) بولاق : «فقولهم» .

<sup>(</sup>٢) هارون : فأضمر .

<sup>(</sup>٤) هارون ، ح ، ج ، س ، يدخل فيه أن تقول .

ر ج ، س : لزمت . (٦) ج ، س : لزمت .

<sup>(</sup>٨) بولاق : ١/ ١١ .

<sup>(</sup>۱۰) ب، ق: «لم يجز» .

## هذا باب ما يكون الاسم فيه مبنيا على الفعل قُدِّم أو أُخِّر وما يكون الفعل فيه (١) مبنيا على الاسم

[قال المفسر:](٢) اعلم أن بناء الشيء على الشيء كثيرا ما يدور في كلام سيبويه ، ونحن نبينه ، حتى تقف عليه من كلامه كلَّ ما مرَّ بك في موضع من الكتاب .

فإذا قال <sup>(٣)</sup>: بنيتُ الاسم على الفعل ، فمعناه: أنك جعلت الفعل عاملا في الاسم ، كقولك: «ضَرَبَ زيدٌ عمرًا» ، «فزيد ، وعمرو» مبنيان على الفعل .

وكذلك لو قلت: «عمرًا ضرب زيدٌ» ؛ لأن «عمرا» وإن كان مُقَدَّما فالنية فيه التأخير، وإذا قال لك: بنيتُ الفعل على الاسم، فمعناه: أنك (٤) جعلت الفعل وما يتصل به خبراً عن الاسم، وجعلت الاسم مبتدأ كقولك: «زيدٌ ضَرَبْتُهُ»، «فزيد» مبنى عليه [ضربته] (٥) و«ضربته» مبنى على الاسم.

وجملة الأمر: أنَّ الذي حكمه أن يكون مؤخرًا مبنيا على ما حكمه أن يكون مقدما ، عمل في اللفظ أو لم يعمل ، إذا كان أحدهما يحتاج إلى الآخر.

وقد ذهب سيبويه إلى أنك إذا قلت: «لو أن عندنا زيدا (٦) لأكرمناه»، «أَنَّ» التي بعد «لو» مبنية على «لو» وإن كانت [لو] (٧) غير عاملة فيها، لأن حكم «لو» أن تكون مقدمة على «أنَّ» ولا يستغنى عنها.

قال سيبويه: (^) (فإذا/ بنيت الاسم عليه قلت: «ضربت زيدا» وهو المحمد الحد ؛ لأنك تريد أن تُعْمِله أو تحمل الاسم عليه ، كما كان الحد «ضرب زيد" عمرًا» ، حيث كان «زيد» أول ما تشغل به الفعل) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ب، ق بزيادة «لو» قبل «جعلت» .

<sup>(</sup>٦) ى ، ح ، ج ، س : «لو أن زيدا عندنا» .

<sup>(</sup>٨) بولاق : ١ / ١١ .

<sup>(</sup>١) هارون: «وما يكون فيه الفعل».

<sup>(</sup>٣) جـ، س : «قلت» .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من جـ، س .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

قال المفسر: قد ذكر أن المفعول مبنى على الفعل وقوله: اوهو الحدا(١).

يعنى : تأخر المفعول هو الأصل والوجه .

وقوله : (لأنك تريد أن تعمله وتحمل الاسم عليه) .

يريد : لأنك تريد أن تعمل الفعل ، وتجعله صدر الكلام في النية ، وتعمله في الاسم ، وتحمل الاسم عليه .

وقوله: (كما كان الحد ضرب زيد عمرا).

يعنى : أن الحَدَّ تأخيرُ «زيد» في «ضربت زيدا» مع الفاعل المكْنِيُّ وهو التاء كما كان الحد تأخير المفعول مع الفاعل الظاهر .

قال: (وإن قدمت الاسم ، فهو عربى جيد ، كما كان ذلك عربيا جيدا ، وذلك قولك: «زيدًا ضَرَبْت»).

يعنى أن «زيدًا ضربت» بمنزلة «زيدًا ضرب عمرٌو» ، ولا فرق بين الفاعل الظاهر والمكنى .

قال (۲): ([والاهتمام] (۳) والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء ، مثله في «ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا» و«ضَرب زيدا عمرو»)(٤) .

يعنى: أن المكنى والظاهر الفاعلين سواء في باب تقديم المفعول وتأخيره، فإن كانت العناية بالمفعول فيهما أشد، قدمت المفعول، وإن كانت العناية بالفاعل أشد قدمت الفاعل، وقد ذكرنا نحو هذا .

قال : (فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت : «زيدٌ ضرَبتُه» فلزمته الهاء) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من بولاق ، جـ ، س . (٢) بولاق ١ / ٤١ .

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق.
 (١) بولاق: «ضرب عمراً زيد»

يعنى: أنك إذا جعلت «زيدًا» هو الأول فى الرتبة ، فلابد من أن ترفعه بالابتداء ، فإذا رفعته بالابتداء فلابد من أن يكون فى الجملة التى بعده ضمير يعود إليه ، وتكون هذه الجملة مبنيةً على المبتدإ ، كأنك قلت: «زيدٌ مضروبٌ».

قال: (فإنما قلت: «عبدُ الله» فنبهته (۱) له ثم بنيت عليه الفعل، فرفعته (۲) بالابتداء).

يعنى : ابتدأت بـ «عبدالله» ، فنبَّهت المخاطب له فانتظر الخبر عنه فأخبرت بالجملة التي بعده .

يعنى : أن «ثمودُ» مبتدأ ، و «فهديناهم» في موضع الخبر مبنى عليه وفيه ضمير يعود إليه (٦) .

قال: (وإنما حسن أن يبنى الفعل على الاسم (V) حيث كان معملا في الضمير) (A) .

يعنى أن «ضَربته» إنما بُنِى على «زَيْد» ؛ لأنه قد عمل فى ضميره ، ولولا ذلك لم يحسن (٩) إلا أن تنصب «زيدًا» ، إلا أنك لو حذفت هذا الضمير ، وأنت تريده جاز على قول البصريين ، ولم يحسن فقلت : «زيدٌ (١٠) ضربت» على/ معنى «ضربته» .

قال (۱۱) : (وإن شئت قلت : «زيدًا ضربتُهُ» وإنما نصبته على إضمار فعل هذا تفسيره) .

<sup>(</sup>٢) بولاق وهارون ، ح ، جـ ، س «ورفعته» .

<sup>(</sup>٤) بولاق : عز وجل . هارون : جل ثناؤه .

<sup>(</sup>٦) ح : عليه .

<sup>(</sup>٨) بولاق : المضمر .

<sup>(</sup>۱۰) من جه، س، وفي ب: زيد.

<sup>(</sup>۱) هارون ۱/۸۱ «فنسبته».

<sup>(</sup>٣) بولاق ١ / ٤١ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٧ من سورة فصلت (٤١) .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١ /٢٤.

<sup>(</sup>٩) ح ، جـ ، س : يجيز .

<sup>(</sup>١١) بولاق ١ / ٤٢.

يعنى أنك إذا قلت: «زيدا ضربته» فتقديره «ضربت زيّداً ضربته» (۱) وحذفت (۲) الفعل الأول اكتفاء بتفسير الثانى له ، والدليل على أنه ينتصب بالفعل الأول: أنك قد تقول: «أزيدا مررت به» (۳) ، فتنصبه ولو لم يكن فعل مضمر يعمل فيه النصب لما جاز نصبه بهذا الفعل ؛ لأن «مررت» لا يتعدى إلا بحرف جر . فإذا (۱) قلت: «زيدا ضربته» لم يحسن إظهار الفعل الناصب لزيد مع الفعل المفسر له (۵) ، لا تقول: «ضربت زيداً ضربته» فتَجمَع فيهما (۱) ؛ لأن أحدهما يكفيك من الآخر .

قال (٧): (ومثل ذلك (٨) ترك إظهار الفعل ها هنا ، ترك الإظهار في الموضع الذي تقدم فيه الإضمار).

يعنى: أن ترك إظهار الفعل المضمر فى «زيدًا ضربْتُه» مع مجىء التفسير بمنزلة قولك: «نعم رجُلاً زيدٌ» [ وتقديره] (٩) «نعم الرجلُ رجلاً زيدٌ» ، أضمر الرجل فى «نعم» ؛ لأن «نعم» فعل ، ولابد له من فاعل و «رَجُلاً» تفسير له (١٠٠) ، ولا يجوز أن يجمع بينهما فنقول: «نعم الرجلُ رجلاً».

قال (١١): (وقد قرأ بعضهم: ﴿ وَأُمَّا ثَمودَ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾. وأنشدوا هذا البيت على وجهين: على الرفع والنصب (١٢). قال بشر بن أبى خازم: (١٣)

<sup>(</sup>١) جملة : (فتقديره «ضربت زيدًا ضربته») ساقطة من جه، س .

<sup>(</sup>۲) من ی ، جـ ، س وفی ب : حذف .

<sup>(</sup>٣) من ح ، ج ، س وفي ب : «إن زيدا . . .» . (٤) ج ، س : وإذا .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي ، ج ، س . فتجمع بينهما .

<sup>(</sup>٧) بولاق ٢/١٤.(٨) ساقطة من بولاق ، ج ، س .

<sup>(</sup>۹) الزیادة من ی ، ح ، ج ، س . (۱۰) من ی ، ح ، س ، وفی ب : «تفسیره» . (۱۰) ساقطة من ح ، بولاق ۲/۱ . (۱۲) ساقطة من ح ، بولاق ۲/۱ .

<sup>(</sup>۱۳) هو بشر بن آبی خازم عمرو بن عوف الأسدی أبو نوفل ، شاعر جاهلی فحل من الشجعان ، عاش حوالی ۱۳۰ - ۲۰۰ م ، وعاصر النابغة الذبیانی ، وقتل فی غارة علی بنی واثل بن صعصعة من قبیلة هوازن . توفی حوالی ۲۲ قبل الهجرة . ترجمته فی :

بروكلمان (النجار) ١١٨/١ ، الخزانة ٢ /٢٦٢ ، سمط اللآلى (الفهرست) ، الأعلام ٢ / ٢٧ ، أمالى المرتضى ٢ / ١١٤ ، الشعر والشعراء لابن قتيبة : ١٤٥ ، الموشح للمرزباني : ٥٩ ، البيان والتبيين ١١٤/ .

## فَأَمَّا تَمِيمٌ تَمِيمٌ بُن مُرِن مُرِن مُرِن فَأَلْفَاهُم الْقَوْمُ رَوْبَى نيامًا (١))

. وقد مرَّ وجْهُ النصب والرفع ، غير أن النصب في «أمَّا» بإضمار فعل مقدر بعد الاسم كأنه قال : «فأما ثمودَ [فهدينا] (٢) فهديناهم» .

قال: (ومثله قول ذي الرمة: (٣)

إذا ابن أبى ليلى بـــلالا بلغته فقام بفأس بين وِصْلَيك جازر (١٤) فالنصب (٥) عربى كثير والرفع أجود).

أراد: النصب عربى كثير فى «زيدا ضربته» ، والرفع أجود ؛ لأنك إذا رفعت لم تحتج إلى إضمار شىء ، وإذا نصبت أضمرت فعلا ، وأنت لو أردت إعمال الفعل فى الاسم كان يمكنك أن تحذف الضمير الذى فى الفعل ، وتصل إلى الاسم ، ولم يكن يُحتاج إلى هذا (١) التأويل (٧) البعيد .

وأما (^) قول ذى الرُّمَّة ؛ فإن الاختيار فيه النصب ؛ لأن «إذا» فيها معنى المجازاة ، فهى بالفعل أولى . فإذا كانت (٩) بالفعل / أولى ، كان إضمار الفعل الذى ينصبه أَجْوَد .

<sup>(</sup>۱) البيت لبشر بن أبى خازم فى : سيبويه ١/ ٤٢ (= هارون ١/ ٨٢) ، والأعلم ١/ ٤٢ ، والديوان ١٩٠ ، والمسلسل : ٤٦ واللسان (روب) ٤٢/١١ ، والمعانى الكبير : ٩٣٧ والصحاح (روب) ١٤١/١ ، والمعانى الكبير : ٩٣٧ والصحاح (روب) ٢ / ١٤١ ، وأمالى ابن الشجرى ٢ /٣٤٨ (بدون نسبة) ونسبه السيرافى إلى بشر بن أبى خارقة وهو تحريف : لخازم .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ي ، ح ، جـ ، س : «قول أخر»

<sup>(</sup>٤) البيت لذى الرمة في سيبويه ١/ ٤٢ (= هارون ٨٢/١) (ابن أبي موسى بلال . .) ، والأعلم : ٤٢ (ابن أبي موسى بلال . .) ، الديوان : ٢٥٣ (ابن أبي موسى بلال) ، والخزانة ١ / ٤٥٠ (= هارون ٣٢/٣) (ابن أبي موسى بلال) ، الديوان : ٣٥٠ (ابن أبي موسى بلال) ، شواهد المغنى : ٣٢/١ (ابن أبي موسى بلال) ، الكامل للمبرد ٣ / ٢٢٨ (ابن أبي موسى بلال) ، الكامل للمبرد ٣ / ١٦٨ (ابن أبي موسى بلالا) ، النام بلالا) . ابن يعيش ٢/ ٣٠ ، ٤/ ٩٦ ، وأمالي ابن الشجرى ٣٤/١ ، والمغنى ١/ ٢٦٩ (بدون نسبة) (ابن أبي موسى بلالا) . وفي ي : (ابن أبي موسى بلالا) .

 <sup>(</sup>٥) بولاق ، ح ، ج ، س : والنصب .

<sup>(</sup>٧) جـ، س: «التأول» . (٨) جـ، س: «فأما» .

<sup>(</sup>٩) جـ، س: كان ، ب: «وإذا».

وقوله «فقام بفأس» هو دعاء ، ولو لم يكن دعاء لما جاز دخول الفاء ، تقول : «إن أتانى زيدٌ فأتيته» ، وتقول : «إن أتانى زيدٌ فأتيته» ، وتقول : «إن أتانى زيدٌ فأحسَنَ اللهُ جَزاءَه» ؛ لأن فيه دعاء . والرفع فيما بعد «أمّّا» أجود ؛ لأن ما بعد (١٠ «أمّّا» مبتدأ ؛ لأنها من حروف الاستئناف .

قال (٢): (ومسثل ذلك «زيدًا أُعْطِيت» ، «وأُعْطِيتُ زَيْدًا» ، و«زيد (٣) أعطيته ؛ لأن «أُعطيتُ» بمنزلة «ضُربت» وقد بُيِّن المفعول الذي (٤) هو بمنزلة الفاعل في أول الكتاب) .

يعنى: أن «أعطى عَمرٌو زيدًا» بمنزلة «ضَرب عمرٌو زيدًا» فى مجازى إعرابهما وعمل الفعل فيهما ، فتقديم المنصوب (٥) على «أعطى» كتقديمه على «ضَرَبَ».

قال (٦) : (فإن قُلْتَ : «زيدٌ مررتُ به» ، فهو من النصب أبعد من ذلك ؛ لأن المضمر قد (٧) خرج من الفعل ، وأضيف [الفعل] (٨) إليه (٩) بالباء ، ولم يوصل إليه الفعل في اللفظ ، فصار كقولك : «زيدٌ لقيتُ أخاه») .

يعنى أنك إذا ابتدأت الاسم وجئت بالفعل فيتعدى (١٠) إلى ضميره بحرف جر، كان الرفع فيه أقوى ، والنصب منه أبعد ؛ لأنك إذا قلت : «زيدًا مررت به» فتنصبه (١١) ، أضمرت فعلا على غير لفظ الظاهر ؛ كأنك قلت : «لقيت زيدًا أو جُزت زيدًا» . فإذا (١٢) قلت : «زيدًا ضَرَبْتُه» ، أضمرت فعلا من لفظه ، كأنك قلت : «ضَرَبت زيدًا ضربتُه» ، فيكون الظاهر دَالا على مثل لفظه

 <sup>(</sup>۱) ی ، ح ، ج ، س : « ما بعدها» .
 (۲) ساقطة من ح ، بولاق ۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) من ى ، ح ، جـ ، س وفى ب : زيدًا .

<sup>(</sup>٤) العبارة من «ضُربت . . . إلى . . . . الذي» ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٥) من ى ، ح ، جـ ، س وفى ب : «النصب» . (٦) بولاق ١٠/٢٤ .

<sup>(</sup>V) ساقطة من ى ، ج ، س . (A) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ي ، ج ، س . (١٠) ج ، س : فتعدي .

<sup>(</sup>۱۱) ج ، س : «فنصبته» . (۱۲) ح ج ، س : «وإذا» .

ومعناه ، وفي الوجه الأول يكون الظاهر دَالا (۱) على مثل معناه دون لفظه ، وما اجتمع فيه اللفظ والمعنى كان أقوى في الدلالة ، ومثل الوجه الأول: «زيدٌ لقيت أخاه» ؛ لأنك لو نصبته لأضمرت فعلا على خلاف لفظ (۱) الظاهر ، كأنك قلت: «لابَسْتُ زيدًا لقيت أَخَاه» وكل (۱) ما دل على المعنى واللفظ كان أقوى في النصب .

قال: (۱) (وإن شئت قلت: «زيدًا مررتُ به» ، تريد أن تفسِّر به (۱) مضمرا ، كأنك قلت (۱) إذا مثَّلْتَ [ذلك] (۱) «جعلتُ زيدًا على طريقى مررتُ به») .

و «جعلت زيدًا على طريقى» بمنزلة [إضمار] (^) «جُزتُ» ، ولكنه لا يظهر (٩) هذا الفعل (١١) الأول ؛ [لما ذكرت لك] (١١) . يعنى : الفعل المضمر لا يظهر مع التفسير .

قال : (وإذا/ قلت : «زيدٌ لقيت أخاه» ، فهو كذلك ، وإن شئت نصبت ؛ ٣٨١ لأنه إذا وقع على شيء مِنْ سببه فكأنه قد وقع به) .

يعنى : «زيدا لقيت أخاه» لما نصبت الأخ جاز أن تضمر فعلا ينصبه لأن وقوع الفعل بسببه كوقوعه بضميره .

قال: (۱۲) (والدليل (۱۳) على ذلك أن الرجل يقول: « أَهنتَ زيداً بإهانتك أخاه ، [وأكرمته بإكرامك أخاه]» (۱٤) ، وهذا النحو كثير في

<sup>(</sup>۱) ى ، ح ، جـ ، س : «دلالة» . (۲) ساقطة من س .

<sup>(</sup>٣) ج ، س : «فكل» . (٤) بولاق ١ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) بولاق وهارون : «له» . (٦) ساقطة من ي ، جـ ، س .

 <sup>(</sup>۷) الزیادة من بولاق و هارون .
 (۸) الزیادة من ی ، ح ، ج ، س .
 (۹) هارون ۱/ ۸۳ «ولکنك لا تظهر» .

<sup>(</sup>۱) هارون ۱۱ ۸۱ «ولحنت لا تظهر» . (۱۲) ساقطه من ی ، ح ، جـ ، س وبولاق (۱۲) الزيادة من بولاق وهارون . (۱۲) بولاق ۲۳/۱ .

<sup>(</sup>۱۳) من ى ، ح ، ج ، س وبولاق وفى ب ، ق وهارون : «الدلالة» .

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من بولاق وهارون .

الكلام<sup>(۱)</sup> ، يقول الرجل: «إنما أعطيت زيدا» [وإنما]<sup>(۲)</sup> يريد لمكان زيد [أعطيت فلانا ، وإذا نصبت «زيدا لقيت أخاه»] ، <sup>(۳)</sup> . فكأنه قال: لا بَسْت زيدا لقيت أخاه <sup>(۱)</sup> ، وهذا تمثيل ولا يتكلم به ، فجرى [هذا] <sup>(۱)</sup> على ما جرى عليه [قولك]<sup>(۱)</sup> : «أكرمت زيدًا» ، وإنما وَصَّلت الإكرام <sup>(۱)</sup> إلى غيره) .

يعنى: أن نصب «زيد» بوقوع الفعل (٧) على سببه بمنزلة «أكرمت زيداً» ، وإن كان الإكرام وصل إلى غيره بسببه .

(والرفع (^) في هذا أحسن وأجود (٩) ؛ لأن أَقْرَبَ إلى ذلك أن تقول : «مررت بزيد» ، و «لقيت أخا عمرو») .

يعنى: أن الرفع فى «زيد» فى «زَيْدٌ مررتُ به» ، و «عمرُو لقيتُ أَخَاه» ، أجود ؛ لأنك لو أردت إعمال الفعل ، لأعملت هذا الظاهر فى «زيد» فقلت : «مَرَرْتُ بزيد» و «لقيتُ أَخَاهُ» (١٠) .

قال سيبويه: (۱۱) (ومثل هذا في البناء على الفعل ، وبناء الفعل عليه «أيُّهم» وذلك قولك: (۱۲) «أيُّهم تره يأتك» و«أيُّهم تريأتك» (۱۳) والنصب على ما ذكرت لك؛ [لأنه كأنه قال: أيَّهم تر تَره يأتك] (۱۲) ، فقولهم: «أيُّهم

<sup>(</sup>١) هارون : في الكلام كثير . (٢) الزيادة من بولاق وهارون .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٤) العبارة من : «وهذا النحو كثير . . . إلى لقيت أخاه» ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>o) الزيادة من ى ، وبولاق وهارون . (٦) ى ، الأثر ، بولاق ، جـ ، س : الأثرة .

 <sup>(</sup>٧) جـ، س: «لوقوع الأثر له».
 (٨) بولاق ١/ ٤٣ هارون ١ /٨٤.

<sup>(</sup>٩) ح ، ج ، س : «أجود وأحسن» . «لقيت أخا عمرو»

<sup>(</sup>١١) بولاق ١/ ٤٣ هارون ١ / ٨٤ .

<sup>(</sup>۱۲) ی ، ح ، جه ، س : «قولهم»

<sup>(</sup>١٣) بولاق وهارون وجه ، س ورد «هذا المثال قبل المثال السابق» .

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من خ ، جـ ، س وبولاق وهارون .

تره يأتك» (١) مثل (٢) «زيد» في هذا ، وقد يفارقه في أشياء كثيرة ، ستبين إن شاء الله تعالى) .

[قال المفسر]: (\*) يعنى: أنك إذا (\*) قلت: «أَيُّهم تَر يأتك» ، نصبت «أَيُّهم» بـ «تر» ، كما تقول: «زيداً ضربت» وإذا (\*) قلت: «أَيُّهم تره يأتك» (\*) ، فشغلت الفعل بضميره ، كان الاختيار الرفع ، كما كان في قولك: «زيدٌ ضربته» ويجوز فيه النصب بإضمار فعل ، كأنك قلت: «أيَّهم تَر تَرَهُ يأتك» ، تقدر الفعل بعده (\*) ؛ لأن «أيًا» في الاستفهام والمجازاة لا تقع إلا صدرا . ف «أيُّ» في باب النصب والرفع واختيار (^) أحدهما على الآخر بمنزلة «زيد» .

وهو يفارق «زيدًا» في أشياء لأنها تكون استفهاما ، وتكون مجازاة ، وتكون بمعنى الذي ، وليس في «زيد» شيء من ذلك .

<sup>(</sup>١) جملة : «فقولهم . . . إلى . . . يأتك » ساقطة من بولاق ، جـ ، س ، ح ، ى .

<sup>(</sup>۲) بولاق وجه، س بزیادة : «فهو» .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من س .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س .(٥) ج ، س : فإذا .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من جـ ، س .

<sup>(</sup>۷) ی ، ح ، جـ ، س : بعدها .

<sup>(</sup>٨) من جه، س وفي ب وق: «والاختيار».

## هذا باب ما يجرى مما يكون ظرفا هذا المجرى (١)/

777

(<sup>7)</sup> (وذلك قولك: «يومُ الجُمْعَة ألقاك فيه» ، [وأقَلُ يوم لا ألقاك فيه] (<sup>7)</sup> و«أقَلُ يَوْم لا أَصُومُ فيه» ، و«خطيئة يوم (<sup>3)</sup> لا أصيد فيه» ، و«مكانك (<sup>6)</sup> قمت فيه» ، وصارت (<sup>7)</sup> هذه الأحرف ترتفع بالابتداء كارتفاع «عبدالله» ، وصار ما بعدها مبنيا عليها كبناء الفعل على الاسم الأول) (<sup>9)</sup>.

قال المفسر: (^) اعلم أن الظروف على ضربين:

ضرب يكون اسما وظرفا [وهو الظرف المتمكن .

وضرب لا يكون اسما وهو الظرف الذي لا يتمكن .

فأما الضرب الذي يكون اسما وظرفا] (٩) ، فهو ما يكون مرفوعا في حال [ومجروراً في حال] (١٠) على غير معنى الظرف ، وهذا هو تمكنه ، وكونه اسما ؛ لأنه يصير بمنزلة «زيد ، وعمرو» ، وهو (١١) نحو: «اليوم ، والليلة ، والشهر ، والمكان» وما أشبه ذلك .

فأما الظرف الذي لا يتمكن ، فهو ما يمتنع من الرفع ولا يكون فاعلا ، ولا مبتدأ ، كقولك : «عندك ، وقبلك ، وبعدك ، ألا ترى أنك لا تقول : «عندك واسع» ، ولا «قبلك يومُ الجمعة» ، كما تقول : «وكأنك واسع» ، ولاستقصاء الفصل بين الظروف المتمكنة وغير المتمكنة (١٢) موضع غير هذا .

<sup>(</sup>١) ح ، جـ ، س : «هذا باب ما يجرى ظرفا هذا المجرى» .

<sup>(</sup>٢) بولاق ١/ ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٥) ح ، جـ ، س وبولاق وهارون : مكانكم .

<sup>(</sup>V) ح ، ج ، س : كبناء الاسم الأول .

<sup>(</sup>۹) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) خطيئة يوم : طيل يوم . اللسان (خطأ) .

<sup>(</sup>٦) بولاق وهارُونِ : فصارُت .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۲) ح ، جـ ، س : دوغيرها» .

فإذا كان الظرف متمكنا ، وشغلت الفعل الناصب له ا بضميره عنه ، رفعته كما ترفع «زيدا» ، إذا شغلت الناصب له ا (١) عنه فقلت : «يومُ الجمعة ألّقاك فيه» كما تقول : «زيدٌ أضربه» ، «وعَمرٌو أتكلم فيه» .

واعلم أن الظروف المتمكنة إذا نصبت كان لك (٢) فى نصبها وجهان: أحدهما: أن تنصبها من طريق الظرف، فيكون مقدرًا لـ «فى» وإن كانت محذوفة، ألا ترى أنك لَمَّا حذفتها وصل الفعل فنصب.

والوجه الثانى: أن تقدر وصول الفعل إليها بلا تقدير «فى». وهذا هو المفعول على سعة الكلام.

فإذا شغلت الفعل عنه وقد قدرته تقدير الظرف (٣) قلت : «يومَ الجمعة قُمْتُ فيه» ، وإن كان بتقدير المفعول على سعة الكلام ، أضمرت من غير «في» ، كقولك : (٤) «يوم الجمعة ألقاكه» ، و«مكانكم قمّته» .

قال الشاعر:

وَيَوْمٍ شَهِدْنَاهُ سُلَيْمًا وَعامِرًا قليلٍ سِوى الطَّعْن النِّهالِ نَوَافِلُه (٥) أراد: شهدنا فيه . وجعله مفعولاً على سعة الكلام .

قال سيبويه: (٦) بعد الفصل الأول: (فكأنك قلت: «يومُ الجمعة مبارَك» و«مكانُك (٧) حَسَنٌ» وصار (٨) الفعل).

(٣) ی ، ح : الظروف .
 (٤) من ی ، ح ، ج ، س وفی ب ، ق : فی قولك .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س . (٢) ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٥) البيت لرجل من بنى عامر فى : سيبويه ١ / ٩٠ (=هارون ١/ ١٧٨) ، والأعلم ١ / ٩٠ ، والكامل للمبرد ١ /١٣٩ (ويوما) ، وبدون نسبة فى المقتضب ١٠٥/٣ ، وأمالى ابن الشجرى ١/ ٦٠ ، وشرح الحماسة للتبريزى ٤/ ١٣٢ ، الفارقى : ٧٣ ، شواهد الكشاف ٢٣٢ ، والمغنى ٢ / ٥٠٣ (ويوما . . . قليلا) ، والحجة ٢٦/١ ، ورغبة الأمل ١ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٦) بولاق ۱/ ٤٣ .

<sup>(</sup>٧) بولاق ح ، ى ، : «مكانكم» . (٨) ح ، ج ، س : «فصار» .

الذي هو «ألقاك فيه» ، «وقمت فيه» .

(في موضع هذا) يعني صار الفعل في موضع الخبر كما أنك/ [إذا قلت](١) : «يومُ الجمعة مُباركٌ ، فـ «مبارك» خبر ؛ كما أنك إذا قلت (٢) : «زيدٌ ضربته» بمنزلة «زيد منطلق».

(وإنما صار هذا هكذا (٣) ، حين صار في الآخر إضمار اليوم والمكان) .

[قال المفسر]<sup>(٤)</sup> : يعنى : حين اشتغل الفعل بضميرهما ، فلم يصل إليهما ، ورفع بالابتداء (٥) ، كما رفع «زيدٌ» إذا قلت : «زَيدٌ ضَرَبْته» .

قال : (فخرج من أن يكون ظَرْفًا ، كما يخرج إذا قلت : «يومُ الجُمْعَة مباركٌ»).

يعنى : أن قولك : «يومُ الجمعة قمت فيه» ، بمنزلة (٦) «يَومُ الجمعة مباركٌ» لأن الفعل لما اشتغل بضميره لم يصلح أن ينتصب بالفعل .

[قال]: (v) (فإذا قلت: «يوم الجمعة صُمْته»، ف «صُمتُه» في موضع «مبارك» ، حيث كان المضمر هو الأول ، كما كان المبارك هو الأول) .

يعنى : أنك إذا قلت : «يوم الجمعة صُمْتُه» ، فجعلت «اليوم» مفعولا على سعة (^) الكلام ، جعلت الضمير العائد إليه غير متصل بـ «في» وقد مضى هذا .

قال : (١) (فيدخل (١١) النصب كما دخل في الاسم [الأول](١١)) .

يعنى : أنك تقول (١٢) : «يومَ الجمعة صُمْتُه» على تقدير : «صمت يومَ الجمعة صمتُه» [فهو] (١٣) كما تقول: «زيدًا ضرَبتُه» ، على تقدير: ضربت زيدا

<sup>(</sup>۲) ح ، جـ ، س : «أن قول» . (٤) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) من المثال إلى «بمنزلة» ساقطة من ق .

<sup>(</sup>۸) ی ، ح ، جـ ، س : «علی السّعة» .

<sup>(</sup>۱۰) ح ، جـ ، س : ويدخل .

<sup>(</sup>١٢) ح ، جـ ، س : إذا قلت .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) بولاق: «كهذا».

<sup>(</sup>٥) من ي ، ح ، ج ، س وفي ب ، ق : «رفعًا» .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) بولاق ١ / ٤٣ .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من جـ، س .

ضربته . ويجوز «يوم الجمعة آتيك فيه» ، على تقدير : «آتيك يوم الجمعة آتيك فيه» ، كما تقول : «زيداً تكلمت فيه» ، على تقدير : «ذكرت زيدا تكلمت فيه» .

قال سيبويه (۱): (كأنك قلت (۲): «ألقاك يومَ الجمعة» فنصبته (۳) لأنه ظرف ، ثم فسرته فقلت (۱): «ألقاك فيه» ، وقدرته: «ألقاك فيه» (۱) ، وإن شئت نصبته (۱) على [الفعل نفسه ، كما أعمل فيه الفعل] (۱) الذي [V(1) الذي الا (۱) يتعدى إلى مفعول واحد (۱) . وكل ذلك عربي جيد) .

يعنى: أنك إذا قلت: «يومَ الجمعة ألقاك فيه» وقدرته: «ألقاك يوم الجمعة ألقاك فيه» وقدرته : «ألقاك يوم الجمعة ألقاك فيه»، فالفعل المضمر الناصب ليوم الجمعة، إن شئت أعملته فيه من طريق الظرف، وإن شئت أعملته على طريق المفعول على السعة، وقد ذكرنا هذين الوجهين ؛ لأنه يكون ظرفا، وغير ظرف.

قال سيبويه: (ولا يحسن في الكلام أن تجعل الفعل مبنيا على الاسم؛ ولا تذكر علامة إضمار الأول، حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول، ومِنْ حال بناء الاسم عليه، وتشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون [يعمل] (١٠) فيه).

يعنى: أنك [إذا] (١١) جعلت الاسم مبتدأ ، وجعلت الفعل خبرا ، والوجه (١٢) /أن يَظهر الضمير الذي يعود إلى الاسم ، حتى يخرج من لفظ ما ٣٨٤ يعمل في (١٣) الأول .

<sup>(</sup>۱) بولاق ۱/ ٤٣ . «كأنه قال» :

<sup>(</sup>٣) بولاق «فنصبه» .(٤) بولاق : «ثم فسر فقال» .

<sup>(</sup>٥) عبارة : وقدرته : «ألقاك فيه» ساقطة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٦) بولاق وهارون: «وإن شاء نصبه» .

 <sup>(</sup>٧) الزيادة من بولاق وهارون .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ي وبولاق . (١٠) الزيادة من ي ، ح ، جـ . س وبولاق .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من ح ، جـ ، س . (١٢) ح ، جـ ، س : فالوجه .

<sup>(</sup>۱۳) ب ، ق بزیادة «فیه» بعد «ما یعمل» .

يعنى أنه قبيح أن تقول: «زيدٌ ضَرَبْتُ» ؛ لأن «ضربتُ» فى لفظ ما يعمل فى «زيد» ؛ لحذفك الضمير فى (١) اللفظ ، ولابد من تقديره (٢) حتى يصح أن يكون خبرا للاسم الأول ، إذ قد جعلت الاسم مبتدأ ، ولا يصح أن يكون الفعل خبرا له ، حتى يكون فيه ما يعود إليه .

قال سيبويه: (٣) (ولكنه قد يجوز في الشعر، وهو ضعيف في الكلام. قال أبو النجم [العجلي]) (١):

قد أصْبَحتْ أُمُّ الخيار تدَّعى عليَّ ذَنْبًا كلُّه لَــم أَصْنَعِ (°) فهذا ضعيف، وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر الشعر(۲) ولا يخل به).

قال (٧) : (فترك إضمار الهاء ، فكأنه قال : كلُّه غير مصنوع) .

[قال المفسر]: (^) يعنى أن إضمار الهاء إذا قلت: «زيدٌ ضَرَبْتُ» هو قبيح ومع (^) قبحه هو جائز في الكلام. قال: والدليل على جوازه في الكلام، أن الشاعر لوقال: «كلَّه لم أصنع» لاستقام ('') البيت ولم ينكسر، فلم تدعه الضرورة من جهة الشعر إلى رفعه فعلم بذلك جوازه في غير الشعر.

<sup>(</sup>١) ح ، ج ، س : من . (١) ب ، ق : تقدير .

<sup>(</sup>٣) بُولاق : ١ / ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من بولاق وهارون . سبق ترجمة هذا الشاعر ص٤٢ .

<sup>(</sup>٥) البيت لأبى النجم العجلى في : سيبويه ٢١/٤٤ ، ٦٥ (= هارون ١/ ٨٥ ، ١٢٧ / ١٢٧) ، والأعلم ١ / ٤٤ ، والخوائم ١ / ٢٧ ، والخوائم ١ / ٢٩ ، والمغنى ١ / ٢٠١ ، ٢٠١ ، وشواهد المغنى للسيوطى : ١٨٥ ، وشواهد الكشاف : ١٨٧ والعينى ٤ / ٢٠١ ، وغير منسوب في : أمالى ابن الشجرى ١/ ٨ ، ٩٣ ، ٣٢٦ ، والمقتضب ٤ / ٢٥٢ ، ومعانى القرآن ٢/ ٩٥ (قد علقت أم الخيار . . .) .

<sup>(</sup>٦) بولاق وهارون : البيت .

<sup>(</sup>V) ساقطة من ي ، ق وبولاق والجملة فيها : ولا يخل به ترك إضمار الهاء ، وكأنه . . .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) ى ، ح ، ج ، س بزيادة : «وهو» قبل «مع قيمة» . (١٠) ج ، س : استقام .

وكان الفراء يجيز «كلُّهم ضربت» ، ولا يجيز «زيدٌ ضربتُ» .

قال (۱): لأن معنى «كلُّهم ضربتُ» معنى الجحد ، كأنه قال : «ما منهم أحدٌ إلا ضَرَبْتُ» . وليس هذا بحجة ؛ لأن كل موجب يتهيَّأ (۲) رده إلى الجحد ، فيمكن للقائل (۳) أن يقول : «زيدٌ ضربتُ» ، معناه : «ما زيدٌ إلا قد ضربت ، ومَا زيدٌ إلا مضروب» .

وقد أنشد سيبويه مع القياس الذي ذكرناه أبياتا منها:

(<sup>٤)</sup> (قول امرىء القيس:

فَأَقْبَلْتُ زَحْفًا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فَقُوْبٌ لَبِسْتُ وَثَوّبٌ أَجُرٌ (٥)

لم يقُل أجره ولم ينصب الثوب .

(وقال النَّمِر بن تولب (٦): [وسمعناه من العرب ينشدونه]: (٧) فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَـوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ (٨))

(۱) ساقطة من ح ، ج ، س .
 (۲) من ی ، ح ، ج ، س وفی ب ، ق : فیها یمکن .

(٣) ح ، جـ ، س : القائل . (٤) بولاق ١ ﴿٤٤ .

(٦) «ابن تولب» سأقطة من ح ، ي هو النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي ، شاعر مخضرم من المعمرين في الجاهلية توفي حوالي ١٤ هـ . وترجمته في :

<sup>(</sup>٥) البيت لامرئ القيس في : سيبويه ١ / ٤٤ (= هارون ١ / ٨٦) ، والأعلم ١ / ٤٤ (فثوب عَلَىّ وثوب أجر) ، والديوان : ١٥٩ ق ١٧/٢٩ (فلما دنوت تسديتها . . . فثوبًا نسيت وثوبًا أجر) ، والخزانة ١ / ١٨ (= هارون ٢٧٣/١) (فثوب نسيت وثوب أجر) ، العيني ١ / ٥١٥ (فثوب نسيت وثوب أجر) ، وابن عقيل ١ / ٢٥٣ (وزعم الأصمعي أن القصيدة لرجل من أولاد ابن النمر قاسط يقال له ربيعة بن جشم) وشواهد المغنى ٢٩٣ (فثوب نسيت وثوب أجر) وبدون نسبة في : أمالي ابن الشجري ١ / ٢٩٣ ، والمغنى ٢٧٢ (فثوب نسيت وثوب أجر) ، والمغنى ٢٧٢ (فثوب نسيت وثوب أجر) ، والمغنى ٢ ٤٧٢/٢ (فثوب نسيت وثوب أجر) ، وفي ي ، ح (فثوب نسيت وثوب أجر) .

الإصابة ترجمة رقم ۸۸۰۶ ، الاستيعاب (بهامش الإصابة) ٣ /٥٤٩ ، الأغاني (ساسي) (الفهرست) ، أعمار الأعيان : ١٠٧ ، الخزانة ١/ ١٠٦ ، حسن الصحابة : ١٦ ، جمهرة أشعار العرب : ١٠٩ ، سمط اللالي : ٢٨٥ ، طبقات الجمحي ١٣٤ - ١٣٧ ، الشعر والشعراء لابن قتيبة : ١٠٥ ، شرح شواهد المغنى : ٢٦ ، الأعلام ٩/ ٢٢ ، مختارات ابن الشجري : ١٦ ، المعمرين : ٣٣ ، البيان والتبيين ١/ ٣ . (٧) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٨) البيت للنمر بن تولب في : سيبويه ١ /٤٤ (=هارون ١ /٧٦) ، والأعلم ١ / ٤٤ ، والهمع ١ / ١٠١ ، ٢/ ٢٧ ، والدرر اللوامع ١/ ٢ ، ٢ / ٢٢ .

أراد: يوم نساء فيه ، أو نساؤه ، فأضمر الهاء ، ولم ينصب يوم فهو بمنزلة قولك: «يوم الجمعة أقوم» على معنى أقوم فيه ، وضعف هذا كله مع جوازه ؛ لأن الشاعر لو نصب في ذلك كلّه/ لم ينكسر الشعر ، ولم يختل .

قال سيبويه: (١) (زعموا أن بعض العرب يقول: «شَهْرٌ ثَرَى» و«شَهْرٌ تَرَى» و«شَهْرٌ تَرَى» و«شَهْرٌ تَرَى» و«شَهْرٌ مَرْعَى» يريدون: ترى فيه).

فرفع «الشهر» ولم يعمل فيه «ترى» للضمير الذى قدره ، ومعنى هذا : شهر ثرى : أى شهر تبتدئ [فيه] (٢) الأرض من المطر (7) وتثرى . والثرى : هو الندى ، وشهر ترى : أى ترى فيه (3) النبات ، وشهر مرعى : أى تَرْعَى فيه المال وتأكله .

## (قال الشاعر:

ثَلاثُ كَلُّهُنَّ قَتَلتُ عَمْدًا فَأَخْزَى اللَّهُ رابعةً تَعُودُ (٥)

على معنى قتلتهن .

قال (٢) : (فهذا ضعيف ، والوجه الأكثر الأعرف : النصب ، وإنما شبهوه بقولهم : «الذى رأيت فُلانٌ» ، حيث (٧) لم يذكروا الهاء . وهو فى هذا أحسن ؛ لأن «رأيت» تمامُ الاسم ، وبه يتم ، وليس بخبر ولا صفة ، فكرهوا طوله ، حيث كان بمنزلة اسم واحد ، كما كرهوا طول (٨) «اشهيباب» فقالوا : اشْهباب) .

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٤٤ . (٢) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) من المطر: ساقطة من ج. ، س .

 <sup>(</sup>٥) البيت من الخمسين التي لم يعرف قائلها في: سيبويه ١ / ٤٤ (= هارون ١/ ٨٦) ، والأعلم ١ /٤٤ ،
 والخزانة ١ / ١٧٧ (= هارون ١ / ٣٦٦) ، وأمالي ابن الشجري ١ / ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٦) بولاق ١ /٤٤ هارون ١/ ٨٦ - ٨٧ .

<sup>(</sup>٧) بولاق : حين .

[قال المفسر]: (١) اعلم أن حذف الهاء يكون في ثلاثة مواضع: في الصلة ، والصفة ، والخبر.

فالصلة قولك : «الذي رأيتُ زَيْدٌ» ، في معنى : الذي رأيته .والصفة قولك : «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَكْرَمْتُ» أي أكرمته .

والخبر قولك : «زَيْدٌ أَكْرَمْتُ» في معنى : (٢) أكرمته .

فأما حذفها في الصلة فحسن ، وليس بدون إثباتها ، وفي كتاب الله تعالى (٣) ﴿ واثلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ تعالى (٣) ﴿ واثلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ الله تعالى (٣) ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ الله تعالى (٤) ، وقال جل اسمه (٥) : ﴿ لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمَ الذي بَنَوْا رِيبَةً في قُلُوبِهِم ﴾ (١) أراد تعالى : (٧) الذي بنوه .

وإنما حَسُن حذفُها من الصلة ؛ لأن الذى والفعل والفاعل والمفعول جميعا كاسم واحد ، وكذا كل موصول (^) يكون هو والصلة كالشيء الواحد ، فاستطالوا أن يكون أربعة أشياء كشيء واحد ، فحذفوا [منها] (٩) للتخفيف واحدا ، فلم يكن سبيل إلى حذف الموصول ؛ لأنه هو الاسم ، ولا إلى حذف الفعل لأنه الصلة ، ولا إلى حذف الفاعل ؛ لأن الفعل لابد له من فاعل ، فحذفوا المفعول لأنه كالفضلة في الكلام .

وحذف الهاء في الصفة دون حذفها في الصلة ، وإثباتها أحسن من حذفها ، وذلك لأن/ الصفة تشبه الصلة من وجه ، وتفارقها من وجه . فأما

<sup>(</sup>١) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٢) ح ، جـ ، س : بمعنى .

<sup>(</sup>٣) ي ، ح ، جـ ، س : «عز وجل» .

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٧٥ من سورة الأعراف(٧).

<sup>(</sup>٥) «جل اسمه»: ساقطة من جه، س.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١١٠ من سورة التوبة (٩) .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من جـ، س.

<sup>(</sup>A) من جـ ، س وفي بقية النسخ : «موصوف» .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من جه، س.

شِبْهها: فلأن الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد ، كما أن الصلة والموصول كاسم واحد ، كما أن الصلة والموصول كاسم واحد (١) . وأما مفارقتها لها (٢) ، فلأن الموصوف يستغنى عن الصفة والموصول لا يستغنى عن الصلة .

وأما الخبر فهو الذى قدمنا ذكره أن حذف الهاء قبيح فيه (T) ؛ لأن الخبر غير المخبر عنه ، وليس هو معه كشىء واحد ، وإنما شبهوه بالذى فى الحذف . ومعنى قول سيبويه : (كما كرهوا طول اشهيباب ، فقالوا : اشهباب) .

أراد أن الذي وصلتها كالفاعل<sup>(3)</sup> والمفعول ، لما طالت وهي<sup>(0)</sup> اسم واحد خففوا منها بحذف المفعول ، كما خففوا «اشهيبابا» ، فقالوا «اشهباب» ؛ لأن «اشهيباب» سبعة أحرف ، وهي نهاية ما يكون الاسم عليه مع الزيادة سوى هاء التأنيث ، فخففوا منها ، وهو مصدر «اشْهَاب».

قال [سيبويه] : (٦) : (وهو في الوصف أمثل (٧) منه في الخبر) . يعنى حذف الهاء .

[قال]: (^) (وهو على ذلك ضعيف ليس كحسنه في الهاء).

يعنى : في الصفة .

قال: (لأنه فى موضع ما هو من الاسم ، وما يجرى عليه ، [وليس بمنقطع منه خبرا مبنيا عليه ولا مبتدأ] (٩) ، فضارع ما يكون من تمام الاسم ، وإن لم يكن تماما له ولا منه فى البناء) .

يعنى: لما (١٠٠) حَسن حذف الهاء بعض الحسن ، وإن كان الإثبات أحسن منه ؛ لأنه ضارع الصلة ، وصار كأنه من الاسم ؛ لأن الصفة والموصوف كشىء واحد وليس هو خبرًا له ، ولا هو مبتدأ .

(٦) الزيادة من ح ، جـ ، س . بولاق ١/ ٤٥ .

(٤) جـ، س: والفاعل».

<sup>(</sup>١) العبارة : «كما أن الصلة والموصول كاسم واحد» ساقطة من س .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ي .

<sup>(</sup>٣) جـ ، س : فيه قبيح .

<sup>(</sup>٥) من جـ ، س وبقية النسخ : «وهو» .

 <sup>(</sup>٧) ب، ق: «مثل» .
 (٩) الزيادة من بولاق .

 <sup>(</sup>٨) الزيادة من ح ، جـ ، س ، بولاق ١٥/١ .
 (١٠) ح ، جـ ، س : (إنما حسن) .

(فضارع ما يكون من تمام الاسم ، وهو الصلة وإن لم يكن تماما له ولا منه في البناء) .

يعنى : وإن لم تكن الصفة تماما للاسم ، كما كانت الصلة (١) (قال جرير : أَبَحْتَ حِمَى تِهامةَ بَعْدَ نَجْد وَمَا شَيءٌ حَمَيْتَ بِمُسْتَبَاح (٢)

أراد: حميته ، ولا يجوز أن ينصب «شيئا» ، بـ«حميت» ؛ لأنه لو فعل ذلك لوجب أن يقول: «وما شيئًا حميت مستباحًا» ، ويكون «مُستباحا» نعتا لشيء ، والنعت لا تكون فيه الباء زائدة ، وكان ينقلب معنى المدح ؛ لأنه كان يصير التقدير: وما حميت شيئا مستباحا أي (٣): حميت شيئا محميا ، وليس فيه مدح .

(٤) (وقال [الحارث بن كَلَدة] : (٥) .

وَمَا أَدْرِى أَغَيَّرَهُم تَنَاءٍ وَطُولُ العَهْدِ أَمْ مَالٌ أَصَابُوا) (١) (أراد «أصَابوُه») ، والمال هو عطف على تناء ، وهو فاعل غَيَّرهم .

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) البيت لجرير في : سيبويه ٢٥،١٥١ (= هارون ١/ ١٣٠، ١٣٠) (فـمـا أدرى) ، والأعلم ١/ ٤٥ ، والديوان : ٩٩ ، والتمام في تفسير أشعار هذيل : ١٣١ ، وأمالي ابن الشجرى ١/ ٥، ١٨٠، ٣٢٦ ، والعيني ٤ / ٧٥ ، وابن يعيس ٦ / ٩٠ ، وشواهد المغنى : ١٦ ، ٢٩٧ ، والمغنى ٢ / ٥٠٣ (بدون نسبة) (حميت حمى تهامة . . .)

<sup>(</sup>٣) جملة : «حميت شيئا مستباحا أي» : ساقطة من س .

<sup>(</sup>٤) بولاق ١/٥٤ .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من بولاق وهارون . هو الحارث بن كلدة الثقفي أحد أطباء العرب المشهورين ، وأحد الحكماء المعروفين . من أهل الطائف ، تعلم الطب وضرب العود بفارس ، واختلفوا في إسلامه ، توفي حوالي ٥٠ هـ . ترجمته في : طبقات الأطباء ١ / ١٠٩ ، المؤتلف والمختلف للأمدى : ١٧٧ ، الأعلام ٢/ ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) البيت للحارث بن كَلَدة في : سيبويه ١ /٥٥ ، ٦٦ (= هارون/ ١٣٠ ، ١٣٠) ، ١ /٥٥ ، وابن يعيش ٦/ مرير) ، وفي الحماسة مري ١ / ٥ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٣٣٤ ، والعيني ٢٠/٤ (جرير) ، وفي الحماسة البصرية أن قائله الحارث بن كلّدة الثقفي ، (ويروى لغيلان بن مسلمة الثقفي) ، وتفسير أبي حيان ٨ / ٢١٩ (بدون نسبة) .

-,--------

-----

THE STATE OF THE S

## (١) هذا باب ما يختار فيه إعمال الفعل مما يكون في المبتدإ مبنيا عليه الفعل

وذلك قولك: [ «رأيتُ زيدًا وعمرًا كلمته»] ، (٢) و«رأيت عبدَ الله وزيدًا مررتُ به» ، و «لقيتُ زيدا (٣) وبكرا أخذت أباه» و «لقيتُ بَكْرًا وخَالدًا (٤) اشتريت له ثوبا».

/[قال المفسر]: (٥) اعلم أن العرب إذا ذكرت جملة كلام، اختارت ممم مطابقة الألفاظ ما لم تفسد عليها المعانى ، فإذا جئت بجملة صدرتها بفعل ، ثم جئت بجملة أخرى ، فعطفتها على الجملة الأولى ، وفيها فعل كان الاختيار أن تصدر الفعل في الجملة الثانية [لتكون] (٦) مطابقة للجملة الأولى في اللفظ وتصدير الفعل . فإذا قلت : «رأيت عبدَ الله وزيدًا مررتُ به» ، قدرت فعلا ينصب «زيداً» ، كأنك (٧) قلت : «رأيت عبدَالله ، ولقيت زيدًا مررت به» ، قدرت فعلا ينصب «زيدا» (^) ؛ لتكون الجملة الثانية مطابقة للجملة الأولى في تصدير الفعل وتقديمه ، وسواء ذكرت في الفعل الأول منصوبا أو لم تذكره (٩) ، كقولك : «قامَ عَبْدُ الله وزيدًا كَلَّمْتُه » ، على تقدير : وكَلَّمْتُ زَيْدًا كَلَّمْتُه ؛ لأن الغرض أن يجمع بين الجملتين في تقديم (١٠) الفعل ، لا في لفظ النصب أو غيره .

ولسيبويه في هذا المعنى احتجاج يأتي من بعد .

ويجوز ألا تحمل الجملة الثانية على الفعل ، ولكنك تجعله خبرا ومبتدأ (۱۱) ، فتقول : «رأيت عَبْدالله ، وزيدٌ مررت به» .

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٢٦. (٢) الزيادة من بولاق.

<sup>(</sup>٤) بولاق: لقيت خالدا وزيدًا . . . (٣) ي ، ح ، جـ ، س وبولاق وهارون : «قيسا» .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من جه، س.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ح ،جـ، س . (٧) جـ، س : «فكأنك» .

<sup>(</sup>٨) جملة : «قدرت فعلا ينصب «زيداً» ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) ی ، ح ، جـ ، س : «أم تركته» . (۱۰) ح : «تقدم» .

<sup>(</sup>۱۱) ى ، ح ، ج ، س : «مبتدأ وخبرًا» .

ومن الدليل على أن الاختيار ما وصفناه ، قول الله تعالى : ﴿ والقمرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِل ﴾ (١) بالرفع ، وقوله تعالى : ﴿ وكلَّ إنْسَانَ أَلْزَمْناه طَائِرَهُ فِي عُنُقِه ﴾ (٢) بالنصب ، وذلك أن قبل قوله : ﴿ والقمرُ قَدَّرْناهُ منازل ﴾ ، قوله : ﴿ وآيةٌ لَهُمْ الليلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ ﴾ (٢) فالجملة التي قبل «القمر» صُدِّر فيها اسم لا فعل ، والجملة التي قبل قوله : ﴿ وكلَّ إِنْسَانَ أَلْزَمْناهُ طَائِره ﴾ ﴿ وجَعَلْنَا اللَّيْلَ والنّهارَ والنّهارَ والجملة التي قبل قوله : ﴿ وكلَّ إِنْسَانَ أَلْزَمْناهُ طَائِره ﴾ ﴿ وجَعَلْنَا اللَّيْلَ والنّهارَ والجملة التي قبل قال ، فعطف كل واحدة من الجملتين على ما يشاكلها من الجملة التي قبلها .

قال سيبويه: (٦) (وإنما اختير النصب ها هنا؛ لأن الأسم الأول مبنى على الفعل ، فكان بناء الآخر على الفعل أحسن عندهم ، إذ كان يبنى على الفعل ، وليس قبله اسم مبنى على الفعل) .

يعنى : لما كانوا يقولون : «زيدًا ضَرَبُّتُه» ، فينصبون «زيدًا» بفعل مضمر ، وليس قبله اسم قد عمل فيه الفعل ، كان نصبه إذا تقدمه اسم يعمل فيه الفعل أولى  $(\vee)$  .

قال : (^) (ليجرى الأخِر على ما جرى عليه الذى قبله (٩) ، إذ (١٠) كان لا ينقض المعنى لو لم تبنه (١١) على الفعل) .

يعنى: لو قلت: «رأيت عبدَ الله ، وزيدٌ مررت به» ، لكان معناه كمعناه ، إذا قلت: «وزيدًا مررت به» ، فإذا استوى المعنيان ، وكان في أحد اللفظين مشاكلة ما قبله كان أولى .

قال : (وهذا أولى أن يُحمل عليه ما قرب جواره منه ، إذ(١٢) كانوا يقولون : «ضربوني وضربت قَومَك») .

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٩ من سورة يس (٣٦) .

<sup>(</sup>٣) من الأية ٣٧ من سورة يس (٣٦) .

<sup>(</sup>٥) ح ، : دفيهما) .

<sup>(</sup>٧) س : ﴿ الأولُّسِي ۗ .

<sup>(</sup>٩) من بولاق وفي ب، ق: (يليه) .

<sup>(</sup>۱۱) بولاق وهارون : «بنيته» .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣ من سورة الإسراء (١٧).

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٢ من سورة الإسراء (١٧) .

<sup>(</sup>٦) بولاق ١ /٤٦ هارون ١/٨٨ .

<sup>(</sup>٨) بولاق ١ /٤٦ .

<sup>(</sup>۱۰) من ي ، ح ، ج ، وبولاق ، وفي ب ، ق : «فإذا» .

<sup>(</sup>۱۲) من جر، س، وفي ب: «إذا».

يعنى: أن قولنا: «رأيتُ عبدالله ، وزيدًا مررت به» ، أوْلى بعطف الثانى على الأول فى تقديم الفعل لطلب (۱) حمل الشيء على مجاوره ، وإيثار تطابق اللفظين من قول العرب «ضربونى وضربت قومَك» ؛ لأن قولك (۲): «ضربونى» فيه إضمار قبل الذكر ، وأعملوا الفعل الثانى فى «قومَك» ؛ لأنه يليه ويقرب منه ؛ فإذا كان [قد] (۳) حَمَلهم حَمْل الشيء [على مجاوره] (۱) على أن احتملوا الإضمار قبل الذكر ، كان حمل الجملة الثانية على الفعل لمطابقة الجملة الأولى أولى .

قال: (°) (فكان (٦) أن ليكون الكلام على وجه واحد ، إذا كان لايمتنع الأخر من أن يكون مبنيا على ما بنى عليه الأول أولى (٧) ، وأقرب فى المأخذ).

يعنى : أن حمل الثانى على الأول أجود ، حتى يكون الكلام على نظم واحد في حمل الجملتين على الفعل .

ومثل ذلك قوله تعالى : (^) ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٩) .

وتقديره (١٠): ويعذب الظالمين ؛ لأن الجملة التي قبلها مصدرة بفعل وهو «يدخل».

<sup>(</sup>٢) ي ، جـ ، س : «قولهم» .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من جـ، س.

<sup>(</sup>٦) من ح ، جـ ، وبولاق . ، وفي ب ، ق : «لكان» .

<sup>. «</sup>عز وجل» . وبولاق وهارون : «عز وجل» .  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>۱۰) ح ، جـ ، س : «على تقدير» .

<sup>(</sup>١) ساقطة من جـ، س .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من جه، س.

<sup>(</sup>٥) بولاق ١ / ٤٦ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من بولاق.

<sup>(</sup>٩) من الآية ٣١ من سورة الإنسان (٧٦).

وقوله جل اسمه :(١) ﴿ [وعادًا وتُمُودُ وأَصْحَابُ الرَّسِّ وقُرُونًا بين ذلك كَثيرًا](٢) ( و كُلاً ضربنا له الأمثال ﴾ (١).

[لأن قبله ﴿ فَدَمَّ رُنَاهُمْ تَدْميراً ﴾ وتقديره: وذكرنا كلا ضربنا له الأمثال] (٤).

وقوله: ﴿وفَريقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالة ﴾ (٥) .

لأن قبله ﴿ فَرِيقًا هَدى ﴾ وهذا في القرآن كثير ، [قال ](١) ومثل ذلك : «كُنتُ أَخَاك» ، و «زَيْدًا كُنْتُ له أَخًا» (٧) ؛ لأن «كُنْتُ أَخَاك» ، [وزَيْدًا كنت لَهُ أَخًا] (^) بمنزلة «ضَرَبْتَ أَخَاكَ» ، وتقول : «لَسْتَ أَخَاك» ، «وزيداً أَعْنْتُكَ عَلَيْه» ، لأنها فعل ، وتَصَرَّفُ في معناها تصرف (٩) كان .

إذا قلت: «كنْتُ أَخَاك» ، فجملة الكلام مصدرة بفعل وهو «كنت» ، فلذلك اختير أن ينصب الاسم في الجملة الثانية بإضمار فعل ، كأنك قلت : «كنت أخاك» ، و «لابستُ زَيْدًا كُنْتُ له أَخًا» ، و «لست أخاك ، بهذه المنزلة ، من قبل أن ليس هو/ فعل ، وإن لم يكن له تصرف غيره من الأفعال في المستقبل واسم الفاعل. والدليل أنه فعل أيضًا [اتصال] (١٠) الضمائر التي لا تتصل إلا بالأفعال نحو «لَسْتُ ، ولَسْنا» ، فإذا قلت : «لست أخاك» و«زيدًا أعَنْتُك (١١) عليه» ، فكأنك قلت : «لَسْتُ أَخَاكَ» ، و«أُخَاصمُ زيدًا أعنتك عليه» وما أشبه ذلك من الأفعال.

(۱۰) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١) «جل اسمه» ساقطة من ح ، جه ، س . وفي بولاق : «عز وجل» .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من بولاق وهارون.

<sup>(</sup>٣) من الأيتين ٣٨ ، ٣٩ من سورة الفرقان (٢٥) . (٤) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>o) من الآية ٣٠ من سورة الأعراف (V). (٦) الزيادة من جه، س.

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ي ، جـ ، س . (٧) المثال ساقط من ق.

<sup>(</sup>٩) هارون ۱/ ۸۹ .

<sup>(</sup>١١) ي ، ح ؛ جـ ، س : أعنيك .

(أقال الربيع (٢) بن ضَبُع الفزارى :

أَصْبَحْتُ لا أَحْمِلُ السَّلاحَ ولا أَمْلِكُ رَأْسَ البَعير إِنَّ نَفَرا والذَّنْبَ أَخْشَاهُ إِنَّ مَرَرْتُ بِه وَحْدى وأَخْشى الرَّياحَ والمَطَرا) (٣)

فنصب الذئب على تقدير: اوأخشى الذئب أخشى (1) ، واختار ذلك لأن قبله «أصبحت» وهو فعل (٥) ، و «أصبحت» من أخوات «كنت» و «لست» .

(قال وقد يبتدأ فيحمل على ا<sup>(۱)</sup> ما يحمل عليه ، وليس قبله منصوب ، وهو عربى جيد) (۱) .

أن الجملة الثانية قد يجوز أن ترفع الاسم فيها ، وإن كانت الجملة الأولى (^) مبنية على فعل ، فتكون الجملة الثانية كجملة مبتدأة ليس قبلها فعل ، وذلك قولك : لقيت زيداً وعمرُ ولقيته اكأنك لم تحفل بتقدم قولك : «لقيت زيداً» إذ كانت جملة قائمة بنفسها ، وكأنك قلت : «عمرُ ولقيته» في الابتداء ، ثم عطفت جملة على جملة ، فتجعله كقولك : «لقيت زيدًا وعمرُ وأفضل منه» . وهذا لا يجوز فيه إلا الرفع ؛ لأن «أفضل» ليس بفعل يضمر مثله في نصب «عمرو» .

<sup>(</sup>١) بولاق ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) هارون : قال الشاعر :وهو الربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض الفزارى الذبياني ، شاعر جاهلي معمر من الفرسان ، كان من أحكم العرب وأشعرهم وأخطبهم في زمانه ، أدرك الإسلام وقد كبر وخرف فقيل أسلم وقيل منعه قومه أن يسلم ، وترجمته في :

الأعلام ٢/ ٣٨ ، الخزانة ٤٤٧ ، ٣/ ٣٠٨ ، سمط اللآلي : ٨٠٢ أمالي المرتضى ١/ ٢٥٣ ، المعمرين لأبي حاتم : ٦ - ٧ ، التيجان في ملوك حمير : ١١٨ ، الإصابة ٤ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) البيتان للربيع بن ضبع الفزارى في : سيبويه 1/13 (= 1/80 ، 9) ، والأعلام 1/13 ، والخزانة 1/80 البيتان للربيع بن ضبع الفزارى في : سيبويه 1/10 ( = 1/80 ) ، والأعلام 1/10 ، واللسان 1/10 ، 1/10 ، والمعمرين : 1/10 ، واللسان (ضمن) 1/10 ، وبدون نسبة في أمالى المرتضى 1/10 ، 1/10 ، وحماسة البحترى : 1/10 ، ونوادر أبى زيد : 1/10 ، وفي ح وبولاق : «لا أرد رأس البعير» .

<sup>(</sup>٦) الزيادة : من ي ، وفي نص سيبويه أيضًا من بولاق ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ى ، ح ، جـ ، س وبولاق .

<sup>(</sup>A) ب، ق: الأدلة ، وساقطة من ح ، جـ ، س .

قال سيبويه: (١) (فإذا جاز أن يكون في المبتدأ بهذه المنزلة ، جاز أن يكون بين الكلامين) (٢) .

يعنى أنه لمًّا جاز «عمرُو لقيته» [في الابتداء ، وجاز أن تقول : «لقيت زيدًا وعمرُو لقيته» (٢) ، فيكون رفْعُه بعد تقدم الجملة الأولى (٥) كرفعه في الابتداء ، وإن كان الاختيار ما ذكرنا (٦) لما وصفنا .

[قال]: (٧) وأقرب [منه] (٨) إلى الرفع (٩) «عبدالله لقيتُ وعَمرُو لقيت أخاه ، [وخالدًا رأيت] (١٠) ، وزيدٌ كلمت أباه» هو ها هنا (١١) إلى الرفع أقرب كما كان في الابتداء من النصب أبعد .

[قال المفسر]: (۱۲) قد قدمنا أن الفعل إذا كان واقعا على ضمير الاسم من غير حرف جرّ ، فإن إضمار الفعل الناصب للأول أقوى ، وأوجب من أن يكون الفعل واقعا على ضميره بحرف جرّ ، أو واقعا على سبب له ، فإن كان الأمر على ما وصفنا ، فإن قولك : «لقيتُ زيدًا وعمرًا كلمته» ، [أقوى في النصب من أن تقول : «لقيت زيداً وعَمْرًا كلمت أخاه» ؛ لأن قولك : «وعمرًا كلمته» قد وقع الفعل على ضميره ، وإذا قلت : «وعمرًا كلمت أخاه» فقد وقع الفعل (١٢) على سببه . وكذلك إذا قلت : «لقيت زيدًا وعمرًا مررت به» ، فنصبه أضعف من نصب و«عمرًا كلمته»](١٤) ؛ لأن الفعل وقع على ضميره بلا حرف . ومتى ما (١٥) كان النصب أضعف كان الرفع أقوى فوجب من هذا (١٦) أن يكون «عبدالله لقيتً

 <sup>(</sup>۱) بولاق ۱ /۲۶ هارون ۱ /۹۰ .
 (۲) ی ، ح : «الکلام» .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ح . (٤) الزيادة من ي ، ح .

<sup>(</sup>o) ب، ق: «الأدلة» . (٦) ج، س: «ماذكرناه» .

 <sup>(</sup>٧) الزيادة من ج ، س .
 (٨) الزيادة من ح وبولاق .

<sup>(</sup>٩) ب، ق: منه . (١١) ٧ منه . (١٠) الزيادة من ي .

<sup>(</sup>۱۱) بولاق: «فهو هنا». (۱۲) الزیادة من ی ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١٣) العبارة من : «على ضميره . . . إلى . . . فقد وقع الفعل» ساقطة من س .

<sup>(</sup>١٤) العبارة الطويلة من : «أقوى في النصب من أن تقول : . . . إلى . . . وعمرًا كلمته ، من ، ي ، ح ، وساقطة من بقية النسخ .

وعمرٌو ولقيتُ أخاه» ، الرفع أقوى في «عمرو» من قولك : «وعمرٌو لَقيتُه» إذ كان النصب في «وعمرٌو لقيت أخاه» أضعف.

فأما (١) قول الله تعالى: ﴿ يَغْشَى طَائِفةً مِنْكُمْ وَطَائِفةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُم أنفُسُهُم ﴾ (٢).

فإنما أختير الرفع في الثاني ، وإن كان قبله جملة مبنية على فعل ، من قِبَل أن/ هذه الواو ليست بواو عطف ، فيكون حكمها ما ذكرنا ، وإنما هي واو الابتداء تقع للحال كقولك: «لقيتُ زَيْدًا وأَبُوه قائمٌ» و«رأيتُ أبَاكَ وعمرُو منطلق» (٣) ، وإنما أردت : «لقيت زيدًا» في حال : أبوه فيها قائم ، وكذلك (٤) قوله تعالى : (٥) ﴿ يَغْشَى طائفةً منْكُم وَطائفَةٌ قَدْ أَهَمتْهُم أَنفُسُهُم ﴾ ، كأنه قال : يغشى طائفة منكم في حال طائفة قد أهمتهم أنفسهم ، أو يغشى طائفة منكم إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم (٦) . وهذه الواو تسمى واو الابتداء ، وقد يجوز النصب على أن تجعلها واو عطف بإضمار: وتهم طائفة أنفسهم [قد أهمتهم أنفسهم] (٧) ، ويجوز أن تجعلها واو عطف ، وترفع على ما ذكرنا من قولك : «لقيت زيدًا وعمرٌو كلمته» . إلا أنا جعلناها واو الابتداء ؛ لأن القراءة بالرفع فحملناه على أجود الوجوه في المرفوع.

قال : (^) (ومما يختار فيه النصب (١) قوله : «ما لقيت زيدًا ولكن عمرًا مررت به» و «مالقيت (١٠) زيدًا بل خالدًا لقيت أخاه») (١١).

 <sup>(</sup>١) ح: «وأمّا». (٢) من الآية ١٥٤ من سورة آل عمران (٣).

<sup>(</sup>٣) الأمثلة في ق هكذا: «زيدًا وأبوه قائم» ، والقيت أباه وعمرو منطلق» .

<sup>(</sup>٤) ح ، جـ ، س : «فكلك» .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) العبارة من : «كأنه قال : يغشى . . . إلى . . . أهمتهم أنفسهم» ساقطة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٨) بولاق ١/ ٤٧ . (٧) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) بولاق : بزيادة : نصب الأول . (۱۰) بولاق : ما رأيت زيدًا . . .

<sup>(</sup>١١) جـ، س: أباه .

جعل ما بعد «بل» و«لكن» بمنزلة ما بعد الواو [فيما مضى ؛ لأن «بل» و«لكن» من حروف العطف ، كما أن الواو من حروف العطف ، فما بعدهما كما بعد الواو] (١) إذا (٢) تقدمت جملة مبنية على فعل وإن كان قبلها حرف نفى ، فيكون بمنزلة قولك: «لقيت زيدًا وعمرًا لم ألقه» ؛ لأن الفعل الذي بعد «لم» وإن كان منفيا (٢) في العمل بمنزلة الموجب ، فتنصب «عمرًا» كما تنصبه إذا قلت : «وعمرًا لقيتُه» ، ويكون الإضمار : ولم أَلْقَ عَمْرًا لم أَلْقَهُ ، حتى يكون المضمر مشاكلًا للمظهر.

قال سيبويه: (١) (يكون الآخر في أنَّه يدخله في الفعل بمنزلة هذا ، حيث لم يدخله لأنَّ «بل» ، و«لكن» لا يَعملان شيئًا ، ويشْركان الأخر مع الأول؛ لأنهما «كالواو» ، و«ثُمَّ» و«الفاء» ، فأجروهما (°) مُجراهن فيما كان النصبُ [فيه] (١) الوجه ، وفيما جاز فيه الرفع إن شاء الله)(١)

يعنى : أن قولك : «ما لقيتُ زيدًا ولكنّ عَمْرًا مَرَرْتُ به» ، الأول فعل منفى به «ما» ، والثاني موجب به «لكن» ، ويختار فيه حمل الثاني على الأول في باب النصب وإضمار الفعل ، وإن اختلفا في الإيجاب والنفي ، كما أن قولك : «لقيت زيدًا وعمرًا لم ألقه» قد أوجبت [فيه] (^) الفعل الأول (٩) ونفيت الثاني ، وَعَمَلُ ٣٩٢ الفعلُ على/ حاله غيرُ مختلف ، و«لكنَّ» في إدخال الاسم في الفعل المنفى عن الأول بمنزلة «الواو» في قولك: «وَعَمْرًا لَمْ أَلْقَهُ» في نفس الفعل الذي أوجبته للأول عن الثاني ؛ لأن حروف العطف تعمل عملاً واحدا ، وإن كانت معانيها مختلفة ، فكل ما كان النصب فيه الوجه مع «الواو» كان كذلك مع «لكن» .

<sup>(</sup>٢) ي ، ح : إذ .

<sup>(</sup>٤) بولاق ١/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من بولاق وح.

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٣) من ى ، ح ، وفى بقية النسخ : «مبنيا» .

<sup>(</sup>٥) بولاق: فأجرهما.

<sup>(</sup>٧) الجملة ساقطة من بولاق.

<sup>(</sup>٩) ق : للأول .

ويجوز الرفع فى «لكن» ، و «بل» ، كما جاز فى الواو ، وذلك قولك : «ما رأيت زيدًا لكن عمرو مررت به » فهذا معنى قوله : (وفيما جاز (۱) فيه الرفع ) [فاعرفه إن شاء الله] . (۲)

(١) جـ، س: جاء .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س .

## (۱) هذا باب

(۱) ما يُحْمَل فيه الاسمُ على اسم بُنِى عليه الفعل مرة ويُحْمَلُ مرة ويُحْمَلُ مرة [أخرى] (۱) على اسم مبنى على الفعلِ (أَيُّ ذلك فعلْتَ جاز.

فإن حَمَلْتَه على الاسم الذى بُنِى عليه الفعل كان بمنزلته إذا بنيت عليه الفعل مبتدأ ، يجوز فيه ما يجوز [فيه] (أ) إذا قلت : «زَيْدٌ لقيتُه» ، وإن حملته على الذى بنى على الفعل ، اختير فيه النصب ، كما اختير فيما قبله [وجاز فيه ما جاز في الذى قبله] (أ) ، وذلك قولك : «عمرٌ و لقيتُه وزيدٌ كلمتُه» ، إن حملت الكلام على الأول ، وإن حملته على الآخِر قلت : «عمرٌ و لقيتُه وزيدًا كلمته») .

[قال المفسر:] (١) اعلم أن الكلام إذا كان (٧) مبتداً وخبرا ، ثم عطفت عليه جملة في أولها اسم ، وبعده فعل مشتغل بضميره ، كان الاختيار رفع الاسم الثاني بالابتداء كحاله لو لم تكن قبله جملة ، كقولك : «زَيْدٌ أَفْضَلُ منك وعمرُو كَلَّمْتُه» ، و«زيدٌ أخوكَ وأبُوك قُمْتُ إليه» ؛ لأنه لم يتقدم الجملة الثانية شيء يوجب إضمار الفعل الناصب للاسم الذي في أوَّله ، فصار بمنزلة (٨) مبتدأ . وقد قدمنا أن الجملة الأولى (٩) ، إذا كانت مصدرة بفعل مضمر (١٠) كان الاختيار في الاسم الذي في الجملة الثانية النصب ، على إضمار فعل يفسره الفعل الذي بعده فهذان أصلان لما يشتمل عليه هذا الباب .

<sup>(</sup>١) بولاق : ١/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س وبولاق .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من بولاق.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من س

<sup>(</sup>٩) ب، ق: «الأولة».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من هارون ٩١/١ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من بولاً ق

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۸) ح : «بمنزلته» .

<sup>(</sup>۱۰) «مضمر» ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

وذلك أنك إذا قلت: «زيدٌ لقيته وعمرٌو كلمته» (١) ففيه جملتان إحداهما مبنية على اسم ولا موضع لها والأخرى مبنية على فعل/ ولها موضع ، فالجملة (٢) التي هي مبنية على اسم ، قولك : «زيدٌ لقيته كما هو» لأن «زيدا» مبتدأ ، ولقيته خبره ، والجملة التي هي مبنية على فعل قولك : «لقيته» لأنه فعل وفاعل ، وهذه الجملة (٢) التي هي فعل وفاعل خبر «زيد» .

ومعنى قولنا : جملة لها موضع هو : أنَّا متى نحينا الجملة جاز أن يقع موقعها اسم واحد ، فيلحقه الإعراب . والجملة التي ليس لها موضع : هي التي إذا نحيناها لم يقع موقعها اسم ، فأما الجملة التي لها موضع فقولك : «مررت برجل أبوه قائم» ، و «رأيت رجلا قام عمرو إليه »(٣) لأنك لو نَحَّيتَ «أبوه قائم» أو «قام عمرو إليه» (٤) لقلت: «مررت برجل قائم» و «رأيت رجلا قائما» فيقع موقع الجملة اسم واحد ، وقولك : «مررت برجل أبوه قائم» (٥) هو جملة ليس لها موضع من الإعراب (٦) ؛ لأنك لو نحيتها كما هي لم يقع موقعها اسم .

فإذ قد وطَّأنا أمر الجمل نرجع إلى قولك : «زيد لقيته وعمرٌو كلمته» .

قال سيبويه : (<sup>v)</sup> (أنت في «عمرو» بالخيار ، إن شئت نصبتَه ، وإن شئت رفعته).

وذلك أنه قد تقدمته (٨) جملتان: إحداهما مبنية على اسم ، وهي قولك: «زيد لقيته كما هو» ، والأخرى قولك: «لقيته» ، فإن عطفته على الجملة التي هي [زيد «لقيتُه كما هو» ، رفعت عمرًا ؛ لأن صدر الجملة اسم ، وإن عطفته على الجملة التي هي الها (٩) «لقيتُه» ، نصبت ؛ لأن صدر الجملة فعل فيصير بمنزلة قولك : «لقيتُ زَيْدًا وعَمْرًا كَلَّمْتُه» .

<sup>(</sup>١) الجملة الثانية ساقطة من ي ، جد ، س . (۲) ح: «والجملة».

<sup>(</sup>٣) الجملة ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٤) الجملة من : «لأنك لو نحيت . . . إلى . . . إليه» ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٦) من الإعراب ساقطة في بقية النسخ . (٥) ب ، ق بزيادة : «كما» .

<sup>(</sup>٨) ب، ق: «نقل منه» وهو خطأ. (٧) هذا النص غير موجود في بولاق.

<sup>(</sup>۹) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

وقد أنكر الزيادي (۱) وغيره من النحويين هذا على سيبويه ، فقالوا : إذا قلنا : «زيد لقيته وعمر كلمته» لم يجز حمل «عمرو» على «لقيته» ، وذلك (۲) أن لقيته جملة لها موقع ، ألا ترى أنك تقول : «زيد مَلْقِيّ» ، و «زَيْد قَائِم» ، فيقع موقعها ، موقعها اسم واحد ، وهي خبر «لزيد» ، وكل شيء عطفت (۱) عليها وقع موقعها ، وصار خبرا «لزيد» ، كما هي خبر له ، و «عمرو كلمته» (۱) لا يجوز أن يكون خبرا «لزيد» ؛ ألا ترى أنك تقول : «زيد عمرو كلمته» (۱) ، فالهاء تعود على (۱) عمرو ولا شيء يعود إلى زيد من الجملة (۱) .

فإن جعلت في «عَمْرُو كَلَّمْتُه» ما يعود إلى «زيد» جاز حينئذ ما قال (^) سيبويه من الوجهين جميعا: وذلك قولك: «زيد لقيته وعمرو كلمته عنده»، فتجعل الهاء في «عنده» عائدة إلى «زيد»، أو في «كلمته»، وتجعل الأخرى عائدة إلى عمرو؛ لأنك في هذا/ الوجه إذا عطفت «عمرُو كلمته عنده» على «لقيته» الذي [هو] (٩) خبر «زيد» جاز، وصار خبرا له أيضًا؛ ألا ترى أنك تقول: «زيد عمرُو كلمته عنده»، فتصير الجملة خبرا لـ «زيد»، وأظن سيبويه إنما أراد ذلك، إذ جعل في الجملة الثانية ضميراً يعود (١٠) إلى «زيد» واشتغل بأن أرانا جواز رد الجملة الثانية إلى المبتدإ مرة وإلى المفعول مرة ولم يشتغل بتصحيح لفظ المسألة.

798

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن سفيان بن سليمان أبو إسحاق الزيادى ، ينتهى نسبه إلى زياد ابن أبيه ، كان نحويا لغويا راوية ، تتملذ على سيبويه وأبى عبيدة والأصمعى ، وكان يشبه الأخير فى معرفة الشعر ومعانيه ، له مصنفات كثيرة ، وتوفى ٢٤٩هـ . ترجمته : فى البغية للسيوطى ١ / ٤١٤ ، الإرشاد لياقوت ١/ ٦٢ ؛ الأعلام ٣٤/١ ، عيون الأحبار ١/ ١٧ (ترجمة المؤلف) .

<sup>(</sup>٢) س : وكذلك .

<sup>(</sup>٣) ى ، ح : عطف . (٤) من ى وبقية النسخ «لقيته» .

<sup>(</sup>٥) من ى ، ح ، ج ، س وبقية النسخ لقيته . (٦) ى ، ح ، ج ، س : إلى .

<sup>(</sup>٧) الجملة في ي ، ح ، ج ، س : ولا يعود إلى زيد شيء من الجملة .

<sup>(</sup>٨) ق : قاله .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ح ، جـ ، س . (١٠) ي ، ح ، جـ ، س : في الجملة الثانية ما يعود إلى . . .

قال سيبويه (1): (ومثل ذلك «زيدٌ لقيتُ أباه وعمرا مررت به»(1)، إن حملته على «الأب» ، وإن حملته على الأول رفعته) (1).

والكلام في هذا كالكلام في الأول.

قال: (والدليل على أن الرفع والنصب () جائز كلاهما، أنك تقول: «زيد لقيت أباه وعمرًا»، إن أردت أنك «لقيت عمرا والأب»، وإن زعمت أنك «لقيت أبا عمرو» ولم تلقه رفعته () ومثل ذلك «زيد لقيته وعمرو»، إن شئت رفعت ، وإن شئت قلت: «زيد لقيته وعمرًا»).

فاستشهد على جواز حمل الاسم الذى فى الجملة الثانية على المنصوب فى الجملة الثانية على المنصوب فى الجملة الأولى (١) بقَوْلك (٧): «زيدٌ لقيتُ أبَاهُ وعَمْرًا» قال: فلما (٩) جاز عطف «عمرو» على «الأب» مرة، وعلى «زيد»مرة، جاز ذلك فى قولك: «وعمرًا كلمته».

فقال له الزياديّ: هذا غير مشبه لذلك ؛ لأن قولنا: «وعمرًا» ليس بجملة وإنما (٩) هو اسم واحد وقع عليه الفعل الذي وقع على «الأب» بعينه ، فقد صار «عمرو» مع «الأب» مفعوليي (١٠) «لقيت» ، و «لقيت» خبراً «لزيد» ، وفي مفعوليه ما يعود إليه ، وهو الهاء في «الأب» ، و «عمرو كلمته» جملة قائمة بنفسها ليست بداخلة في الفعل الأول ولا الفعل الأول واقع عليها .

قــال [سيبويه]: (۱۱) (ومثـل ذلك «زيدٌ لقيتـه وعـمـرو»، إن شــُت [رفعـت](۱۲) ، وإن شــُت قلـت: «زيدٌ لقيـتُـه وعـمـرًا»[تقـول أيضًا] (۱۲) : و«زيدٌ ألقاه وعمرٌو وعمرًا») .

<sup>(</sup>١) بولاق ١/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ي ، ح ، جه ، س وبولاق : رفعت .

<sup>(</sup>٥) بولاق ، ح : رفعت .

<sup>(</sup>٧) ب ، ق : تقول .

<sup>(</sup>٩) ح ، جـ ، س : إنما .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من ح .

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من هارون .

<sup>(</sup>۲) «مررت به» ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٤) ح ، : أن النصب والرفع .

<sup>(</sup>٦) ب، ق: الأولة.

<sup>(</sup>A) ح ، ج ، س : فقال : لما .

<sup>(</sup>۱۰) من ، جه، س وفي ب، ق مفعول.

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من بولاق ، ح ، جـ ، س .

قال: (١) (فهذا يقُوى أنك بالخيار في الوجهين).

وقد بيِّنًا الكلام في ذلك.

قال: (۲) (وإذا قلت: «مررتُ بزيد وعمرًا مررتُ به» نصبت (۲) ، وكان الوجه؛ لأنك بدأت بالفعل ولم تبتدئ اسما بنيته عليه (٤) ، ولكنك قلت: «فعلتُ» ثم بنيت عليه المفعول ، وإن كان الفعل لا/ يصل إلا بحرف الإضافة ، فكأنك قلت: «مررتُ زيداً») .

يعنى: أن قولك: «مررتُ بزيد» بمنزلة قولك: «ضربتُ زيدًا» ؛ لأن «مررت» فعل ، كما أن «ضربتُ» فعل (٥) ، وإن كان «مررت» لا يتعدى إلا بحرف ، فإذا كان كذلك فينبغى أن تختار في الجملة الثانية نصبَ الاسم ، كما اختير من «ضربتُ زيدًا» نصبَ الاسم في الجملة الثانية .

قال : (ولولا أنه كذلك ، ما كان وجه الكلام : زيدًا<sup>(١)</sup> مررت به [ولا لقيت زيدًا<sup>(١)</sup> وعمرًا مررت به] (١) .

[یعنی أنك إذا قلت: زیدًا (۹) مررت به] (۱۰) أضمرت فعلا ینصب «زیدًا» ، وإن كان «مررت» قد تعدی إلی ضمیره (۱۱) بحرف ، كما ینصب الاسم إذا تعدی [الفعل] (۱۲) إلی ضمیره بغیر حرف ، كقولك: «أَزَیْدًا ضربتَه» .

قال : (۱۳) (ونحو ذلك «خَشَّنْتُ بِصَدْرِه» ، «فالصدر» في موضع نصب [وقد عملت الباء] (۱٤) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من بولاق وهارون .

<sup>(</sup>٣) ح بزيادة : وإن «شئت» «قبل «نصبت» .

<sup>(</sup>٥) جملة : (كما أن «ضربت» فعل) . ساقطة من ق .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٩) جـ، س: أزيدا .

<sup>(</sup>١١) من ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : ضمير .

<sup>(</sup>١٣) بولاق ١ / ٤٧.

<sup>(</sup>٢) بولاق ١ /٤٧ هارون ١ /٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ح ، ى ، وبولاق وهارون : تبنيه .

<sup>(</sup>٦) ، ق : أزيدا .

<sup>(</sup>A) المثال ساقط من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من ح .

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من بولاق وهارون .

يريد : أن «خَشَّنْتُ بِصَدْرِه» ، كقولك «خَشَّنْتُ صَدْرَه» ، فإن دخول الباء لم يغير حكم الفعل ؛ ليُريَكَ أن «مَرَرْتُ بزيْدٍ» ، كقولك : «ضربتُ زيدًا» ، وكقولك : «مررتُ زيدًا» لو كان يُتكلَّم به .

قال: (۱) (ومثله (۲) ﴿ كفى بالله شهيداً بينى وبينكم ﴾ (۲) ، وإنما هو: (٤) كفى الله ، ولكنك لما أدخلت البناء عَمِلَتْ ، والموضعُ موضعُ نصب ، والمعنى (٥) معنى النصب ، وهذا قول الخليل) .

يعنى: أن قوله: «كفى بالله» لو نزعت الباء، لقلت: «كفى الله» والباء الثدة، وقد جرت الاسم الذى بعدها، وإن كان موضعه رفعًا بالفعل الذى قبله، فكذلك (٦) موضع [زيد] (٧) نصب، إذا قلت: «مَرَرْتُ بزيد».

وقوله : (ولكنك لمَّا أدخلت الباء عَمِلَتْ والموضعُ موضعُ نصب) . يعنى : «مررت بزيد» (^) لا «في كفي بالله» .

قال : (٩) : (وإذا (١٠) قلت : «عبدالله مررت به» أجريت الاسم بعده مُجراه بعد «زيد (١١) لقيتُه») .

يعنى : [أنك] (١٢) إذا قلت : «عبدُالله مررتُ به وعمرًا كلمته» ، جاز في «عمرو» الوجهان ، كما جاز بعد قولك : «زيدٌ لقيتُه» . وقد مضى الكلام في هذا المعنى .

وتقول: («هذا ضاربٌ عبدالله وزيدًا يَمُرٌ به» ، إذا حملته على المنصوب ، فإن (١٣) حملته على المبتدأ ، وهو «هذا» رفعت) .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٣ من سورة الرعد (١٣) وفي ق : «قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم» .

<sup>(</sup>٤) هارون : هي .

<sup>(</sup>٥) هارون : وفي معنى . (٦) من ى ، ح ، ق وفي ب : فلذلك .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ح ، جـ ، س .

 <sup>(</sup>٨) العبارة من وقوله : «ولكنك . . . إلى . . . موضع نصب» ساقطة من ح ، جـ ، س .
 (٩) بولاق ١/ ٤٨ .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ح ، جـ ، س . (۱۲) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۳) ی ، ح ، جـ ، س : وإن .

يعنى: أن قولك: «هذا ضاربٌ عبدالله» بمنزلة قولك: «هذا يَضْرِبُ عبد الله» ، «فهذا» مبتدأ ، «وضاربٌ» خبره ، كما يكون «يضرب» خبره . فإذا (۱) الله» ، «فهذا» مبتدأ ، «وضاربٌ» خبره ، كما يكون «يضرب» خبره . فإذا (۱) جئت بالجملة الثانية ، فأنت بالخيار في الاسم الذي / في أولها ، إن شئت حملت (۳) على الفعل الذي في الخبر ، كما قدمنا في قولك: «زيدٌ لقيتُه وعبد الله مررتُ به » ، وذلك أن اسم الفعل يعمل عمل الفعل ، ألا ترى أنك تقول: «مررت (۱) برجل ضارب (۵) زيدًا» كما تقول: «مررت برجل يضرب زيدًا» كما تقول .

قال: (٧) (فإذا (٨) أَلْغَيت النون ، وأنت تريد معناها فهى بتلك المنزلة ، وذلك قولك: «هذا ضاربُ زيد (٩) غدا وعمرًا سيضربه»).

يعنى : أن اسم الفاعل الذى يعمل عمل الفعل ، إذا لم تعمله فى الجملة الأولى ، وأضفته إلى المفعول ، فإنك (١٠) إذا جئت بالجملة الثانية عاملتها معاملة ما قد أعملت فيه [الفعل] (١١) فى الجملة الأولى ، فقلت : «هذا ضارب زيد وعمرًا سيضربه» على ما قدمنا ، وذلك ؛ لأن قولك : «ضارب زيد» ، بمنزله : «ضارب زيدًا» ، «وضارب زيدًا» بمنزلة «يضرب زيدًا» ، فكأنا قلنا : «هذا يَضْرِب زيدًا وعمرًا سيضربه» .

قال: (۱۲ (ولولا أنه كذلك ، لما قلت: «أزَيدًا أنت ضاربُه» ، و«وما زيدًا أنا (۱۳ ضاربه» (۱۲) ) .

<sup>(</sup>١) ح ، وإذا .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ي ،ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) ق : يضرب .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١/٨٤ .

<sup>(</sup>٩) بولاق وفي بقية النسخ: «ضاربٌ زيدًا».

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۳) ی : أنت .

<sup>(</sup>٢) من ح ، ج ، س وفي ب : حملت .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٦) جملة : كما تقول . . . إلى . . . زيدًا ساقطة من ق .

<sup>(</sup>A) هارون : فإن .

<sup>(</sup>۱۰) جـ، س: فأنت.

<sup>(</sup>١٢) بولاق ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>١٤) المثال ساقط من س.

يعنى : لولا أن اسم الفاعل ، وإن كان مضافا يجرى مجرى ما قد عَمل ولم يضَف لَمَا قلت: «أزَيدًا أنا ضاربُه» ، وذلك أنك نصبت «زيدًا» بإضمار فعل ، ولا يجوز أن تنصبه (١) بإضمار فعل (٢) إلا والذي قد ظهر من تفسير المضمر يجرى مجرى الفعل ، فكأنك قلت : «أتضربُ زيدًا أنت تضربه»(٣) ؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: «أنت غُلامَهُ» ؛ لأن «غُلامَهُ» لا يجرى مجرى الفعل.

قال سيبويه : (فهذا نحو «مَرَرْتُ بزيد» ؛ لأن معناه منونا وغير منون سواء ، كما أنك إذا قلت : «مررت بزيد » فكأنك قلت : «مررت زيداً») .

يعنى : أن الجر في قولك : «هَذا ضاربُ زيد» ، لم يُخْرِج «زيداً» بالإضافة من أن يكون في معنى مفعول ، وأن يكون ما قبله في معنى فعل قد وصل إليه ، كما أنك إذا قلت : «مررت بزيد» ، فَجَرُّ «زَيْد» لم يخرجْه من أن يكون في معنى مفعول ، وأن يكون (٤) المرور (٥) وصل إليه بالباء .

وقوله: (١) (لأن معناه منونا وغير منون سواء) .

يريد : أن قولك : «هذا ضاربٌ زيدًا» ، بمنزلة قولك : «هذا ضاربُ زيد» ، كما أن قولك: «مررتُ بِزَيدٍ» ، بمنزلة قولك: «مررتُ زيدًا» ، وإن /كان لا معمر يستعمل إيصال (٧) المرور إلا بالباء ، وفي الأفعال ما يستعمل بالباء وغير الباء كقولك : «تَعَلَّقْتُ زَيدًا» ، و«تَعَلَّقْتُ بزَيْد» .

قال : (^) (وتقول : «ضربتُ زَيْدًا وعمرًا أنا ضاربه») بمنزلة قولك : «ضَرَبْتُ زيدًا وعمرًا ضربتُه» ، وقد قلنا إن قوله : «أَنَا ضَارِبُه» ، بمنزلة «ضربتُه» ، فلذلك اختير فيه النصب.

<sup>(</sup>۱) من ح ، جه ، س : وفي ب ، ق : تنصب . (٢) ساقطة من س .

<sup>(</sup>٣) ح : ضاربه .

<sup>(</sup>٤) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : وإن لم يكن المجرور .

<sup>(</sup>٥) ی ، ح : المجرور . (٦) ح : وهو قوله .

<sup>(</sup>٧) من ح ، ق ، ي وبقية النسخ : اتصال . (٨) بولاق ١ / ٨٤.

وقوله: ([تختار هذا] (١) ، كما يُخْتار في الاستفهام).

يعنى: أن قولك: (٢) «ضَرَبْتُ زيدًا وعَمْرًا أَنَا ضَارِبُه» ، بمنزلة قولك: «ضَرَبْتُ زَيْدًا وعَمْرًا ضَرَبْتُه» وقد مضى الكلام فى اختيار النصب فى «ضَرَبْتُ زَيْدًا وعَمْرًا ضَرَبْتُه» وقد مضى الكلام فى اختيار النصب فى «ضَرَبْتُ وَقَد قلنا: إن «ضَارِبه» بمنزلة «ضربته» (٣) ، فلذلك اختير فيه النصب (٤) .

وقوله: (كما يختار في الاستفهام).

يعنى: في قولك: «أزيدًا ضَرَبتُه» ، الاختيار فيه النصب ، وله (٥) باب يأتي (٥) يستقصى (٦) فيه الحجة ـ إن شاء الله تعالى .

قال: (() (ومما يختار فيه النصب قول الرجل: «مَنْ رأَيتَ» ، و«أَيَّهم رَأَيْتَ» ، و«أَيَّهم رَأَيْتَ» فتقول: «زيدًا رَأَيْتُه» ، تنزله منزلة قولك: «كَلَّمْتُ زيدًا وعمرًا (^) لقيته») .

[قال المفسر:] (٩) اعلم أن المستفهم الاختيار [ له] (١٠) في كلامه أن يورد الجواب على منهاج الاستفهام ، فإذا قال المستفهم: «من رأيت» ، و«أيّهم رأيت؟» . قال : «زَيْدًا» ؛ لأن «أيًا» و«من» (١١) [ونحوهما] (١٢) منصوبتان (١٣) بوقوع الفعل عليهما (١٤) ، فتجعل (١٥) «زيدًا» منصوبا بمثل ذلك الفعل الذي وقع على الاستفهام ، فكأنه قال : «زَيْدًا رَأيتَ» ، وإذا قال : «أيّهُمْ رَأيْتُه» ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من بولاق . (٢) ح ، جد ، س : في قولك .

<sup>(</sup>٣) ق : ضربت .

<sup>(</sup>٤) العبارة الطويلة من : « . . . أن قولك : ضربت زيدًا . . . إلى . . . اختير فيه النصب» ساقطة من ى .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من س . (٦) ج : مستقصى .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١ / ٤٨ . (A) بولاق : «عمرا وزيدًا» .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س . (١٠) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۱) ح ، جـ ، س : «من» و «أيا» . (۱۲) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۳) جـ، س: «منصوبات». (۱٤) جـ، س: «عليها».

<sup>(</sup>١٥) من جر، س وبقية النسخ: «فتقع».

فالاختيار في الجواب أن تقول: «زيْدًا» ؛ لأن المسْتَفْهِم قد جعل حرف الاستفهام مبتدأ ، وجعل الفعل واقعا على ضميره ، وفي موضع خبره فيختار أن يكون الجواب كذلك ، فإذا قال: «زيد» في الجواب ، فكأنه قال: «زيداً رأيته» فقد جرى الجواب مجرى العطف من (۱) من أنه تابع للاستفهام . فإذا قلت: (۲) «من رأيت؟» قلت (۳) : «زيدا رأيته» ، وذلك أن قوله: «من رأيت؟» ، الاسم فيه منصوب ، والفعل معمل في الاسم ، فيختار أن يكون الجواب على ذلك المنهاج ، فنصب (۱) الاسم بإضمار فعل ، ويكون الفعل الواقع على ضميره تفسيرا له ، فكأنه قال : «رأيت زيْدًا رأيتَه» ، كما كان ذلك في قولك: «رأيت زيدًا وعَمْرًا رأيته» .

قال : (ومثل ذلك قولك : «أُرأيت زيدًا»/ فتقول : «لا ! ولكن عَمْرًا  $\frac{89}{1}$  مَرَرْتُ به») .

يعنى: أنّ «لكن» فى الجواب بمنزلتها فى العطف ، كأن قولك: «ولكن عَمْرًا مَرَرْتُ به» بمنزلة قولك (٥) [ألا ترى أنك تقول] (٦): «ما رأيت زَيْدًا ولكن (٧) عمرا مررتُ به» فلما كان قوله: «رَأَيْتُ زَيْدًا» مُصَدَّرا بفعل ، والجواب بمنزلة العطف ، والاستفهام متى نصبناه بالفعل الذى بعده فهو بمنزلة ما قد صُدِّر بفعل ، وإن لم يصلح تقديم الفعل بسبب الاستفهام .

قال (^): (فإن قال: «من رأيته؟» و«أَيُّهم رأيته» فأجبته قلت: «زيدٌ رأيته» إلا في قول من قال: «زيدا رأيته» في الابتداء [لأن هذا كقولك: «أيهم منطلق»، و«مَنْ رَسول؟ »فيقول: فلان(٩)).

<sup>(</sup>۱) ی ، جـ ، س : «في» . «فإذا قال» . (۲)

<sup>(</sup>٣) ى ، ح ، ج ، س ، وبقية النسخ : «فتقع» . (٤) ى : «فتنصب» ، ح «فَيَنْقت» .

<sup>(</sup>٥) العبارة من : «كأن قوله . . . إلى . . . بمنزلة قولك» ساقطة من ى ، ح .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>V) ى ، ح : «لكن» . (A) بولاق ١/ ٤٨ .

<sup>(</sup>٩) ى ، ح ، ج ، س : لأنه بمنزلة قولك «زيد منطلق» .

يعنى: أنك إذا رفعت فى الاستفهام ، فالجواب مثله على ما قدمنا وهذا هو الاختيار ، فإن قال : «زيدًا رأيته» وقد قيل له : «أيَّهم رأيته» ، فهو جائز وليس بالاختيار ؛ ألا ترى أن قولك : «زيدًا رأيته» فى الابتداء [(۱)] .

هو جائز وليس بالاختيار .

قال الأخفش: ويجوز (٢) إذا قلت: «أيُّهم ضربْتُه» [أن تقول: زيدًا ضربته] (٣) ؛ لأن الهاء منصوبة ، وهي في المعنى مستفهم عنها.

أما جواز النصب فإن سيبويه لم يأبه ، ولكن معنى كلام الأخفش أن الرفع والنصب جميعا يجوزان ، فالرفع (٤) على اللفظ والنصب على المعنى ، وليس الأمر إلا ما قاله سيبويه ، وذلك أن المعنيين إذا تساويا في اللفظ والمعنى ، كان إتباع اللفظ اللفظ أولى بالاختيار ، ألا ترى أن [قولنا: «مررت بزيد وعمرو» ، أولى من أن (قولنا: «مررت بزيد وعمرا» ، وقد قدمنا ذكر الحجج في المطابقة بين الألفاظ .

ومما يدل على صحة قول سيبويه إجماعهم أنك إذا قلت: «قد علمت أزَيْدٌ في الدارِ أَمْ لا» ، أن «زَيدا» مرفوع ؛ لأن حرف الاستفهام منع الفعل من الوصول إليه (٢) ، فإذا قلت: «قد علمت ريدًا في الدار (٧) هو أم لا» ، فإن (٨) الاختيار نصب «زيد» لزوال حرف الاستفهام عنه ، ويجوز رفعه ؛ لأنه في المعنى (٩) مستفهم عنه ، فهو بمنزلة ما معه حرف الاستفهام ، فلم يجعلوا لفظ الاستفهام كمعناه في اختيار الرفع ، ومنع الفعل من الوصول إليه .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س وفي النص بولاق ٢٨/١ .

<sup>(</sup>٢) ح ، جـ ، س : «يجوز» .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من جد، س.

<sup>(</sup>٧) ي ، ح : «أفي الدار» .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ي ، ج ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) من ي ، ح ، ج ، س وفي ب ، ق : «اختيار الرفع» .

<sup>(</sup>٦) ى ، ح ، جـ ، س : «منع من وصول الفعل إليه» .

<sup>(</sup>۸) من ی ، ح ، س وفی ب ، ق : إن . (۸)

قال : («وهذا كقولك : «أيُّهم منطلق؟ «ومَنْ رَسُولٌ؟») .

يعنى قولك: «أيُّهم رأيته» كقولك: «أيهم منطلق» (١) في باب المبتدأ و الخبر(٢) ؛ فإذا قيل لك: «أيُّهم منطلق» كان الجواب «زيدٌ» بالرفع لا غير ، وكذلك (٣) إذا قيل: «أيُّهم منطلق» في باب الابتداء والخبر، فإذا قيل لك: «أيُّهم منطلق» كان كالجواب رفع لا غير (١٤) ، وكذلك إذا قيل : «أيُّهم رأيته» فالاختيار (°) / في الجواب أن تقول: «زيد» ، وإن كان يجوز في هذا النصب على ما ذكرنا .

قال (٦) : (وإن (٧) قال : «أعبد الله مررت به أم زيدًا» ، قلت : «زيدًا مررت به» ، كما فعلت ذلك في الأول) .

يعنى تنصب في الجواب كما نَصَب هو في المسألة .

وكذلك إذا قلت: «لا بَلْ زَيْدًا» نصبت «زيدا» (^) ، نصبت أيضًا في الجواب، وإن جئت بحرف عطف كما [أنه] (٩) إذا قال: «من رأيت؟» ، قلت: «زيدًا» ؛ لأن «مَنْ» في موضع نصب ، فإنما يُحمَل الاسم في الجواب على إعرابه في المسألة .

قال: (١٠) (ولو قلت: «مررت بعبد الله (١١) وزيدًا» كان عربيًا [فكيف هذا؟](١٢) ، لأنه فعل ، والمجرور في موضع مفعول منصوب) .

يعنى : أنك إذا قلت : «مررتُ بعبد الله وزيدًا» ، جاز على تأويل : «لقيتُ

<sup>(</sup>١) العبارة من: «ومن رسول . . . إلى . . . أيهم منطلق» ساقطة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>۲) ی ، ح ، ج ، س : الابتداء والخبر .

<sup>(</sup>٣) ج ، س : «فكذلك» .

<sup>(</sup>٤) العبارة من : «وكذلك إذا قيل . . . إلى . . . رفع الأغير» ساقطة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٥) من جر، س وفي بقية النسخ : والاختيار . (٦) بولاق ١ /٨٤.

<sup>(</sup>A) نصبت «زیدا» : ساقطة من ی ، ح ، ج ، س . (٧) جـ، س: فإن .

<sup>(</sup>۱۰) بولاق ۱/ ٤٨ هارون ٩٤/١ . (٩) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من بولاق. (١١) بولاق : مررت بعمرو .

عبدالله وزيدًا (۱) ، و «جزتُ عبدالله وزيدا» (۲) ، فإذا كان هذا جائزا عربيا في العطف ، كان [في] (۲) الاسم المستفهم عنه أولى ، وذلك قولك : «أعبد الله مررت به» .

وإنما صار فيه أولى وأجود ؛ لأن عبدالله لا يمكن (1) جره بالباء الظاهرة ، لا شتغالها بالضمير ولا بباء مضمرة ؛ لأن (٥) الجار لا يضمر ، وقولك : «مررت بعبد الله وزيد» يمكن جر «زيد» بالعطف على «عبدالله» ، فلما جاز نصبه ، كان نصب المستفهم عنه أولى لما ذكرنا (١) . والباء الجارة ليست تمنع المجرور [من] (٧) أن يكون في [معنى] (٧) مفعول على ما تقدم من ذكرنا له ، فلذلك جاز أن يحمل المعطوف عليه على الفعل ، وإن كان الفعل الظاهر يصل بحرف جر .

(<sup>(^)</sup> (قال جرير:

جِئْنى بِمثْلِ بَنى زَيْدِ لِقَومِهِم أَو مِثْلَ أُسْرة مَنْظُورِ بن سَيَّارِ (١) ومثله قول العَجّاج :

يَذْهَبْنَ في نَجْد وغَوْرًا غَائرًا) (١٠)

فنصب «وغَوْرًا» ؛ لأن معنى : يذهبن [فيه] (١١) يسلكن فيه . (١١)

(فكأنه (١٢) قال : ويسلكن غورا غائر) .

ومعنی : جئنی بکذا ، أی : أعطنیه . فکأنه قال : أعطنی مثل بنی [بدر] (۱۳) أو مثل أسرة منظور .

<sup>(</sup>١) من أول هنا توجد صفحة خالية في نسخة ج. (٢) هذا المثال ساقط من ي ، ح ، ج. ، س.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ح ، جـ ، س . (٤) ساقطة من س .

<sup>(</sup>٥) س : ذكرناه .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ى ، ح .(٨) بولاق ١ / ٤٩ .

<sup>(</sup>٩) البيت لجرير في : سيبويه ١/ ٤٩ (=هارون ١ /٩٤) (جئني بمثل بني بدر) ، الأعلم ١/ ٤٩ (جئني بمثل بني بدر) . الديوان ٣١٣ ، المقتضب ١٥٣/٤ (جيئوا بمثل بني بدر) .

<sup>(</sup>١٠) الرجز للعجاج في : سيبويه ١/ ٤٩ ( = هارون ١ /٩٤) ، الأعلم ١ / ٤٩ .

<sup>(</sup>١١) الزيادتان من ح ، جـ ، س . (١٢) بولاق : «كأنه قال» .

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من ي أح ، س .

قال: (۱) (ولا يجوز أن تضمر فعلا لا يصل إلا بحرف جر؛ لأن حرف الجر (۲) لا يضمر، وسترى بيان ذلك إن شاء الله تعالى (۳)، ولو (۱) جاز ذلك (۵) لقلت: «زيد» تريد: «مُرَّ بزيد»).

يعنى : أنه لا يجوز أن تقول : «زَيْدٌ (٢) مَرَرْتُ بِهِ» (٧) /على معنى : (مررت (٨) بزيد مررت به» .

(ومثل هذا ﴿وحُورًا عينًا﴾ (٩) في قراءة أبي بن كعب) .

على إضمار «ويُعْطُون حَورًا عِينًا» ؛ لأن قوله ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِم وِلْدَانُ مَخَلَّدُون \* بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ ﴾ (١٠) دليل على أنهم قد أُعطُوا ذلك ، فنصب أُبي مُخَلَّدُون \* بِأَكْوَابِ وأَبَارِيقَ ﴾ (١٠) دليل على أنهم قد أُعطُوا ذلك ، فنصب أُبي ﴿ وحُورًا عِينًا ﴾ على معنى و «يعطون» ، ومَنْ رفع أراد : و «لَهُمْ حورٌ عِينٌ» وقد دل الكلام عليه أيضًا ؛ لأن ما طيف به عليهم من الأكواب ، والأباريق هو لهم .

قال: (۱۱) (فإن قلت: «قد (۱۲) لقيت زيدًا وأما عمرٌو فقد مررتُ به»، و«لقيتُ زيدًا فإذا عبدُ الله يَضْرِبُه عمرٌو» فالرفع، إلا في قول من قال: «زيدًا رَأَيته وزَيْدًا مَرَرْتُ به»، لأن «أمًّا» و«إذا» يقطع بهما الكلام، وهما من حروف الابتداء، يصرفان الكلام إلى (۱۲) الابتداء، إلاّ أن يدخل عليهما (۱۱) ما ينصب، ولا يُحْمل بواحد منهما آخِرٌ على أول، كما يُحْمَل بد «ثم» و«الفاء»).

يعنى: أن «أمَّا» ليست مِنْ حروف العطف ، وهى تقطع ما بعدها مما قبلها (١٥) فإذا كان ما قبلها جملة [مُصدَّرة بفعل ، لم يختر في الاسم الذي بعدها

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٤٩ . (٢) «لأن حرف الجر» ساقطة من ي .

<sup>(</sup>٣) الجملة ساقطة من بولاق وهارون .
(٤) ح ، ج ، س بزيادة «قال» قبل «لو جاز» .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ح . (٦) ح : « أزيد» .

<sup>(</sup>٧) آخر الصفحة الخالية من جه. (٨) ى ، ح ، جه ، س : أمررت .

<sup>(</sup>٩) من الآية ٢٢ من سورة الواقعة (٥٦) . (١٠) من الآيتين ١٨، ١٧ من سورة الواقعة (٥٦) .

<sup>(</sup>۱۱) بولاق ۱/ ۶۹. اقیت ...

<sup>(</sup>١٣) من ي ، ح ، جـ ، س وهارون ، وفي ب ، ق : من . (١٤) جـ : عليها .

<sup>(</sup>١٥) ح ، ما قبلها مما بعدها .

النصب بإضمار فعل ، كما اختير ذلك في حروف العطف ؛ لأنك تقول في حروف العطف : لأنك تقول في «أمًّا» : حروف العطف : «لقيت زيدًا وعمرًا مررت به» ، وهو الاختيار ، وتقول في «أمًّا» : «لقيت زيداً وأما عمرٌ و فقد مررت به» ، فيكون ما بعد «أمًّا» بمنزله جملة ] (١) ليس قبلها (٢) شيء ، ومَنْ قال في الابتداء : «أزيدًا (٣) ضَرَبْتُه» وقال (٤) : «زَيْدًا مَرَرْتُ به» ، وَلَيْس بالاختيار ، قال في هذا : «أَمًّا عَمْرًا فَقَدْ مَرَرْتُ به» .

و «إذا» بمنزلة «أمَّا» ، وذلك أن ما بعدها لا يكون معطوفا على ما قبلها بد إذا» ، وهي للاستئناف وأما قول الشاعر:

فقال لِيَ المَكِّي أَمَّا لِزَوْجة فَسَبْعٌ ، وأَمَّا خُلَّة فَتَمانِ (٥)

فإنه لم يعطف «خلة» على «زوجة» ؛ لأن «أُمَّا» الثانية قد منعت مِنْ ذلك وحالت دونه ، ولكنه أضمر اللام لضرورة الشعر ، وحذفها اكتفاء باللام الأولى وهو قبيح جدًا .

ومعنى قوله: (إلا أن يدخل عليها ما ينصب) .

يعنى: إلا أن تدخل على ما بعد «أمَّا» ، و (إذا» ، فتقول: «لَقِيتُ زَيْدًا وأَمَّا عَمْرًا فَضَرَبْتُه» ، أو ما يَجُر (١) ، فتقول: «وأَمَّا بعمرو فَمَرَرْتُ» ، و «لقيتُ زيدًا وإذا عبدالله يضربُه بكرٌ» ، فما بعدها بمنزلة المبتدأ ، حتى يدخل عليهما ما ينصب أو يجر .

قال : (٧) (ألا ترى أنهم قرأوا ﴿ وأُمَّا ثُمودُ فَهَدَيْناَهُم ﴾ (٨) وقبله نصب) .

<sup>(</sup>٢) ي ، ح ، : فيها .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جـ ، س : أو .

<sup>(</sup>٦) من ي ، ح ، ج ، س وفي ب أو «باء تجر» .

<sup>(</sup>٨) من الآية ١٧ من سورة فصلت (٤١) .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ح ، جه ، س : زيدا .

<sup>(</sup>٥) سبق الحديث عليه في صفحة ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١ / ٤٩ .

يعنى: أن قوله ﴿ثمودُ﴾ مرفوع بالابتداء ، وإن كان ﴿فَهَدَيْنَاهم﴾ قد وقع على ضميره وقبله منصوب ، وهو قوله : ﴿فأرسَلْنا علَيْهِم رِيحًا صَرْصرًا ﴾ (١) ، ولو كان بمنزلة العطف لاختير فيه النصب .

ولمعترض/ أَنْ يقول في قوله : (وقبله نصب) أن الذي قبله عطف عليه ولم الله على الله ولم عليه الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (٢) والذي أراده سيبويه : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ .

قال : (") (ولو قلت : «إن زيدا فيها» أو «إن فيها زيداً وعمرٌو أدخلتُه أو دخلتُ أن دخلتُ ، رفعته ، إلا في قول مَنْ قال : «زيْدًا أَدْخَلْتُه وزيدًا دخلت به») .

يعنى: [إن نصب «زيد» في قولك]: (٥) «إنَّ زَيْدًا فيها» [خلاف نصبه في قولك: «ضربت زيدًا»)، وذلك أنك إذا قلت: «ضربت زيدًا»] (٥) كان الاختيار أن تقول: «وعَمْرًا أَدْخَلْتُه» على ما تقدم ذكرنا له، وإن (١) قُلْتَ: «إنّ زَيْدًا فيها» ، كان الاختيار أن تقول: «وعمرٌو أدخلته» ، وذلك أن «إنَّ» ليست بفعل ، فيضمر قبل «عمرو» فعلا ، حتى تكون الجملة الثانية مشاكلة للأولى على نحو فيضمر قبل «عمرو» فعلا ، حتى تكون الجملة الثانية مشاكلة للأولى على نحو ما مضى (٧) ، وليس الغرض من (٨) تشاكل الجملتين في النصب ، وإنما يراد تشاكلهما في الفعل وإن اختلف إعرابهما وقد مضى نحو هذا .

قال: (لأن «إنَّ» ليس بفعل وإنما هو مشبه به ، ألا ترى أنه لا يضمر فيه فاعل (٩) ، ولا يؤخر فيه الاسم ، وإنما هو بمنزلة الفعل ، كما أن «عِشْرِينَ درُهما» [ «وثلاثين رجلا»] (١١) ، و«بِئْسَ رَجُلاً» بمنزلة «ضارِ بين زيدًا» (١١) وليس بفعل [ولا فاعل]) (١٢) .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٦ من سورة فصلت (٤١) . (٢) من الآية ١٥ من سورة فصلت (٤١) .

<sup>(</sup>٣) بولاق ١ / ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) الزيادتان ح ، جـ ، س .

 <sup>(</sup>٧) ح : ما تقدم .
 (٨) ساقطة من ى ، ح ، ج ، س .
 (٩) ح : الفاعل .

<sup>(</sup>١١) ب ، ق : ضارب زيدًا ، بولاق : ضاربين عبدَ الله . (١٢) الزيادة من بولاق

يعنى : أن «إنَّ» ليست بفعل ؛ لأنه لا يضمر فيه (١) الفاعل ، كما يضمر في الفعل.

ألا ترى أنك لا تقول: «الزَّيْدون إنُّو قائمين» ، ولا «أنْتَ قائما» ولا شيء من الضمائر التي تكون للفاعلين ، فهي مشبهة بالفعل وليست بفعل (٢) ، كما أن «عشْرينَ درْهَما»(٣) ، و«بئس رَجُلا» مُشَبَّه «بضاربين رجلا» (٤) ، ولا يقوى قوته ؛ لأنك تقول : «هَؤلاء زَيْدًا ضَارِبُونَ» ولا تقول : «هَذه درْهَمًا عشْرُونَ» ، ولا «رَجُلاً بئس» ، وتفصل فتقول: «هَوُّلاء ضَاربُون اليومَ زيدًا» ، ولا تقول: «هَذه عشرونَ اليومَ درهماً» ، فليس لما شُبِّه بالشيء قوته .

قال : (°) (وكذلك تقول : (٦) «ما أحسنَ عبدَ الله وزَيْدٌ قَدْ رَأَيْنَاهُ») .

يعنى : أن «زيدًا» الاختيار فيه الرفع ، وإن كان قبله فعل ، وهو «أحسن» ، وذلك أن «أحْسن» ، وإن كان فعلا فهو لا يتصرف ، ولا يكون منه مستقبل ، ولا يتقدم على «ما» ، وكذلك وضع في (٧) التعجب ، فصار بمنزلة «إنَّ» في اختيار رفع الاسم في الجملة الثانية ، على أن قولنا: (^) «ماأحْسَنَ زيدًا» ، صدر الكلام ٤٠٢ اسم مرفوع/ وهو «ما» ، فتكون الجملة الثانية مُصَدّرة باسم أيضًا .

قال: (وإنما هي (٩) بمنزلة «لدن غُدْوَةً» ، و«كُمْ رَجُلاً» فقد عملا عَمَل الفعل وليسا بفعل ولا فاعل) .

يعني : أن قوله : «مَا أَحْسَن زَيْدًا» ؛ لنقصان تصرفه . قد صار بمنزلة «لَدُنْ غُدُوةً» ، و«كَمْ رَجُلاً» (١٠) ، وهذان قد نصبا ، وليسا بفعل ، فنصب «ما أَحْسَن عبدَالله» ؛ لضعفه ، بمنزلة ما نصب وليس بفعل .

<sup>(</sup>١) ح ، ج ، س : فيها .

<sup>(</sup>۲) و«ليست بفعل» ساقطة من ق . (٤) ي ، ح ، ج ، س : «بضاربين زيدًا» .

<sup>(</sup>٣) من ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : رجلا .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س ، وبولاق .

<sup>(</sup>٥) بولاق ١ / ٤٩. (۷) ی ، ح ، جـ ، س علی .

<sup>(</sup>٩) بولاق وهارون : هو .

<sup>(</sup>٨) ح : قولك .

<sup>(</sup>١٠) العبارة الطويلة من : «فقد عملا عمل الفعل . . . إلى . . . كم رجلا» ساقطة من ى ، ح ، ج ، س .

قال سيبويه: (۱) (ومما يُختار فيه النصب لِنَصْبِ الأول ، ويكون الحرف الذي بين الأول (۲) والآخر (۳) بمنزلة «الوَاو» ، و«الفاء» ، و«ثُم» ، قولك: «قد لقيتُ القومَ كلَّهُم حَتَّى عَبْدَ الله لقيتُه» ، و«ضَرَبْتُ القَوْمَ حتى زَيْدًا ضَرَبْتُ ألقومَ كلَّهُم حتى زَيْدًا فَرَرْتُ به» و«مَرَرْتُ بالقوم حتى زيدًا مَرَرْتُ به» و«مَرَرْتُ بالقوم حتى زيدًا مَرَرْتُ به و«ثم» ، وليست بمنزلة «أمّا» مَرَرْتُ به ، وليست بمنزلة «أمّا» لأنها إنما تكون على الكلام الذي قبلها ولا تُبْتَدَأً) .

يعنى: أن «حتى» بمنزلة الواو، وحروف (١) العطف، وذلك أنه يجوز العطف (٥) بها فيقال: «مَرَرْتُ بالقومِ حَتَّى زَيد»، و«جاءَنِى القَوْمُ حَتَّى زَيدٌ»، و«رأيتُ القَوْمُ حتى زيدًا»، غير أن لها أحكاما تتحتص بها نذكرها في بابها إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى (٦).

والغرض منها في هذا الموضع: أنها لما جاز أن تكون عاطفة ؛ ثم رأينا جملة قبلها في أولها فعل ، وجاء بعدها اسم قد اشتغل الفعل بضميره ، كان الاختيار أن تُضْمِرَ فعلا يقع على الاسم الذي بعدها ، حتى تكون الجملة التي قبلها مشاكلة للجملة التي بعدها في تقديم الفعل فيهما ، كما ذكرنا ذلك في حروف العطف ، فإذا قلت : «لَقِيتُ القَوْمَ كلَّهم حتى عبدالله لقيتُه» ، فتقديره : «حتى لقيتُ عبدالله لقيتُه» ، كما أنك إذا قلت : «لقيتُ القومَ وعبدالله كلَّمتُه» ، فعلى تقدير «وكلَّمتُ عبدالله كلَّمتُه» .

ولا تشبه «حتى» «أمَّا» ؛ لأن «حتَّى» من حروف العطف ، ولا يجوز الابتداء بها ، كما لا يجوز الابتداء (٧) بحروف العطف ، ولا ترد إلا بعد كلام .

و «أمًّا» يبتدأ بها ، وإن وردت بعد كلام صَرَفْتَ ما بعدها إلى الابتداء ، وقطعته عن الأول .

(٦) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١) بولاق ١/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ح : بين الآخر والأول . (٤) من ، ى ، ح ، جـ ، س وفى ب ، ق : وحرف .

<sup>(</sup>٥) ي ، ح ، ج ، س : أن يعطف .

<sup>(</sup>٧) «كما لا يجوز الابتداء» ساقطة من ق .

1.3

قال: (وتقول: «رأيت القوم/ حتى عبد الله» فإنما (١) ، معناه: أنك قد رأيت عبد الله مع القوم ، كما كان: «رأيت القوم وعبد الله» على ذلك) .

يعنى: أنك إذا قلت: «رأيت القومَ حتَّى عبدالله»، فمعنى «حَتَّى»، وإن خفضت ما بعدها كمعناها إذا نصبت ما بعدها، وذلك أن قولك: «رأيت القَوْمَ حَتَّى عَبدالله»فمعناه: (٢) «رأيتُ القومَ وَاحِدًا واحِدًا إلى أن انتهيت برؤيتى إلى عبدالله»، ف «عبدالله» داخل في الرؤية، والخفضُ فيه بمعنى «إلى».

وإذا قلت: «رأيتُ القَوْمَ حتى عبدَ الله» ، ف «حتى» بمعنى الواو ، وهى (٣) بمنزلة قولك: «رَأَيْتُ القَوْمَ معَ عبدالله» و«رأيت القوم وعبدَ الله» والمعنى فيهما واحدا ، وإن كان «عبدالله» مجروراً في أحد اللفظين .

وتقول: «ضَرَبْتُ القوم حتى زيدًا أنا ضاربُهُ»، فتنصب «زيدًا»؛ لأن قولك: «أنا ضاربه»، بمنزلة قولك: «أضْرِبُهُ»، فكأنك قلت: «ضربت القوم حتى زيدًا أضربه»، على تقدير: حتى أضرب زيدًا أضربه. وقد بينا أن اسم الفاعل يجرى مجرى الفعل، وأن إضافته إلى المفعول إذا أردت به معنى التنوين لا يخرجه عن حكم الفعل، وإن جررت ما بعده به.

قال: (1) (فهى كالواو، إلا أنك تَجُر بها إذا كانت غاية ، والمجرور مفعول كما أنك إذا قلت: «هذا ضارِبُ زيد غدا» تجر لكف (٥) التنوين وهو مفعول بمنزلته منصوبًا مُنوَّنًا ما قبله).

يعنى : أن قولك : «رأيت القومَ حَتَّى عبدالله» وإن جررته فهو مفعول واقع عليه الرؤية ، بمنزلته إذا قلت : «رَأَيْتُ القَوْمَ حَتَّى عبدَالله» فنصبته ، كما أنك

<sup>(</sup>١) في بولاق وهارون بزيادة : «وتسكتُ قبل «فإنما» . بولاق ١ / ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ي ، جـ ، س : فتقديره .

<sup>(</sup>٣) ح، جه، س: وهذا . (٤) بولاق ١/ ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) بولاق : «كما أنك قد تجر في قولك : هذا ضارب زيدًا غداً وتكف التنوين» ي ، ح ، ج ، س : بكف التنوين تجر .

إذا قلت : «هذا ضارِبُ (١) زيد غدا» ، فهو بمنزلة قولك : «هذا ضاربٌ زيدًا غَدًا» في أنهما مفعولان .

قال : (ولو قلت : «هلك القوم حتَّى زيدًا أهلكتُه» ، اختير النصب ؛ ليبنى على الفعل ، كما بنى ما قبله مرفوعًا كان (٢) أو منصوبًا ، كما فعل ذلك بعد ما بنى على الفعل وهو مجرور) .

قال أبو سعيد: (٦) قد (٤) قدمنا أنَّ الجملة الأولى إذا كان صَدْرُها فعلا اختير في الثانية مثل ذلك ، سواء أكان الفعل عمل في منصوب أو لم يعمل فيه تقول: «قام زيدٌ وعمرًا كَلَّمْتُه» ، و«مررت بزيدٍ وعَمْرًا كَلَّمْتُه» (٥) ، و«ضَرَبْتُ زَيْدًا وعمرًا كَلَّمْتُه» .

وقولك: «هَلَكَ القَوْمُ حتَّى زَيْدًا أَهْلَكْتُه»، بمنزلة «قَامَ زَيْدٌ وعَـمْـرًا كَلَّمْتُه» كَلَّمْتُه» أَ

قال :(۱) (فإن قلت/ إنما هو لنصب اللفظ ، فلا تنصب بعد «مررت المنط ، فلا تنصب بعد «مررت المنط ، فلا تنصب بعد «إن فيها (۹) زيداً») .

يعنى : إن قال قائل : إذا قلنا : (١٠) «قَامَ زَيْدٌ وعَمْرًا كَلَّمْتُه» ، و «هَلَكَ القَوْمُ حتَّى زيدًا أَهْلَكْتُه» ، ليس الاختيار في الاسم النصب ؛ لأنه لامنصوب قبله .

قيل له: لو كان اختيار النصب في الثاني ؛ لأن قبله منصوبا ، لوجب ألا تنصب بعد قولك: «مررت بزيد وعمرًا كلمته» ،

<sup>(</sup>١) من ح ، ج ، س وفي ب ، ق : الضارب . (٢) ساقطة من ق ، ج ، س .

<sup>(7) - 3 - 4 - 4 - 4 = 10</sup> (1) - 4 - 4 = 10 (2) - 4 - 4 = 10

<sup>(</sup>٥) المثال ساقط من ح .

<sup>(</sup>٦) العبارة من : «وقولك : هلك . . . إلى . . . . وعمرا كلمته» ساقطة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١/ ٥٠.(٨) ساقطة من ق ، ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ح ، ج ، س . (١٠) من ح ، ج ، س ، وفي ب : قال .

ولوجب أن تنصب بعد قولك: «إنَّ فيها زيدًا» ، فتقول: «إنَّ فيها زيدًا وعمرًا كلمتُه» . وهذا غير مختار . فلو كانت العلة ما زعمه هذا الزاعم واجبا<sup>(۱)</sup> ، من عبرة <sup>(۲)</sup> المنصوب في الجملة الأولى <sup>(۳)</sup> ، للزمه ما قال سيبويه ألا ينصب بعد «مررت بزيد» ، وليس في الدنيا عربي إلا وهو يُجرى «مَرَرْتُ بِزَيد» مُجرى «لقيتُ زيدًا» .

قال: (وإن كان الأول ؛ لأنه في معنى الحديث مفعول فلا يرتفع (٤) بعد «عبدالله» إذا قلت: «عبدالله ضربتُه»).

يعنى: إن قال قائل: إنا إذا قلنا: «مَرَرْتُ بِزَيد وعَمْرًا كَلَّمْتُه» إنما نصبنا «عَمْرًا»؛ لأن «زيد» في معنى منصوب (٥)؛ لوقوع المرور به في التحصيل، للزمه أن يقول: «عبدالله ضربتُه وعمرًا كَلَّمتُه»؛ لأن «عبدالله» وإن كان مبتدأ، فقد وقع به الضرب في التحصيل، ولكنه يرفع «عمرٌو كلمته» حملا على «عبدالله»؛ لأنه مبتدأ، حتى يصيرا مبتدأين، وتكون في الجملة الثانية مشاكلة للأولى في الابتداء، ولا يُراعى في (٦) أنه في معنى مفعول.

قال (۷) : (وقد يحسن الجرفى هذا [كله] (۸) وهو عربى ، وذلك قولك : «لقيت القوم حتى عبدالله لقيته» ، فإنما جاء «بلقيته» [توكيداً] (۹) بعد أن جعله غاية ، كما تقول : «مَرَرْتُ بزيد وعَبْدالله مررت به») .

يعنى : أنك إذا قلت : «لقيتُ القومَ حتى عبدالله لقيتُه» «فعبدُ الله» مجرور معنى (١٠) «بإلى» ، وقد تم الكلام ، ثم جئت «بلقيته» توكيداً للقاء الواقع

<sup>(</sup>١) ساقطة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) من ى ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : جملة الأدلة . (٤) بولاق

<sup>(</sup>٥) ى ، ح ، ج ، س : في معنى المفعول .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١ / ٥٠.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من بولاق.

<sup>(</sup>٢) ي ، ح ، ج ، س : اعتبار .

<sup>(</sup>٤) بولاق: تَرفَع.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من بولاق وهارون .

<sup>(</sup>۱۰) ح ، جـ ، س : «بمعنی» .

«بعبدالله» فى المعنى ، كما أنك إذا قلت (١): «مررت بزيد وعبدالله مررت بديد وعبدالله مررت» به» ، «فعبدالله» مجرور بالباء الأولى (٢) التى فى «زيد» ، ثم جئت «بمررت» الثانية توكيداً للمرور الواقع «بعبدالله» فى المعنى .

(قال الشاعر [وهو ابن مروان النحوي] (٣):

أَلْقَى الصَّحِيفَة كَىْ يُخَفِّفَ رحْلَهُ والزَّادَ حَـتَّى نَعْلِهُ أَلْقَاهَا (١٠) قال : والرفع جائز).

يعنى: فى قولك: «حتَّى عبدُالله لقيتُه» ، كما جاز مع (٥) الواو ، إذا قلت: «لقيتُ زيدًا وعبدُالله لقيتُه» ، على الابتداء والخبر ، فيكون «عبدُالله» مبتدأ ، و«لقيته» خبره .

(٦) (كأنك قلت: «لقيتُ القَوْمَ حتى زيدٌ مَلْقىٌ»، و«سَرَّحْتُ القَوْمَ حَتَى زيدٌ مَلْقىٌ»، و«سَرَّحْتُ القَوْمَ حَتَى زيدٌ مُسَرَّحٌ» وهذا لا يكون فيه إلا الرفع).

يعنى : إذا قلت : مَلْقِيُّ ومُسَرَّحٌ ؛ لأَنَّ «مَلْقِيُّ» و «مُسَرَّحٌ» ليس بفعل واقع على ضمير «زيد» ، ولا باسم فاعل واقع على ضميره ، كما تقول : «حتى زيداً أنا لاقيه» ، لأن «مَلْقيُّ» «ومُسَرِّحٌ» مأخوذ من لُقِي وسُرِّح ، ففيه ضمير أقيم مقام

<sup>(</sup>١) ساقطة من ق . (٢) من ى ، ح ، جـ ، س وفى ب ، ق : الأولة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق . هو مروان بن سعيد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي النحوى ، أحد أصحاب الخليل المتقدمين في النحو والمبرزين فيه ، من أهل البصرة له أخبار ومناقضات مع ابن عمه عبدالله بن محمد أبي عُيينة ، توفي حوالي ١٩٠ هـ . ترجمته في : الأعلام ٨/ ٩٥ ، البغية ٢ / ٢٨٤ ، الخزانة ١/ ٤٤٥ - ٤٤٧ ، العيني ٤/ ١٣٤ ، معجم الأدباء ١٩٠ / ١٤٦ .

<sup>(3)</sup> البيت لأبن مروان النحوى: في سيبويه ١٠٠٥ (= هارون ١/ ٩٧) (والصحيح أنه مروان النحوى) ، الأعلم ١/ ٥٠ وينسب إلى أبي مروان النحوى في : الخزانة ١/ ٤٤٥ (= ٣ : ٢١) ، ١٤٠/٤ ، والعيني ١٤٠/٤ ونسبه بعض الناس إلى المتلمس ولكنه غير موجود في ديوانه ، وابن يعيش ٨/ ١٥ ( ألقى الحشية) ، والهمع ٢/ ٢٤ ، ١٩٤ ، والدرر اللوامع ٢/ ٢١ ، ١٤٦ ، وشواهد المغنى : ١٢٧ (وقيل للمتلمس) ، وفي البغية ٢/ ١٨٤ لمروان النحوى ، وكذلك في معجم الأدباء ١٩٠ / ١٤١ ، وبدون نسبة في المغنى ١/ ١٧٤ ، ١٩٠ ، والأشموني ٢/ ٢٨٩ ، ١٩٤ ، والتصريح ٢/ ١٧٨ .

 <sup>(</sup>٥) ق ، ى ، ح ، ج ، س : فى .
 (٦) بولاق ١ / ٠٥ .

الفاعل مرفوع ، فلا يجوز أن تنصب الاسم . وليس بعده ضمير له يوجب نصبه .

قال: (فإذا كان في الابتداء «زَيْدٌ لقِيتُه» ، بمنزلة «زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ» ، جاز هاهنا الرفع).

يعنى : جاز أن تقول : «حتى زيدٌ لقيتُه» ، فيكون بمنزلة قولك : «حتى زيدٌ مُلْقىًّ» ؛ لأن «حتى» قد يقع بعدها الاسم والخبر .

والبيت الذي أنشدناه يُروى بالرفع والجر والنصب.

. فالجر $^{(1)}$  بمعنى «إلى» على ما ذكرناه

والرفع بالابتداء والخبر، والنصب على وجهين:

أحدهما: أن تَجعل حتى بمعنى الواو ، فتعطفها على الصحيفة كأنه قال: «أَلْقَى الصحيفة و<sup>(۲)</sup> نعله» ثم [قال] <sup>(۳)</sup> «ألقاها» تأكيدا.

والوجه الثانى: أن تضمر بعد «حتى» فعلا ، وتجعل «ألقاها» تفسيرا له ، كأنك قلت: حتى (٤) ألقى نعله ألقاها .

<sup>(</sup>١) من جه، س، وفي ب، ق: الجر.

<sup>(</sup>۲) من ي ، جـ ، س وفي ب ، ق : حتى نعله .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ق .

## هذا باب ما (١) يختار فيه النصب ، وليس قبله منصوب بُني على الفعل وهو باب الاستفهام

قال أبو سعيد: (٢) الذي (٣) يشتمل عليه هذا الباب: أن الاسم إذا ولى حرف الاستفهام ، وجاء بعده فعل واقع على ضميره ، فالاختيار نصب الاسم بإضمار فعل يكون الفعل الظاهر تفسيره ، كقولك : «أزيدًا ضَرَبْتُه» ، و«أعمرًا مَرَرْتُ به» ، و «أَزيدًا ضربت أخاه» ، ويكون التقدير فيه (١٤) : «أَضَرَبْتُ زَيْدًا ضرَبْتُه» ، و «أَلَقيتُ زَيْدًا مَرَرْتُ به» ، و «ألا بَسْتُ زَيْدًا ضَرَبْتُ أَخَاهُ» ، والنصب هو الاختيار ، ويجوز الرفع على أن تجعله مبتدأ وما بعده خبرا .

وإنما صار/ الاختيارُ النصب، من قِبَل أن الاستفهام في الحقيقة إنما هو عن الفعل لا عن الاسم ؛ لأن الشك فيه ، ألا ترى أنك إذا قلت : «أُزيدًا ضربته» ، فإنما تشك في الضرب الواقع به ، ولست تشك في ذات «زيد» ، فلما كان حرف الاستفهام إنما دخل للفعل لا للاسم ، كان أولى في الاختيار أن يلي َ حرف الاستفهام الفعل الذي دخل من أجله ، وإنما جاز دخوله على الاسم ، ورفع الاسم بعده على الابتداء والخبر ؛ لأن [الابتداء والخبر قبل] (٥) دخول الاستفهام يوجب فائدة ، وإذا (٦) استفهمت فإنما تستفهم عن تلك الفائدة .

قال سيبويه: (ذلك أن من الحروف حروفا لا يُذْكر بعدها إلا الفعل ، ولا يكون الذى يليها غيرُه ، مظهرا أو مضمرا) .

[قال المفسر]: (^) اعلم أن الحروف على ثلاثة أضرب: منها مالا يليه إلا الاسم ، ومنها ما لا يليه إلا الفعل ، ومنها ما يليه الاسم والفعل جميعا (٩) .

<sup>(</sup>Y) ي ، ح ، جـ ، س : «قال المفسر» .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) جـ، س: «فإذا».

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ق : «التي» .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ى ، ق ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۷) بولاق ۱/ ۵۰ هارون ۱/ ۹۸.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ح .

فأما ما لا يليه إلا الاسم ، فنحو : «إنَّ» وأخواتها ، ولا نحتاج إلى ذكرها في هذا الباب .

وأما ما لا يليه إلا الفعل ، فهو على ضربين :

ضرب لا يَحْسُن إيلاءُ الاسم إياه ، وحذف الفعل منه (۱) ، ولا يقدم الاسم فيه على الفعل .

وضرب يحسن أن يحذف (٢) منه الفعل ، ويليه الاسم في الظاهر ، والفعل مقدر (٣) في النية ، فأما الضرب الذي لا يحسن حذف الفعل منه فنحو : «قد ، وسوف ، ولم ، ولما» ، لا يحسن أن تقول : «لَمْ زيدًا أضرب» (٤) ، ولا «قد زيدًا» ، على تقدير : لَمْ أضرب زَيْدًا ؛ وقد ضربت زيدًا ، ولا يحسن أيضًا فيه التقديم والتأخير ، فتقول : «قَدْ زيدًا ضربت ، ولَمْ زَيْدًا أَضْرِبُ» ، وذلك لأن (٥) «قد ، وسوف» مع الفعل بمنزلة الألف واللام مع الاسم ؛ لأن «سوف» تقصر الفعل على زمان دون زمان ، فهي بمنزلة التعريف ، و«قد» توجب أن يكون الفعل متوقعا ، وهو يشبه التعريف أيضًا . فإذا كان الألف واللام اللتان للتعريف لا يفصل بينهما وبين المُعَرَّف كان هذا مثله .

وأما «لم ، ولما» ، وسائر الحروف العاملة في الأفعال ، فإن حكمها ألا يتقدم الاسم على الفعل فيها ؛ لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء ، لأن الأفعال أضعف من الأسماء ، فلما رأينا الحروف العاملة في الأسماء "لا يحسن فيها تأخير الأسماء عن مواضعها إلا بالظروف ،نحو : «إنَّ ، وليت ، ولعل ، (٧) وبابها» وكانت الحروف العاملة في الفعل أضعف منها ، لم

<sup>،</sup> س . (۲) ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) س : «الأسم».

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) جـ ، س : «مقدم» . (٥) جـ ، س : «أن» .

<sup>(</sup>V) ح ، جـ ، س : «إن ، ولعل ، وليت» .

تؤخر الأفعال عن (١) مواضعها ؛ فإن (٢) اضطر الشاعر إلى تقديم الاسم على الفعل ، جاز/ واحتمل للضرورة ، نحو قولك : «لَمْ زَيْدًا أَضْرِب ، وسَوفَ زيدًا للفعل ، على الفعل أضربُ» ، وإنما جاز من قبَل أن العامل في الاسم هو الفعل لا الحروف (٣) ، وقد كان يجوز تقديم الاسم على الفعل قبل دخول الحرف ، وإنما دخل الحرف على الجملة ، فأجازوا بعد دخوله ما كان يجوز قبله .

والضرب الآخر من الحروف ، وهو الذي يليه الفعل ، ويحسن إضماره وتأخره (٤) «هَلاً ، ولَوْلاً ، ولَوْمَا» ، إذا كانتا بمعنى : «هَلاً ، وألا» ، إذا كانت كذلك . ومعناها كلها [أنها] (٥) لوم واستبطاء فيما تركه المخاطب ، أو يقدر فيه (٦) الترك ، من ذلك أن يقول القائل : «قاتلت أهْلَ الكوفة» ، فيقول القائل : «هَلاَّ القُرْمطيَّ» ، أي : هَلاَّ قَاتَلْتَ القُرْمطيَّ ، أو يقول : «أنا أُقَاتِل أَهْلَ الكوفة» ، فيقال له: «فَهَلاَّ القرمطي» ، أي: فَهَلا تُقَاتِلُ القُرمطيَّ. فهذا عدول به عما ذكر إلى هذا الآخر الذي حُضَّ عليه في المستأنف. أو ليم على تركه في الماضي قال [الشاعر] (V) جرير:

تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَل مَجْدكُمْ بَنِي ضَوْطَرَى لَوْلا الكَمِيَّ المُقَنَّعَا (^) أي: هَلاُّ تعدون الكمي المقنعا.

<sup>(</sup>٢) جـ ، س : «وإن» .

<sup>(</sup>١) جـ، س: «من». (٤) ي ، ح ، جـ ، س : تأخيره . (٣) جـ، س: الحرف.

<sup>(</sup>٦) من ح ، ج ، س وفي ب ، ق : ويقدر منه الترك . (٥) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ى ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٨) البيت لجرير في : الخزانة ١ / ١ ٤٦ (= هارون ٣/ ٥٥) ، ٤/ ٤٩٨ ، والعيني ٤/٥/٤ ، وابن يعيش ٢/ ١٤٥ ، ١٤٤ /٣٨ ، والخصائص ٢ ٥٥ ، وشواهد المغنى : ٢٢٩ ، والديوان ٣٣٨ (أفضل سعيكم . . . هَلاًّ) ، والهمع ١ /١٤٨ ، والدرر اللوامع ١٣٠/١ ، وابن عقيل ٢٩٦/٢ . وبدون نسبة في : الكامل للمبرد ١٥٨ (هَلا) ، والمغنى ١/ ٣٧٤ ، والأشموني ٣/ ٦١٠ . ونسبه ابن الشجري ١/ ٢٧٩ ، ٣٣٤ ، ٢١٠/٢ إلى الأشهب بن رميلة . وفي جه ، س: «أكبر مجدكم» .

وهذه الحروف مركبة من حرفين لهذا المعنى ، والأصل [فيها] (۱) : هَلْ ، ولَوْ ، وأَنْ . أضيف إليهم (۲) : لا ، وما . ويجوز فيما (۲) بعدهن (۳) والتقديم والتأخير ، ويحسن ، فيقال : «هَلاَّ زيدًا ضربت» ، «وهلا عمرا أكرمته» (٤) وخالفت هذه الحروف الحروف التى قبلها في جواز إضمار الفعل ، التقديم والتأخير ؛ لأن هذه الحروف جعل فيها معنى التحضيض ، واستدعاء الفعل ، فصارت كأنها الأفعال (٥) ، فجاز إيلاء الاسم إياها تشبيها لها بالفعل ، وحذف الفعل معها لذلك ، فمتى اضطر شاعر (٢) إلى تقديم الاسم في الحروف الأولى ، وأوقع [الفعل] (٧) على ضميره وجب أن تضمر فعلا تُوقعه على الاسم ، يكون الظاهر تفسيرا له ، فتقول : «لَمْ زيدًا أضربه» [و«قد زيداً أضربت» ، وهرسوف زيدًا أضربه»] (٨) على تقدير : لم أضرب زيدًا أضربه ، وقد ضَرَبْتُ زيدًا ضربه ، وقد ضَرَبْتُ ويدًا أضربه ، وقد صَرَبْتُ ويدًا أضربه ، وهذه الحروف لا معنى لوقوعها على الأسماء / . والأفعال المشغولة بضميرها لا يصح تقديرها بعد هذه الحروف ؛لأن الأسماء المضمرة (١) المنصوبة (١٠) قبلها توجب ضرورة إضمار الفعل ، وكذلك إذا قال : «هلاً زيدًا ضَرَبْتَه» ، وجب أن تضمر فعلا تُوقعه على «زيد» ، ويكون الظاهر تفسيرا له .

والذى يليه الاسم والفعل نحو: «ما، وإنما، وألف الاستفهام، وهل، وسائر حروف الاستفهام» [وما جرى مجراهن] (١١).

فإن قال قائل: ما الذي أحوج سيبويه إلى ذكر هذه الحروف في صدر هذا الباب وهو باب الاستفهام؟

<sup>(</sup>١) الزيادة من حه، س.

<sup>(</sup>٣) ي ، جـ ، س : فيها ، ح : فيهما .

<sup>(</sup>٥) ي ، ح ، جـ ، س : أفعال .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ق

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ي ، ح .

<sup>(</sup>٢) من ح ، وفي ب ، ق : إليها وفي ج ، س : إليهن ٠

<sup>(</sup>٤) ح ، جـ ، س : أكرمت .

<sup>(</sup>٦) جـ، س: الشاعر.

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

قيل له: لأن المعنى الذى من أجله يختار إضمار الفعل بعد حروف الاستفهام هو موجود فى هذه الحروف ، وذلك أن هذه الحروف حكمُها أن تدخل على الأفعال لا غير ، فإذا (١) وَلِيَها الاسم أضمر بعدها فعل ، وكذلك (٢) حرف الاستفهام حكمه أن يدخل على الفعل ، إذا اجتمع الاسم والفعل بعده . فإذا وليه الاسم وقد وقع الفعل على ضميره ، اختير إضمار الفعل .

فحرف الاستفهام مُشاكل لهذه الحروف في باب أنه أولى بالفعل (٣) ، غير أنه يجوز أن يليه الاسم ولا يضمر [الفعل] (٤) بعده ؛ لأنه يجوز أن يدخل على مبتدإ وخبر ، كقولك : «أزيدٌ قائمٌ» ، و«أزيدٌ أخوك» ، و«هلْ زَيْدٌ منطلق»؟

(°) (فإن قلت: «هل زيدًا رأيت؟» ، و«هل زيدٌ ذهب؟» قبح . ولم يجز إلا في الشعر ؛ لأنه لما اجتمع الاسم والفعل (١) حملوه على الأصل) .

واعلم أن ألف الاستفهام هي أمَّ حروف الاستفهام ، ومعنى ذلك أنها تدخل على الاستفهام في جميع مواضعه ، وغيرها من حروف الاستفهام تلزم موضعا وتختص به ، وتنتقل عنه إلى غير الاستفهام ، نحو قولنا(۱) : «مَنْ ، وكَمْ ، وهَلْ» وما أشبه ذلك .

فأما «مَنْ»: فهى للاستفهام عما يعقل ، وقد تنتقل فتكون بمعنى الذى ، وفي المجازاة .

وأما «كم» فللسؤال عن العدد وقد تنتقل فتكون بمعنى «رُبِّ» .

وأما «هَلْ»: فقد تكون بمعنى «قد» كقوله تعالى (^): ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَان حينٌ مّنَ الدَّهْر ﴾ (٩) في معنى: قد أتى على الإنسان، وقال الشاعر:

<sup>(</sup>٢) من ى ، ح ، جـ ، س ، وفي ب ، ق : كذاك .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) بولاق : الفعل والاسم .

<sup>(</sup>A) جـ ، س : «قال الله عز وجل» .

<sup>(</sup>١) ح ، جـ ، س : فمتى .

<sup>(</sup>٣) ح: أنه بالفعل أولى .

<sup>(</sup>٥) بولاق ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٧) ح : «قولك» .

<sup>(</sup>٩) الآية الأولى من سورة الإنسان (٧٦) .

سَائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوعٍ بِشِدِّتنَا أَهَلْ رَأُوْنَا بِسَفْحِ القُفِّ ذِي الأَكَمِ (١)

/فأدخل الاستفهام عليها ، وغير جائز أن يدخل استفهام على استفهام .

ولا يستفهم بها في جميع المواضع ، لو قال قائل : «رأَيْتُ زيدًا» ، فأردت أن تستثبت جاز أن تقول : «أزيدًا رأيته؟» ، ولا يجوز أن تقول : «هل زيداً رأيتُه» .

فقد تبين أن الألف أعم في الاستفهام من غيرها ، فتوسعوا فيها بأكثر مما توسعوا في غيرها ، فلم يستقبح أن يكون بعدها ابتداء وخبر ، واستقبح ذلك في غيرها (٢) من حروف الاستفهام لقلة تصرفها في موضع الألف (٣) ، وبدءوا بالفعل الذي حكمه أن يقدم.

قال(١): (فإن اضطر شاعر فقدم الاسم نصب كما كان فاعلا ذلك «بقد» ونحوها) .

يعنى : إن اضطر شاعر فقال : «هل زيدًا رأيت» ، أو «هل زيدًا رَأَيْتُه» ، نصب الاسم ، وأما في قوله (٥): «هل زيدًا رأيت» ، فتنصبه (٦) «برأيت» ، وأما في قوله: «هَلْ زَيدًا رأيته» فتنصبه بإضمار فعل يكون هذا تفسيره ، كأنه قال: «هل رأيت زيدًا رأَيْتُه».

قال: (وهو في هذه أحسن (٧) لأنه يبتدأ بعدها الأسماء) .

<sup>(</sup>١) البيت لزيد الخيل (واسمه أيضًا «زيد الخير» سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم به بعدما أسلم) في: الخصائص ٢ /٢٦٤ ، المقتضب ١ /٢٤ ، ٣/ ٢٩١ ، أمالي ابن الشجري ١/ ١٠٨ ، ٢٣٤/٢ ، وشواهد الكشاف: ٢٩٢ : (بسفح القاع) ، وشواهد المغنى ٢٦٢ (فهل رأونا) ، وشواهد المغنى للبغدادي ٢/ ٢٧٥ ، وابن يعيش ١٥٢/٨ ، والهمع ٢ / ٧٧ ، والدرر اللوامع ٢ /٩٥ (بسفح القاع) . وبدون نسبة في الخزانة ٤ /٥٠٦ (بسفح القاع) ، والمغنى ٢/ ٣٥٢ (بسفح القاع) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٤) بولاق ١/ ٥١ هارون ١ / ٩٩.

<sup>(</sup>٣) جـ ، س : «مواضع» . (٥) جـ، س: «فأما».

<sup>(</sup>٦) ح ، ج ، س : «فنصبه» .

<sup>(</sup>V) من ى ، ح ، ق ، ج ، س وفى ب : «فى هذا حسن» .

يعنى: تقديم الاسم فى حروف الاستفهام أحسن من تقديمه (١) فى «قد» ؛ لأن حروف الاستفهام (٢) يليها المبتدأ والخبر ، كقولك: «هل زيدٌ منطلقٌ» ، وقد لا يليها إلا الفعل .

قال: (وإنما فعلوا ذلك في الاستفهام (٣)؛ لأنه كالأمر في أنه غير واجب، وإنما تريد من المخاطب أمرًا لم يستقر عند السائل).

أراد أن الاستفهام يشبه الأمر ، وذلك أنك تستفهم عن أمر يجوز أن يكون عندك (٤) موجودا ، ويجوز أن يكون معدوما ، وتأمر بشيء يجوز أن يُفعل ، ويجوز ألا يُفعل ، اختاروا أن يكون الاستفهام بالفعل .

قال: (°) (ألا ترى أن جوابه جُزم؛ فلهذا اختير النصب، وكرهوا تقديم الاسم، لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاء، وجوابها (۲) كجوابه، وقد يصير معنى حديثها إليه، وهي غير واجبة (۷) كالجزاء، فقبح تقديم الاسم [لهذا] (۸) ، ألا ترى أنك إذا قلت: «أَيْنَ عبدُ الله اته»، فكأنك قلت: «حَيْثُمَا يَكُنْ اته»).

أما قوله: (ألا ترى أن جوابه جزم).

يعنى: ألا ترى أن جواب الاستفهام جزم/ كما يكون جوابُ الأمر ، تقول : الله الله الأمر ، تقول : الله الله أيْنَ زَيْدٌ إِن أَعْرِفْ مَكَانَهُ الله ، والتقدير : أَيْنَ زَيْدٌ إِن أَعْرِفْ مَكَانَهُ الله ، وائتنى إِن تأتى آتك . فقد بين (٩) لك التشاكل بينهما .

وقوله: (وكرهوا تقديم الاسم؛ لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاء) (١٠).

<sup>(</sup>١) من ح ، ج ، وبقية النسخ : «تقديمها» .

<sup>(</sup>٢) الجملة من : «أحسن من تقديمه . . . إلى . . . الاستفهام» ساقطة من ى .

<sup>(\*)</sup> ح : «بالاستفهام» . (٤) ح ، جـ ، س : «یجوز عندك أن یكون موجوداً» .

<sup>(</sup>٥) بولاق ١ / ٥١ . (٦) ى : «أو جوابها» .

<sup>(</sup>V) ق : «وهو غير واجب» . (٨) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٩) جـ، س : «تبين» .

<sup>(</sup>١٠) العبارة الطويلة من : «وجوابها كجوابه . . . إلى . . . ما بعد حروف الجزاء» ساقطة من ح .

يعنى: أن (١) حروف الاستفهام أيضًا تشبه حروف الجزاء ؛ لأنها يجازى بها ، وهى غير واجبة ، كما أن حروف الجزاء غير واجبة ؛ لأن فعل الشرط قد يجوز (٢) أن يقع ، ويجوز ألا يقع كالاستفهام .

وقوله (٣): (وقد يصير معنى حديثها إليه).

يعنى : إذا قلت : «أين زيد أته» «فأيْنَ زَيْد» استفهام .

وقوله: (أَتِه مجازاة وقد صار الاستفهام نائبا عن شرطه ، فقد صار معنى حديث الاستفهام إلى الجزاء).

ويعنى بقوله : (معنى حديثه) .

يريد: الذى يقصد إليه (٤) بلفظ الاستفهام ، يؤول معناه إلى الجزاء ، وليس بحديث فى الحقيقة ؛ لأن الحديث ما كان خبرا . وقد مثل ذلك سيبويه (٥) ، فقال : (إذا قلت : «أين عبد الله اته؟» فكأنك قلت : حَيْثُمَا يَكُنْ اَتِه) ومعناهما واحد ، وأحدهما (٦) استفهام ، والآخر جزاء .

قال سيبويه (٧): (وأما الألف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز ، كما جاز ذلك في «هَلاً» ، وذلك لأنها حرف الاستفهام الذي لا يزُول عنه إلى غيره ، وليس للاستفهام في الأصل غيره ).

قال أبو سعيد: (^) وقد قدمنا (٩) قوة الألف في باب الاستفهام على غيره من الحروف ، وبَيَّنًا حُسنَ إيلاء الاسم إياها لقوتها في بابها ، فحسن أن نقول : «أزيدٌ (١١) ضربته» لذلك ، ولم يحسن «هل زَيْدٌ (١١) ضربتُه» ، وشبهه سيبويه

<sup>(</sup>١) ساقطة من جـ، س . (٢) ساقطة من جـ، س .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ق . ﴿ ﴿ ﴾ ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

 <sup>(</sup>٥) س: «وقد مثل سيبويه ذلك».
 (٦) ح، ج، س: «وإحداهما».
 (٧) بولاق ١ / ٥١.

<sup>(</sup>٩) ى ، ح ، ج ، س : قد ذكرنا وعلى هامش ح أيضًا : «قدمنا» .

<sup>(</sup>۱۱،۱۰) من ی ، ح ، جه ، س وفی ب : «أزيدًا» .

«به لاً» ، من قبل أنك تقول: «هَلاَّ زيدًا ضربت» ، فيحسن ، ولا يحسن «قد زيدًا ضربته» ، فتشبه (۱) «هلاً» بالألف في إيلاء الاسم إياها ، وبينهما فرق . وذلك أن ألف الاستفهام قد يجوز أن يليها الاسم المبتدأ المرفوع بالابتداء ، ولا يجوز أن يلي «هلاً» ، وذلك (۲) لأنها [قد] (۳) جُعلت للفعل فقط ، ولكن لها قوة ، أن يلي «هلاً» على الحروف التي يليها الفعل ، جاز من أجلها تقديم الاسم على أعنى «لهلاً» على الحروف التي يليها الفعل ، جاز من أجلها تقديم الاسم على الفعل العامل فيه ، ومتى رفع الاسم بعد «هلاً» فهو بإضمار فعل لا بالابتداء ، كقولك: «هَلاً زيدً/ ضربته» ، كأنك (١) قلت: «هَلاً ضَرَب زَيْدٌ ضَرْبَتُه» .

ومعنى قوله: (لأنها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه).

يعنى الألف لا تكون إلا للاستفهام ، وإن كانت تكون في معنى التقرير والجحد ، كقولك : «ألم آتك» ، أي : قد أتيتك ، وكقول الله تعالى (٥) : ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ (١) وهو لم يقل . فهذا لفظ الاستفهام ، وإن كان قد استعمل في معنى التقرير ، وذلك أن المقرِّر مستدع لاعتراف المُقرَّر ، فهو بمنزلة المستفهم المستدعى إخبار المستفهم فهما جميعًا من واد واحد ، وكذلك كُل ما دخله ألف الاستفهام في معنى جحد أو إيجاب ، ففيه استدعاء إقرار المخاطب ، ألا ترى أن رجُلاً لو قال : «زَيدٌ قائم» ، لم يكن على المخاطب أن يجيبه من هذا بشيء (٧) . وإن (٨) قال له : « أليْس زَيْدٌ بقائم» على سبيل التقرير ، كان عليه أن يقول : «بلى» أو «لا» .

وسائر حروف الاستفهام تكون لها معان غير الاستفهام كما ذكرنا في «مَن» و«هل».

<sup>(</sup>٢) ي ، ح ، جـ ، س : ذلك .

<sup>(</sup>٤) من ح ، ج ، س وفي ب ، ق : «كأنه» .

<sup>(</sup>٦) المائدة : آية ١١٦ .

<sup>(</sup>۸) ی ، ح ، جـ ، س : «وإذا» .

<sup>(</sup>۱) ی ، ح ، ج ، س : «فشبه» .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) ح ، جه ، س : «كقوله» .

<sup>(</sup>٧) ى ، ح ، ج ، س : «أن يجيبه في هذا الشيء»

قال (۱): (وإنما تركوا (۲) الألف في مَنْ ، ومَتَى ، وهَلْ ، ونحوهن حيث أمنوا الالتباس).

قال أبو سعيد (٣): الأصل عند سيبويه في قولك: «مَنْ أخوك؟» ، أن تقول: «أَمَنْ أَخُوك؟» لأن «مَنْ» اسم مبتدأ ، و «أخوك» خبر ، فكأنك قلت: «أَزَيْدٌ أخوك؟» ولكن لما كانت «مَنْ» غير مستعملة في مواضع الأسماء كلها ، وإنما تستعمل في الاستفهام والمجازاة ، وبمعنى الذي إذا وصلت صلة الذي استغنوا عن الألف فيها ؛ لأنها لا تُشْكل ولا يظن بنزع الألف منها أنها خبر ، لأنها لو كانت خبرًا لَوُصِلَت ، وقد يجوز أن تقول : «مَنْ عِنْدَكَ أم من جاءك؟» . فقد دخلت «أم» على «مَنْ» وهي نظيرة الألف ، فقد علمت بهذا أن الأصل دخول الألف عليها ، وأن اطراحها لعلم المخاطب ، فإذا (١) وصَلْتَ «مَنْ» ، فجعلتها بمعنى الذي ، جاز أن تدخل عليها ألف الاستفهام ، قال الله تعالى (٥) : ﴿أَفْمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أم الذي (٨) يأتي آمنًا يَوْم الْقيامة ﴾ (٢) كأنه قال (٧) : آ الذي يُلْقى في النَار خَيْرٌ أم الذي (٨) يأتي آمنًا . ونقول : «أَمْ هَلْ» بمعنى قد ، وقد ذكرناه .

قال (٩) : (وهي ها هنا بمنزلة «إنْ» في باب الجزاء) .

يعنى: ألف الاستفهام [من بين حروف الاستفهام] (١٠) في القوة بمنزلة «إنْ» / من بين حروف المجازاة في القوة ، يحسن في «إنْ» خاصة تقديم الأسماء (١١) كما قال الله تعالى :(١٢) ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجارك فَأَجِرْهُ ﴾ (١٢) فأولى «إنْ» الاسم ، ورَفْعُه عند البصريين بإضمار فعل ، فكأنه قال : «وإن اسْتَجَارَكُ أحدٌ من المشركين استجارك» ولا يجوز غير ذلك عند البصريين .

113

<sup>(</sup>۲) بولاق : «تُرك» .

<sup>(</sup>٤) ح ، جـ ، سُّ : «وإذا» .

<sup>(</sup>٦) من الآية ٤٠ من سورة فصلت (٦) .

<sup>(</sup>A) ى ، ح ، ج ، س : «أم من» بدلاً من «أم الذي» .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ي ،ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۲) ح ، جـ ، س : «عز وجل» .

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٥١.

<sup>(</sup>٣) جد، س: «قال المفسر».

<sup>(</sup>٥) ح ، جر ، س : «وقال الله عز وجل» .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) بولاق ١/١٥.

<sup>(</sup>١١) ح ، جـ ، س : «الاسم» .

<sup>(</sup>١٣) من الآية ٦ من سورة التوبة (٩) .

وكان الفراء يزعم أن رفع «أحد» بالضمير الذي يعود إليه من استجارك، كقولك «زَيْدٌ استجارك»، وهذا يُسْتَقْصي في موضعه [إن شاء الله] (١).

قال: (ويُختار فيه النصب؛ لأنك تضمر الفعل فيها؛ لأن الفعل أولى إذا اجتمع هو والاسم، وكذلك (٢) كنت فاعلاً في باب «إنْ»، لأنها إنما هي للفعل، وسترى بيان ذلك) [إن شاء الله] (٣).

يعنى: أن ألف الاستفهام وإن كان (١) إيلاء الاسم إياها جائزا فإن الاختيار أن يليها الفعل إذا اجتمع الفعل والاسم (٥) ، وقد ذكرنا هذا ، وكذلك يجب في باب «إنْ».

قال  $^{(7)}$  : (والألف  $^{(\vee)}$  إذا كان معها فعل بمنزلة لَوْلا ، وهَلاً ، إلا أنك إن شئت رفعت فيها) .

يعنى: أن ألف الاستفهام (^) أولى بالفعل ، وحكم الفعل أن يليها كما يلى «لَوْلا ، وهَلاً» ، إلا أنه يجوز أن ترفع في الألف ، يعنى: ترفع الاسم بالابتداء بعد الألف .

قال: (وهو (٩) في الألف أمثل منه في «متي» ونحوها).

يعنى : رفع الاسم بعد الألف (١٠) أقوى منه بعد متى .

قال: (لأنه قد صَار فيها ، مع أنك تبتدىء بعدها الأسماء ، أنك تقدم الاسم قبل الفعل).

<sup>(</sup>٢) ب، ق بزيادة: «إن» قبل «كنت».

<sup>(</sup>٤) من ح ، ج ، س وفي ب ، ق : «كانت» .

<sup>(</sup>٦) بولاق ١/ ٥١ - ٥٢ .

<sup>(</sup>A) ى ، ح ، جـ ، س : «أن الألف أولى» . .

<sup>(</sup>١٠) ح ، جـ ، س : بزيادة : «الاستفهام» .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي ، ح .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) ح ، ج ، س : «الاسم والفعل» .

<sup>(</sup>٧) ح ، ج ، س : «فالألف» .

<sup>(</sup>٩) بولاق: «والرفع مع الألف».

يعنى أن الألف قد اجتمع فيها أنه يليها الابتداء ، كقولك : «أزَيْدٌ ضَرَبْتُهُ» . ويليها الاسم المنصوب الذي يعمل فيه الفعل الذي بعده ، كقولك : «أَزَيْدًا ضَرَبْتَ أَمْ عَمْرًا؟» ، وهو حسن جيد ، ألاترى أنك تقول : «أَزَيْدًا ضَرَبْتَ أَمْ عَمْرًا؟» ، وهو الاختيار قال : (والرفع فيه (۱) على الجواز) .

يعنى : أن الرفع في الألف على الجواز ، لا على الاختيار .

(ولا يجوز ذلك في «هَلاً» و«لَوْلاً» ؛ لأنه لا يبتدأ بعدها الأسماء) .

لا يجوز أن تقول: «هَلاَّ زَيْدٌ قائم»، ولكن يجوز أن تقول: «هَلاَّ زَيْدٌ ضَرَبْتَه»، على معنى «هَلاَّ ضَرب زيدٌ ضربته».

قال (۲): (وليس جواز الرفع في الألف ، مثل جواز الرفع في «ضَرَبْتَ عمرًا» ، و«زيدًا (۳) كلمته»).

/قال أبو سعيد (ئ): وقد قدمنا أن الاختيار «ضَرَبْتُ زَيْدًا ، وعَمْرًا كَلَّمْتُه» [ويجوز و«عَمْرُو كَلَّمْتُه»] (أ) ، والاختيار «أزيدًا ضربته» ويجوز «أزَيْدٌ ضَرَبْتُه». غير أن الرفع في قولك: «وعَمْرُو كلمته» أحسن؛ لأن الألف بالفعل أولى مثل المجازاة والأمر والأشياء التي [هي] (أ) بالفعل أولى ، و«عَمْرًا كَلَّمْتُه» ، إنما يختار فيه النصب [طلبا] (أ) للمشاكلة ، وحملا للجملة الثانية على ما يجاورها من الجملة الأولى ، وليس فيها حرف هو بالفعل أولى فاعرف ذلك (أ) إن شاء الله .

 <sup>(</sup>١) بولاق: «فيها».

<sup>(</sup>٣) بولاق : «زيدًا» ، و«عَمْرًا» .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من جـ، س.

<sup>(</sup>٢) بولاق ١/ ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) ح ، جـ ، س : «قال المفسر» .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٨) ح ، جـ ، س : «فاعرفه» .

## هذا باب ما ينتصب (١) في الألف

تقول: («أعبد الله رأيته»(٢) ، و«أَزَيْدًا مررت به» ، و«أَعَمْرًا قَتَلْت أخاه» ، و«أَعَمْرًا قَتَلْت أخاه» ، و«أَعَمْرًا اشتريت له ثوباً» . ففي هذا كله [قد] (٣) أضمرت بين الألف والاسم (٤) فعلا هذا (٥) تفسيره ، كما فعلت ذلك فيما نصبته (١) في هذه الحروف في غير الاستفهام) .

يعنى : أنك إذا قلت : «أعبد الله ضرَبْته» ، كان تقديره «أضرَبْت عبدالله ضربته» ، وكان هذا أولى في الألف ؛ لأنها جيء بها للاستفهام عن الفعل ؛ لأن المستفهم لا يشك في الاسم ، وإنما شكه في الفعل ، فأولوها المعنى الذي له دخلت ، وكان ذلك الاختيار عندهم .

وقوله: (كما فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الحروف في غير الاستفهام).

يعنى: أضمرت فعلا ينصب الاسم فى الاستفهام ، كما أضمرت فيما قبل الاستفهام فعلا ينصب ؛ لأن الاستفهام غير عامل ، ولم يعن بقوله : «الحروف» : حروف المعانى ، وإنما أراد الأسماء والأفعال التى أشار إليها .

## (قال جرير:

## أَتُعْلَبَةَ الفَوَارِسَ أَمْ رِيَاحًا عَدَلْتَ بِهِم طُهَيَّةَ والخِشَابَا) (٧)

أراد : أذكرت ثعلبة الفوارس ؛ لأن «عدلت» يتعدى بحرف جر ، (^) وتضمر «قست» ، أ و «مثلت» ، أو ما يقارب الفعل المذكور .

<sup>(</sup>۱) هارون: «ينصب» . «ضربته» . (۲) بولاق وهارون ، ح ، جـ ، س : «ضربته» .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق . (٤) ح ، جـ ، س : «بين الاسم والألف» .

<sup>(</sup>o) ب : «هَلاً» . (a) ب نصبته ساقطة من ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>۷) البيت لجرير في : الديوان : ٦٦ (أَثَعْلبة الفوارس أو رياحا) ، وأمالي المرتضى ٢/ ٥٧ ، سيبويه ١/ ٥٧ () البيت لجرير في : الديوان : ٦٦ (أَتُعْلبة الفوارس أو رياحا) ، ١٨٩ ، والأعلم ١ /٥٢ ، أمالي أبن الشجرى ١/ ٣٣١ ، ٢ (١٠٢ ، والمفضليات ١٢٣ ، واللها) (أو رياحا) ، والأشموني ١/ ١٩٠ (بدون نسبة) .

<sup>(</sup>A) من ی ، ح ، جـ ، س . وفی ب ، ق : إذا .

[وقال]: (۱) (فإذا أوقعت الفعل عليه (۲) ، أو على شيء من سببه نصبته ، وتفسيره ها هنا هو التفسير الذي فسر في الابتداء: أنك تضمر فعلا هذا تفسيره).

يعنى: أن الفعل الذي ينصب هذا الاسم قبل دخول الاستفهام ، هو الذي ينصبه إذا دخل الاستفهام .

قال: (T) (إلا أن النصب هو الذي يُختار ها هنا/ ، وهو حد الكلام ، وأما الانتصاب ثَمَّ وها هنا فمن وجه واحد).

يعنى : أنك إذا قلت : «زَيْدًا ضَرَبْتَه» ، فتقديره : «ضَرَبْتَ زيدًا ضَربته» .

وإذا قلت: «زيدًا مَرَرْتَ به» ، فتقديره: «لقيتُ زَيدًا مررت به» ، وإذا قلت: «زيدًا لقيت أخاه» ، فإذا أدخلت ألف «زيدًا لقيت أخاه» ، فإذا أدخلت ألف الاستفهام على هذا ، فتقديره أيضًا (ه) : «أضربت زيدا ضربته» ، و «ألقيت زَيْدًا مررت به» ، و «ألابست زيدًا لقيت أخاه» . فالنصب مع الاستفهام يقدر بالعامل الذي يقدر في الابتداء ، وهو في الاستفهام مختار ، وفي الابتداء الاختيار الرفع .

قال (٦) : (ومثل ذلك: «أعبد الله كنت مثله» ؛ لأن «كنت» فعل ، و «المثل» مضاف إليه ، وهو منصوب ومثله «أزيدًا لَسْت مثله» ؛ لأنه فعل فصار بمنزلة «أزيدًا لقيت أخاه» ، وهو قول الخليل) .

وقد بينا أن قولنا: «كان زيدٌ قائما» في التصريف (٧) والعمل ، بمنزلة «ضَرَبَ زَيدٌ رجُلاً» ، وإذا قلت: «كُنت زيْدًا» ، فهو بمنزلة قولك: «ضَرَبْتَ

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س ، بولاق ۲/۱ه .

<sup>(</sup>٣) بولاق ١ / ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٧) ى ، ح ، ج ، س : «في التصرف» .

<sup>(</sup>۲) بولاق: «أمقت عليه الفعل».

<sup>(</sup>۲) بولاق: «امق(٤) ح: «أباه»

<sup>(</sup>٦) بولاق ١ /٢٥.

زَيدًا». وإذا قلت: «كنت مثل زيد»، فهو بمنزلة قولك: «ضربت مثل زيد لك» (١) ، فإذا قلت: «أَعْبدَ الله كنتَ مثلَه»، فهو بمنزلة قولك (٢): «أَعَبْدَ الله ضَرَبْتُ مِثْلَه ، وضَرَبْتُ أَخَاهُ». وليس بمنزلة «كان»، وإن كان لا يتصرف ضَرَبْتُ مثله ، و«ضربت أخاه» ، وليس] (٣) لها مستقبل ، ولا اسم فاعل ؛ لأنها فعل يتصل بها كنايات الفاعلين ، كقولك: لست ، ولسنا ، ولستما ، ولستما ، ولستم ، ولستم ذلك .

وقد فهم من قول<sup>(٥)</sup> سيبويه في هذا الموضع أنه يجيز «قائمًا لَيْسَ زَيْدٌ» ، فيُقدم خبر «ليس» عليها . وقد أنكر بعض النحويين تقديم <sup>(١)</sup> خبرها عليها ، وتقديمه <sup>(٧)</sup> جائز ؛ لأن الذي منع «ليس» من التصرف في نفسها : أن معناها في زمان واحد ، وإنما جاز تقديم الخبر في «ليس» <sup>(٨)</sup> ؛ [لأنها فعل يتصل بها الضمائر التي ذكرناها ، ولا خلاف بين النحويين في جواز تقديم خبرها على السمها] <sup>(٩)</sup> ، كقولك : «ليس قائمًا زيد» ، فهذا أحد ما يدل على جواز التقديم ؛ لأن تقديم الخبر على الاسم ضرب من التصرف .

فإن قال قائل: «نِعْمَ ، وبئس» \_ على قولكم (١٠) \_ فعلان ، ولا يجوز تقديم (١١) ما يعملان فيه عليهما ، وكذلك فعلُ التعجب ، إذا قلت: «ما أَحْسَنَ زيدًا» (١٢) ، ولا يجوز تقديم الاسم عليه .

قيل له: بين «ليس» وبين (١٣) فعل التعجب، و«نعم، وبئس» فرق وذلك؛ لأن «ليس» لا يمتنع دخولها على الأسماء كلها، مضمرها ومظهرها،

<sup>(</sup>١) من ق ، وفي ب وبقية النسخ «ضربت مثلا لك».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۳) الزيادة من ج. (3) ح ، ج. ، س: «لست ، ولستما ، ولستم ، ولسنا» .

<sup>(</sup>o) ی ، ج ، س : «لفظ» . (۲،۲) ح ، ج ، س ، ی : «تقدم» ، و «تقدمه» .

<sup>(</sup>A) ى ، ح ، ج ، س : «وإنما جاز التقديم والتأخير» .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . (١٠) من ج ، س وفى بقية النسخ : «على قولك» .

<sup>(11)</sup> ح ، جـ ، ی ، س : «تقدم» ، و «تقدمه» . (17) ح ، جـ ، س : «عبدالله» .

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ح .

١٥٥ / ومعرفتها ونكرتها ، ويتقدم اسمها على خبرها ، وخبرها على اسمها ، و«نعم ، وبئس» لا يتصل بها كناية (١) المتكلم ، ولا يقعان على الأسماء الأعلام ، وفعل <sup>(۲)</sup> التعجب يلزم <sup>(۳)</sup> طريقة واحدة ، ولا يكون فاعلها إلا ضمير «ما» ، فكانت «ليس» أقوى منها .

[قال]: (٤) فإن قال قائل: فأنتم تقولون: «عسى زَيدٌ أن يقوم» ، «زيد» يرتفع <sup>(ه)</sup> «بعسي» ، و«عسي» فعل ، «وأن يقوم» في موضع نصب . و «عسي» فعل يتصل به الكنايات ؛ لأنك تقول : «عسيت (٦) ، وعسينا ، وعسيتم» ، ومع هذا كله لا يجوز تقديم «أن» على «عسى» ، لا تقول: «أن يقومَ عَسَى زَيْدُ» ، على تقدير: عَسَى زَيْدٌ أَنْ يَقُومَ.

قيل له: لا يُشبه «عسى» «ليس» ؛ لأن «عسى» وضعت للدلالة على المستقبل بلفظ «أنْ» ، حتى لا يحسن نقل «أنْ» إلى المصدر ، فلا يقال : «عسى زيدٌ القيام» ، و«أنْ» إذا تقدمت ، فليس قبله معنى يمنعها من جعل المصدر مكانها . ألا ترى أنا نقول : «أنْ تصومَ خيرٌ لك» ، إنما تريد : الصوم خيرٌ لك ، ولو جعلنا «الصوم» مكان «أن تصوم» لجاز ، ولا يجوز مع «عسى» أن تَنْقُل إلى لفظ المصدر «أَنْ» ، فتقول : «عسى زيدٌ الصوم» ، مكان «عَسَى زَيدٌ أَنْ يَصُومَ» ، فلما أحدثت «عسى» هذا المعنى في «أَنْ» لم تقدم عليها .

قال [سيبويه]: (٧) (ومثل ذلك «ما أَدْرى أَزَيْدًا مَرَرْتُ به أم عَمْرًا» و«ما أُبَالِي أَعْبِدَ الله لقيت أَخَاهُ أَمْ عَمْرًا» ؛ لأنه حرفُ استفهام (^) وهي تلك الألف التي في قولك: «أزيدًا لقيتَه أم عَمْرًا»).

(۲) ح ، ج ، س : «أفعال» .

<sup>(</sup>١) ح: «ضمير».

<sup>(</sup>٣) ح : «يلزمه».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من س . (٦) ح : «عسيتك» .

<sup>(</sup>٥) ی ، ح ، جـ ، س : «مرتفع» . (V) الزيادة من ح ، جـ ، س . بولاق 1/ ٥٢ .

<sup>(</sup>٨) جـ، س: «الاستفهام».

يعنى (۱): لأن حرف الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، فإذا كان قبله فعل فهو ملغى ، وإنما يقع قبله من الأفعال ما كان من أفعال القلوب نحو: العلم ، والظن ، والشك ، والمبالاة ؛ وما كان من أفعال اللسان ، نحو: القول ، والإخبار ، والزعم ، فإذا (۲) ألغى الفعل الذي قبل الاستفهام ، صار الاستفهام كأنه مبتدأ ، فأجرى على حكمه إذا كان مبتدأ .

قال (٣): (وتقول: أعبد الله ضرب أخوه زيدًا ، لا يكون إلا الرفع ؛ لأن الذى من سبب عبد الله [مرفوع] (١) فاعل ، والذى من مسببه (٥) مفعول ، فير فَع (١) إذا ارتفع الذى من سببه كما ينتصب (٧) إذا انتصب ، ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت فى الأول ما ينصب ، فإنما جعل هذا المضمر بيانَ ما هو مثله) .

يعنى / : أنه يجوز أن تنصب «عبدَالله» ؛ لأن نصبه يكون من وجهين : إما أن يكون الفعل الذي بعده واقعا على ضميره ، فيضمر فعل ينصبه .

وإما أن يكون الفعل الذى بعده واقعا (^) على سببه فيضمر ما ينصبه على حسب ما قدمنا ، وهذه المسألة الفعل فيها واقع من سببه بزيد ، فوجب رفع «عبدُ الله» على أحد وجهين : (٩)

إما أن يكون بالابتداء ، وإما أن يكون بإضمار فعل يرفع ، كأنك قلت : ألا بَس عبدُ الله زيدًا ضَرَب أخُوه زيدًا .

وقول (۱۰) سيبويه: (ويكون المضمر ما يَرفع ، كما أضمرت في الأول ما ينصب).

1

<sup>(</sup>٢) من ح ، ج ، س وفي بقية النسخ : «وإذا» .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٣) بولاق ١ /٥٢ - ٥٣ .

<sup>(</sup>٦) ح ، جـ : «فيرتفع» .

<sup>(</sup>٥) ج، س: سببه . (٧) ح: «ينصب» .

<sup>(</sup>٨) العبارة من : «على ضميره . . . إلى . . . واقعاً »ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٩) من ح ، جـ ، س وفي بقية النسخ : «الوجهين» . (١٠) ح ، جـ ، س : و«قال» .

يحتمل هذين الوجهين: إن شئت قدرت الابتداء ، وإن شئت قدرت فعلا ، ويكون المضمر بمعنى المقدر . وإنما أضمرت فعلا يَرْفعُ «عبدالله» ، إذ (١) كان سببه فاعلا ، كما أضمرت فعلا ينصبه ، حيث (٢) كان سببه مفعولا في قولك : «أعبدُ (٣) الله ضرب أخاه زيدٌ» .

وقوله: (فإنما جُعِل هذا المضمر بيان ما هو مثله).

يريد بقوله: بيان المُبَيَّن ، يعنى: هذا المضمر بيان الظاهر ، يريد مبين الظاهر ؛ لأن الظاهر <sup>(3)</sup> قد بينه ودل عليه . والمصدر <sup>(6)</sup> قد يكون اسماً للفاعل والمفعول . فالفاعل قولك : «هَذَا رَجِلٌ عَدْلٌ» و«مَاءٌ غَور» ، يريد : عادل ، وغائر . والمفعول قولك : «هذا رجائى» ، أى <sup>(7)</sup> : مرجوى . و«درهم ضَرْبٌ» ، أى : مضرُوب .

ومن الناس من يروى: فإنما جُعل هذا المظهرُ بيان ما هو مثلُه ، ويقول «المُضْمَر» خطأ في الرواية ، فإذا قال: المظهر ، فإنما يريد أن الفعل الظاهر قد بَيَّن المضمر ، ودل عليه ، فالبيان ها هنا المُبَيِّن .

قال (۷): (وتقول: «أعبد الله ضَرَب أَخوه غلامَه» ، إذا جعلت الغلام في موضع «زيد» ، حين (۸) قلت: «أعبد الله ضرب أخوه زيدًا» ، فيصير هذا تفسيرا لشيء رفع «عبد الله» ؛ لأنه يكون مُوقعًا للفعل (۹) بما يكون (۱۰) من سببه ، كما يوقعه بما ليس من سببه (۱۱) ، كأنه قال في التمثيل ، وإن كان لا

<sup>(</sup>۱) ی ، ح ، ج ، س : «إذا» . (۲) ی ، ح ، ج ، س : «حين» .

<sup>(</sup>٣) من ح ، ج ، س ، وفي بقية النسخ : عبدُ الله . (٤) «لأن الظاهر» ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٥) يقصد كلمة «بيان» وهي مصدر مراد به هنا اسم المفعول .

<sup>(</sup>٦) ح ، س : «يريد» .

<sup>(</sup>v) بولاق : «حيث» .

<sup>(</sup>٩) ی ، جـ ، س بولاق : «الفعل» .

<sup>(</sup>١٠) من جه، س ، ى ، هارون وفي بقية النسخ : «ما يكون» .

<sup>(</sup>١١) الجملة : «كما يوقعه بما ليس من سببه» ساقطة من س .

يتكلم به «أعبد الله أهان غلامه ، أو عاقب غلامه» (۱) ، أو صار في هذه الحال (۲) [عند السائل وإن لم يكن] (۳) ، ثم فَسَّر: وإن جعلت الغلام في موضع «زيد» فاعلا حين رفعت «زيدا» (٤) ، نصبت ، فقلت : «أعبد الله ضَرَب أَخَاه غلامه» ، كأنه جعله تفسيرا/ لفعل أوقعه (٥) غلامه عليه ؛ لأنه قد يوقع الفعل عليه (٢) ما هو من سببه كما يوقعه هو على ما هو من سببه (١) وذلك قولك : «أعبد الله ضربت أخاه» (٨) ، و «أعبد الله ضربه أخوه» (١) فجرى مجرى «أعبد الله ضرب زيدا» و «أعبد الله ضربه زيد» ، فكأنه في التمثيل مجرى «أعبد الله ضرب أخاه غلامه» (١١) ، و «أعبد الله أهان غلامه» و «أضرب أخاه غلامه» (١١) ، و «أعبد الله أهان غلامه» و «أخرته ، أنهما ما جعلته «كزيد» مفعولا ، فالأول رفع ، وإن جعلته «كزيد» فاعلا فالأول نصب) .

جملة هذا الكلام: أن الاسم الذي يلى (١١) حرف الاستفهام، إذا أتى بعده سببان له: أحدهما فاعل والآخر مفعول به (١٢) ، فلابد من حمله على أحدهما ؛ لأنه لا يمكن حمله عليهما ؛ لأنك (١٣) لو حملته عليهما لنصبته ورفعته في حال واحدة ؛ لأن أحد سببيه مرفوع ، والآخر منصوب ، ومحال أن يكون هو مرفوعا منصوبا في حال ، فإذ (١٤) قد استحال هذا ، فلابد من حمله على أحدهما ، فإذا حملناه على أحدهما صار الآخر كأنه أجنبي ؛ فإن حملته

£1V

<sup>(</sup>١) جملة : «أو عاقب غلامه» ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٢) من ى ، ح ، ج ، س وفى بقية النسخ : «الحالة» .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من هارون .

<sup>(</sup>٤) جملة : «حين رفعت زيدًا» ساقطة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٥) بولاق وهارون: «لفعل غلامه أوقعه».

<sup>(</sup>٦) بولاق: «عليه الفعل».

<sup>(</sup>٧) جملة : «كما يوقعه . . . إلى . . . من سببه» ساقطة من ى .

<sup>(</sup>۸) ی ، ح ، جـ ، س : «آباه» .

<sup>(</sup>٩) بولاق : «أبوه» . (١٠) المثال في جر، س وبولاق : «أعبدالله أهان أباه غُلامُه» .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ى . (۱۲) ساقطة من س .

<sup>(</sup>۱۳) من ی ، ح ، جـ ، س وفي بقية النسخ : «لأنه» . (١٤) ي : «فإذا» .

على المرفوع منهما رفعته على الشرط الذي ذكرناه في (١) قولك: «أعبدُ الله ضَرَبَ أَخُوه زَيْدًا» ، وإن حملته على المنصوب منهما ، صار بمنزلة قوله : «أعبدَ الله ضَرَبَ أخاه زيدٌ» ، فإذا قلنا: «أَعَبْدُ الله ضرَبَ أخوه غلامَه» ، فحملناه على «الأخ» وهو الفاعل ، صار «عبدُالله» كأنه الفاعل ، فأضمرنا فعلا يرفعه ، كأنا قلنا: «أعبدُ الله ضربَ غلامَه» ، وإذا حملناه (٢) على «الغلام» فكأن الفعل  $^{(7)}$  واقع من أخيه به ، فيصير التقدير : «أعبدُ الله ضرب أخوه» .

وقول سيبويه : (كأنه قال في التمثيل ـ وإن كان لا يتكلم به ـ «أعبدُ الله أهانَ غلامَه ، أو عاقب غلامَه») .

يريد : وإن كان لا يُتكلم به في هذا المعنى الذي ذكره ، وهو قولك : «أعبدُ الله ضرب أخوه غُلامَه» (٤) ، وإنما جعله تقدير الرفع «عبدالله» في هذا الكلام ، ولا يؤدي عن معناه بعينه .

(°) (وتقول: «السوط ضُرب به زيدٌ» ، وهو كقولك: «السوط ضُربت به» ١٨٨ وكذلك/ «الخوان أكل عليه اللحم» (١) و[كذلك] (٧) «أزيدًا سُمِّيت به، أو سمى به عمرو» ؛ لأن هذا في موضع نصب) .

[قال المفسر]: (^) اعلم أنك إذا قلت: «أُكل اللَّحمُ على الخوان»، و «ضُربَ زيدٌ بالسوط» ، و «سُمِّى أُخُوك بِزَيْدٍ» ، فهذه الحروف في موضع نصب ، وذلك أنك أقمت الأسماء مقام الفاعل ، فصارت هي في موضع نصب ، وحلت (٩) محل قولك: «مررتُ (١٠) بزيد» ، «مر زيد بعمرو» ، «ونزل زَيْدٌ عَلَى

<sup>(</sup>٢) من ح ، جـ ، س وفي بقية النسخ : «حملته» . (١) من ي ، ح ، جـ ، س وفي بقية النسخ : من .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) العبارة من : «أو عاقب غلامه . . . إلى . . . ضرب أخوه غُلامَه» ساقطة من ى ، ح ، ج ، س . (٦) بولاق: .. «اللحم عليه»

<sup>(</sup>٥) بولاق : ١ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ح ، جـ ، س . (٧) الزيادة من بولاق.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ی ، ح ، جـ ، س . (٩) ق : وجاءت .

أَخِيك » ، فلما اتصلت [الحروف] (١) بكنايات هذه الأسماء ، وقد قدمت الأسماء (٢) ، وجب أن تنصبها ؛ لأن الحروف التي اتصلت بكناياتها في موضع نصب ، فصار بمنزلة قولك : «أزيدًا مررت به» .

قال: (٣) (وإنما تعتبره أنك (١) لو قلت: «اَلسوط ضُرِبتَ» فكان هذا (٥) كلاما أو «اَلحوانَ أكلتَ» ، لم يكن إلا نصبا [كما أنك لو قلت: «أزيدًا مررت» ، فكان كلاما ، لم يكن إلا نصبا] (٦) فمن ثَمَّ جُعل (٧) هذا الفعل الذي لا يظهر تفسيرُه تفسير ما ينصب ، فاعتبر ما أشكل عليك من هذا بذا) .

يعنى: الذى يدلك على أن موضع هذه الحروف نصب ، أنه لو كان هذا الفعل يتعدى بغير حرف ، ثم جئت باسم تُقيمه مقام الفاعل ، لم يكن الاسم الأخر إلا نصبا ، كقولك: «ضُرب زَيْدٌ السوْطَ» ، و«أُكِلَ اللحمُ الخوانَ» ، فهذا لا يتكلم به ، ولو تُكلم (^) به لم يكن إلا نصبا ؛ لأنه لا يرتفع اسمان بفعل واحد .

قال : (وإن (٩) قلت : «أزيدٌ ذُهِب به» ، أو «أزيدٌ انطُلق به» ، لم يكن إلا رفعاً ؛ لأنك لو لم تقل «به» ، فكان (١٠) كلاما . لم يكن إلا رفعا . كما قلت : «أزيدٌ ذَهَب» لم يكن إلا رفعا) .

[قال المفسر]: (۱۲) اعلم أنك إذا قلت: «ذُهِبَ بِزِيد» «فالباء» في موضع رفع ؛ لأنه لابد للفعل من فاعل أو ما يقوم (۱۳) مقام الفاعل ، فلما لم يكن غير «الباء» ، أقيمت «الباء» مقام الفاعل . وإذا قلت: «ذَهَبْتُ بِزَيْد» ، «فالباء» في

<sup>(</sup>٢) جملة : «وقد قدمت الأسماء» ساقطة من ق .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ى ، ح . (٣) بولاق ۱ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) بولاق : «بأنك» .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي ، ح ، جه ، س .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من بولاق وهارون .

<sup>(</sup>٧) بولاق: «صار».

<sup>(</sup>٨) ى ، ح ، جـ ، س : «ولو كان يتكلم» .

<sup>(</sup>٩) ی ، ح ، ج ، س : «فإن» . بولاق ١ / ٥٣ .

<sup>(</sup>۱۰) من بولاق في جه، س: «وكان» ، في ي ح ، ق ، ب: «لكان» .

<sup>(</sup>۱۱) «لأنك لو قلت» ساقطة من هارون ۱۰٤/۱ . (۱۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۳) ح ، : «يقام» .

موضع نصب لاغير ؛ لأن «التاء» قد ارتفعت بالذهاب ، فانتصب موضع «الباء» ؛ لاشتغال الفعل بغيرها ، فإذا اشتغلت الباء بالذهاب ، واتصلت بكناية اسم قبل الفعل في موضع رفع ، ورُفع ذلك (۱) الاسم ؛ لأن الذي اتصلت به كنايته (۲) مرفوع ، كقولك : «أزيد ذُهب به ، وانْطُلق به» ، وصار بمنزلة / قولك : «أزيد ذَهب أخوه » ؛ لأن كناية «زيد» اتصلت «بالأخ» ، و «الأخ» مرفوع ، كما اتصلت «بالباء» (۳) ، وهي مرفوعة فاستويا ، ورُفع زيد على [أحد] (١) الوجهين اللذين ذكرناهما : إن شئت بالابتداء وإن شئت بإضمار فعل .

[قال المفسر:] (٥) ويجوز عندى نصب «زيد» فى قولك: «أزيدٌ ذُهِبَ به» ، و«أزيدٌ انْطُلِقَ به» ، بأن تقيم المصدر مقام الفاعل ، فإذا أقمنا المصدر مقام الفاعل صار موضع الباء نصباً ، وكأنك قلت: «أزيدًا ذُهب الذهاب به» ، وإذا صار موضع الباء نصبا نصبت «زيدا» ؛ لأن كنايته اتصلت بمنصوب ، وصار بمنزلة قولك: «أزيدًا ضربتُ أخاه» ، وهذا لا يمتنع منه أحد من البصريين .

وقد قال أبو العباس المبرد في كتاب (المقتضب) في «سير بزيد يومَ الجمعة فرسخين» ذكر فيها وجوها منها:

أن تقيم «يومَ الجمعة» . مقام الفاعل وتنصب الباقى .

ومنها: أن تقيم «الفرسخين» مقام الفاعل وتنصب الباقي .

ومنها: أن تقيم «الباء» مقام الفاعل ، وتنصب الباقى .

ومنها :أن تقيم المصدر مقام الفاعل ، ويكون (٧) التقدير : «سير السيرً» ؛ لأن الفعل يدل على المصدر ، فإذا أقمت المصدر مقام الفاعل صار الباقى فى موضع نصب ، ووجب فيه ما قلنا .

119

<sup>(</sup>٢) من ح ، جـ ، س وفي بقية النسخ : «اتصل به كناية» .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) ي ، ح ، جـ ، س : «وإذا كان» .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ي .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ى ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٧) ي ، ح ، جـ ، س : «فيكون» .

قال: (۱) (وتقول: «أزيدًا ضَربتَ أخاه»؛ لأنك لو ألقيت الأخ لقلت (۲) «أزيدًا ضربتَ» فاعتبر هذا بهذا (۳) ، ثم اجعل كل واحد جئت به تفسير ما هو مثله).

يعنى: أن الاسم المنصوب الذى ولى الاستفهام، ووقع الفعل على ضميره أو على ما اتصل بضميره، إنما تعتبر لزوم نصبه بأن تحذف ضميره من الفعل أو تحذف ما اتصل بضميره. فإن كان الفعل يتسلط عليه فينصبه علمت أن حكمه أن يكون منصوبا بإضمار فعل يكون هذا تفسيره، وإن لم يتسلط عليه ناصب [له] (٤) فليس حكمه أن يكون منصوبا بإضمار فعل.

مثال ذلك أنك تقول: «أَزَيْدًا ضربته» تنصب «زيدًا» بإضمار فعل؛ لأنك لوحذفت الهاء من «ضربته»، وجب أن تنصب «زيدًا» (٥) بـ «ضرب» هذا الظاهر. وإذا قلت: «أزيدًا مررت به»، لوحذفت «الباء» وضمير «زيد»/ لوجب أن تقول: «أزيدًا مررت»، لوكان مما يتعدى بغير حرف، وكان يُعمل «مررت» في «زيد». وإذا قلت: «أزيدًا ضربت أخاه»، ثم حذفت «الأخ» ، لوجب أن تقول: «أزيدًا ضربت»، فوجب (١) أن يكون هذا الفعل الذي يتصل «بزيد»، فينصبه \_ إذا حذفت الكنايات بعده (٧) \_ وهو الذي يفسر ما ينصب «زيدا» إذا جعلت بعده كنايته. وإذا قلت: «أزيدٌ ذُهبَ به»، و«أزَيدٌ قام أخوه»، لوحذفت «الأخ»، و«الباء» وبَقَيْتَ «أَزَيدٌ ذُهب» أو «أَزَيدٌ قام»، ما جاز أن يتسلط عليه فينصبه. فعلمت [بذلك] (٨) أنه لا يكون تفسير شيء ينصب «زيدا» فإذا لم ينصب «زيدا».

<sup>(</sup>١) بولاق ١/٢٥.

<sup>(</sup>۲) جـ، س وبولاق وهارون : «قلت» .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) س : «لوجب» .

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) س ، ح : «فاعتبر بهذا» ، ى ، جه : «اعتبره بهذا» .

<sup>(</sup>٥) في ج بزيادة : «بإضمار فعل» قبل « بضرب» .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ح .

قال [سيبويه]: (١) (واليومُ والظروف بمنزلة «زيد وعبد الله» ، إذا لم يكن ظروفا ، وذلك قولك: «أيومَ الجمعة ينطلق فيه عبد الله» كقولك: «أعمرًا تكلم فيه عبد الله» و«أيومُ الجمعة يُنْطَلقُ فيه» كقولك: «أَزَيدٌ يُذهب به») .

يعنى: (۱) إذا قلت: «أيومَ الجمعة يُنْطَلَقُ فيه عبدُ الله» (۱) فهو (۱) في موضع نصب؛ لأن «عبدالله» يرتفع بـ «ينطلق» ، وإذا ارتفع به ، انتصب غيره مما يتعلق بالفعل ، فصار «يومُ الجمعة» منصوبا ؛ لأن كنايته تتصل بمنصوب ، وإذا قلت: «أيومُ الجمعة ينطلق [فيه]» (۱) «ففي» موضعها (۱) رفع بإقامتها مقام الفاعل ، وكناية «اليوم» تتصل بها ، فصار «اليوم» مرفوعا ، ويجوز فيه الوجه الذي ذكرناه: وهو أن تقيم المصدر مقام الفاعل ، وتجعل موضع «في» منصوبا .

قال (۷): (وتقول: «أأنتَ عبد الله ضَرَبته» تُجريه ها هنا مُجرى «أنا زيد ضربته» ، لأن الذى يلى حرف الاستفهام «أنت» ، ثم ابتدأت هذا ، وليس قبله حرف استفهام ولا شيء هو بالفعل ، وتقديمه أولى (۸) ، إلا أنك إن شئت نصبته كما نصبت «زيداً ضربته» ، فهو عربى جيّد . وأمره ها هنا على حد (۹) قولك: «زيد ضربته») (۱۰) .

[قال المفسر:] (١١) اعلم أن سيبويه ومَنْ ذَهَبَ مذهبه (١٢) ، إذا حال بين حرف الاستفهام وبين الاسم الذي وقع الفعل على ضميره باسم آخر، ولم يكن من سببه ، جعل ذلك الاسم الحائل بينهما مخرجا للاسم الذي بعده عن (١٣)

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س ، بولاق ١ /٥٣ - ٥٤ . (٢) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) العبارة من (كقولك: «أعمرًا تكلم فيه عبدالله ... إلى ... أيوم الجمعة يَنطلق فيه عبدالله») ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٤) جـ، س: «ففي» في موضع نصب ، ح: يعني : في موضع نصب .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . (٦) ى ، ح ، ج ، س : «ففى» في موضع رفع .

<sup>(</sup>v) بولاق ۱ /٤٥ = هارون ۱ /۱۰٤) .  $(\Lambda)$  ح : «ولاشيء هو بالفعل أولى» .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ي ، ح ، ج ، س وبولاق . (١٠) المثال ساقط من ق .

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . (۱۲) جـ ، س : «ومِنْ مذهبه» .

<sup>(</sup>۱۳) ح ، جـ ، س : «من» .

173

حكم الاستفهام الذى من أجله يختار النصب فيه بإضمار فعل ، فلم يجز (۱) النصب في «عبدالله» ، إذا قلت: «أأنت عبد الله ضربته؟» ؛ لأن «عبدالله» لم يل حرف الاستفهام كما/ وليه في قولك: «أعبد الله ضربته؟» ، وحال «أنت» بين ألف الاستفهام وبين «عبدالله» ، فصار «عبد الله» كأنه مبتدأ ليس قبله حرف استفهام كقولك: «عبد الله ضربته» [ومن قال: «عبد الله ضربته» في الابتداء ، وليس بالاختيار ، قال ها هنا: «أأنت عبد الله ضربته» كما تقول: «عبد الله ضربته» كما تقول: «عبد الله ضربته» ، على تقدير «أأنت ضربت عبد الله ضربته» كما تقول: «عبد الله ضربته» ، على مذهب ضربته» ، على تقدير: «ضربت عبد الله ضربته» . ويجب على مذهب صيبويه أن تَرفَع «أنت» بالابتداء لا غير في هذا الموضع .

فإن قال قائل: لم لا (١) ترفع «أنت» بفعل مضمر، لأن له ضميرًا في الفعل مرفوعا وهو التاء في «ضربته»، فيصير التقدير: «أَضَرَبْتَ عبدَالله ضربتَه؟».

وقد قال سيبويه في فصل قبل هذا: ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب بعد قوله: «أعبدالله ضرب أخاه زيد». [والظاهر من هذا أنه يرفع «عبدالله» بإضمار فعل ، كما ينصبه بإضمار فعل ، إذا قلت: «أعبدالله ضرب أخاه زيد»] (٥) فوجب أن ترفع «أنت» بفعل يوقعه على «عبدالله» على ما ذكرنا.

قيل له: بينهما فرق ، وذلك أنّا إذا قلنا: «أعبدُ الله ضَرَبَ أَخُوهُ زيدًا» ، و«عبدُ الله» يلى حرف الاستفهام ، والفعل الذي يعمل في سببه الرفع متصل به ولا (٦) فاصل بينهما ، فهو بمنزلة قولك: «أعبدالله ضَرَبْتُ أَخَاه» في أن

<sup>(</sup>۱) جـ، س : «يختر» .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ى ، ح ، وفى ى بعد ذلك : كما تقول : «عبدالله ضربته» .

<sup>(</sup>٣) العبارة من : «كما تقول : إلى . . . ضربت عبدَالله ضربته» ساقطة من ى .

<sup>(</sup>٤) ى ، ح ، جـ ، س : «لَمْ» . (٥) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) ح ، ج ، س : «لا فاصل» .

الاسم يلى حرف الاستفهام ، وبعده الفعل الواقع بسببه متصلا بلا فاصل ، وإذا قلنا: «أأنت (١) عبدالله ضربته» ، فبين «أنت» ، وبين الفعل الذى فيه ضميره «عبدالله» يصح أن يكون مبتدأ (٢) فاصلا بين «أنت» وبين الفعل (٣) فلم (٤) يكن بنا حاجة إلى إضمار فعل لـ «أنت» ؛ لأن فعله لم يله ، وقد فصل بينه وبينه ، وقد كنا بينًا أن قوله : «أعبد الله ضرب أخوه زيدًا» ، يجوز رفعه بالابتداء ، ويكون كلاما مختارا ، ويكون بينه وبين قولنا : «أعبد الله ضربته» فرق ؛ لأن «عبدالله» إذا رفعناه بالابتداء أو بإضمار فعل ، فلفظهما واحد فكان الابتداء مختارا ؛ لأنه أخف في التقدير وليس في اختياره (٥) تقديرُ لفظ ، وليس لتقدير الفعل الواقع قبله لفظ يدل عليه ، كما كان في المنصوب .

وقد كان أبو عمر الجرمى (٦) يختار في قولنا: «أزيدٌ قام» ، أن يكون «زيد» مرتفعا بالابتداء .

وكان الأخفش (٧) يختار أن يكون مرفوعا (٨) بفعل على تقدير: «أَقَامَ زَيدٌ قَام»، وقد فسرنا قول سيبويه: /ويكون المضمر ما يُرفع أنه يحتمل أن يكون الابتداء، أعنى: ويحتمل أن يكون عنى فعلا يرفعه بما أغنى عن إعادته.

173

وقال أبو الحسن الأخفش: «أَأَنْتَ عَبْدَالله ضَرَبْتَه» ، النصب أجود ؛ لأن «أنت» ينبغى أن يرتفع بفعل ، إذ كان له فعل في آخر الكلام . وينبغى أن يكون الفعل الذي يرتفع (٩) به «أنت» ساقطا على «عبدالله» ، (١٠) وكأنه في التقدير: «أضربت أنت عبدَ الله ضربته» وقد ذكرنا هذا .

<sup>(</sup>۱) ح ، ج ، س : « أنت» . (۲) ح ، ج ، س : ولا يصح أن يكون الضمير «فاصلا» .

<sup>(</sup>٣) من جوفي بقية النسخ: «فعله» (٤) من ح، ج، س وفي بقية النسخ: « ما لم يكن بنا».

<sup>(</sup>٥) من ى ، ح ، ج ، س وفى ب وق : «وليس اختيار تقدير لفظ» .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في : جـ٢ ص ٢٤٨ ، جـ٣ ص ٧٣ .

<sup>. (</sup>۷) سبقت ترجمته في : جـ٣ ص ٢٢ .  $(\Lambda)$  ح ، جـ ، س : مرتفعا

<sup>(</sup>٩) من ى ، ح ، ج ، س : وفى بقية النسخ : «يُرفع» .

<sup>(</sup>١٠) «الواو» ساقطة من ح ، جـ ، س .

قال (١) : (فإن قلت : «أكلَّ يوم زيدًا تَضْربُه» ، فهو نصب كقولك (٢) : «أزَيدًا تضربه كلَّ يوم» ؛ لأن الظروف (٣) لا تفصل كما لا تفصل (٤) في قولك : «ما اليوم زيدٌ ذاهبًا» ، و«إن اليوم عمْرًا مُنْطَلق» ، فلا تحجزُ هاهنا كما لا (٥) تَحجزُ ثمت) .

يريد: أن تقدُّم الظرف كتأخره في قولك: «أَكُلَّ يوم زيدًا تضربه» ؛ لأنه لا فرق بين أن تقول: «أزيدًا كلَّ يوم تضربه» ، وبين أن تَقول: «أَكلَّ يوم زيدًا تَضْرِبُه» . ولا يشبه هذا قولك : (٦) «أأنت عبدَالله ضربته» ، ولا قولك : «أزيدٌ هند يَضْربها» ، وذلك أنك إذا قلت : «أأنت عبدَالله ضربته» ، رفعت «أنت» بالابتداء ، ولم يكن فيما بعده (٧) ضمير له منصوب ، ولا متصل بمنصوب ، والعائد إليه (^) التاء [التي] (٩) في «ضَرِبْته» ، فهي ضمير مرفوع . وإذا قلت : «أكلَّ يوم زيدا تضربه» فلابد من نصب الظرف ؛ لأنه لا عائد إليه ، فإذا نصبناه فلابد من أن تنصبه بالفعل الظاهر ، أو المضمر الذي ينصب «زيدا» . فإن (١٠) نصبناه بالظاهر فتقديره: «أزيدًا تضربه كُلَّ يوم» ، ويجب نصب «زيد» ؛ لأنه يلى حرف الاستفهام . وإن (١١) نصبناه بالمضمر فتقديره : «أَتَضْرِبُ زَيْدًا كُلَّ يَوْم تَضْربَه» ، فيجب نصب «زيد» بالفعل الذي تنصب به الظرف .

فإن قال قائل : اجعله مرفوعا ويكون العائد إليه [ «فيه»] (١٢) محذوفه كقولك: «اليومَ لقيتُك» ، على تقدير «لقيتك فيه» (١٣) ، فيكون تقدير هذا: «أَكُلُّ يوم زَيدٌ تضربه [فيه]» (١٤) ، فيكون «كل» مبتدأ ، و«زيد» مبتدأ ثان ، و «تضربه » خبر زید ، و «زید» (۱۵) وما بعده خبر «کل، ».

(۱۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

(١٤) الزيادة من ح ، جـ ، س

<sup>(</sup>١) بولاق ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من بس . (٤) «كما لا تفصل» ساقطة من بولاق. (٣) بولاق: «الظرف» .

<sup>(</sup>٦) ح : «قولهم» . (٥) جـ، س: «لم». (V) من ى ، ح ، وفي بقية النسخ : «ولم يكن بعد ضمير له» . (۸) ساقطة من ي .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س . (۱۰) س : «فإذا» .

<sup>(</sup>۱۱) ح ، جد: «وإذا» ، ى : «فإذا» .

<sup>(</sup>١٣) من ح ، ج ، س وفي ب ، وق : «لقيت فيك» . (١٥) ساقطة من ق .

قيل له: هذا جائز، وإنما كلامُنا على الاختيار، فإذا قدرنا هذا التقدير لاتَّصل (١) ضمير «كل»بد «في»، وهي في موضع نصب، فوجب اختيار نصب «كل»؛ لاتصال/ ضميره بالمنصوب.

٤٢٣

وبيَّن سيبويه أن وقوع الظرف بين ألف الاستفهام ، وبين الاسم لايمنعه الحكم الأول ، وكان الاسم هو الذي بعد حرف الاستفهام ، والظرف ملغي ، كما كان ذلك في قولك : «ما اليوم زيدٌ ذاهبًا» ، و«إنَّ اليوم عمْرًا منطلقٌ» ، كأنك قلت : «ما زيدٌ ذاهبًا اليوم» ، و«إن عمرًا مُنْطَلقٌ اليوم» .

قال : (ويقولون : (۲) «أُعبدُ الله أخوه تضربُه» ، كما (۲) تقول : «أَأَنت زيدٌ ضربته») .

فترفع «عبدالله» بالابتداء ، و«أخوه» ابتداء ثان ، والهاء تعود إلى «الأخ» ، وفي «تضربه» ضمير فاعل من «عبدالله» ، وصار «عبدالله» حاجزا بين ألف الاستفهام وبين الأخ ، كما بينا ذلك في قولك : «أأنت زَيدٌ ضربته» ، وإن نصبته على حد (ئ) قولك : «زيدًا تضربه» ، قلت : «أَزَيدٌ أخاه تَضربه» فترفع «زيدا» بالابتداء على ما بَيّنا ، وتَنصِب «الأخ» بفعل ، هذا الظاهر تفسيره ، كأنه قال : «أزيدٌ يَضْرِبُ أخاه يَضربه» ؛ لأن «الأخ» قد صار بمنزلة اسم مبتدأ ليس قبله شيء ؛ لحيلولة «زيد» بينه وبين حرف الاستفهام .

قال أبو الحسن (٥): «أزيد أخاه يَضْرِبُه» ، الوجه النصب ؛ لأن «زيدًا» ينبغى أنْ يرتفع بفعل مضمر وذلك الفعل يقع على أخيه ، وقد بيّنا هذا من قوله: في قولك: «أأنت عبدالله ضَربته» . قال: وأما «أزيدٌ أخوه تضربه» فليس الفعل من

<sup>(</sup>۱) ح ، جـ ، س : «اتصل» . (۲) بولاق وهارون ، ح ، جـ ، س : «وتقول» .

<sup>(</sup>٣) بولاق بزيادة : «كما فعلت ذلك في قولك : أأنت . . .»

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص٢٢.

«زيد» في شيء ؛ لأنه إنما وقع ها هنا على الأخ. هذا قول الأخفش (۱) ومذهبه في هذه المسألة اختيار رفع «زيد» بالابتداء ؛ لأن «زيدا» لا فعل له في آخر الكلام ، فيضمر قبله فعل له ، ولا وقع بعده فعل ينصب ضميره فينصب فالاختيار رفعه بالابتداء ، ورفع «الأخ» بابتداء ثان ، و «تضربه» خبر للأخ والجملة خبر لزيد ، وقد خرج «الأخ» من وقوع حرف الاستفهام عليه لفصل «زيد» بينه وبينها ، فصار بمنزلة المبتدأ ، كأنك قلت : «أخوك تضربه» ، وليس قبله كلام .

وَمَنْ قال في الابتداء: «زيدًا ضربته» ، وإن لم يكن الاختيار لزمه أن ينصب «الأخ» ، فإذا نصبت (۲) «الأخ» نصبته بإضمار فعل ، كأنه قال: «تضرب أخاك/ تضربه» . فإذا قال ذلك ، وجب أن يختار نصب «زيد» أيضا . لأنه نصب سببه الذي فيه ضمير يعود إليه ما (۳) بعده فصار كأنه (٤) قال: «أزيدًا ضربت أباه» (٥) .

[قال]: (٦) فإن قال قائل (٧): «أزيدًا أُخَاه تضربه» (٨) ، فما الذي ينصب «زيدًا» و «الأخَ» أهما فعلان أم فعل واحد (٩) ؟

فإن قلت: فعل واحد، فكيف يستقيم هذا ومعناهما مختلف؟ لأن «زيدًا» ليس (١٠) بمضروب، و «أخوه» مضروب، ولا يجوز أن تُضمر «لزيد» الضَّرب، كما أضمرناه للأخ، ألا ترى أنا إذا قلنا: «أزيدًا ضربت أخاه»، فإنما تُقَدَّر: «أضربت زيدًا». وإن كان نصبهما «ألابَسْتُ زَيْدًا ضربت أخاه»، ولا تُقدِّرُ: «أضربت زيدًا». وإن كان نصبهما بفعلين مختلفين فكيف يصير «تضربه» تفسيرا لفعلين مختلفين؟

<sup>(</sup>٢) ي ، جر ، س: نصب .

<sup>(</sup>٤) ح: «إليه ما بعده هنا وكأنه».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من س .

<sup>(</sup>A) من ح ، ج ، س وفى بقية النسخ : تضرب .

<sup>(</sup>۱۰) ق : لأن ليس «زيدا» «بمضروب» .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من جـ، س.

<sup>(</sup>٥) جـ، س: أخاه .

<sup>(</sup>٧) ح ، جـ ، س : فإذا قلت :

<sup>(</sup>٩) ي ، ح ، جـ ، س : أهما فعل واحد أم فعلان؟

ففي ذلك جوابان: أحدهما: أن هذا الفعل الواقع بضمير «الأخ» ، قد دل على الفعل الذي نصب(١) «الأخ» ، فإذا دل عليه ، صار كالظاهر وعُلِمَ ما هو ، فإذا علم صار تفسيرا للفعل الذي نصب (٢) «زيدًا» ؛ لأن ما علم فهو كالظاهر وتقدير هذا: أنا إذا قلنا: «أزيدًا أخاه تَضْربه» ، نصبنا «زيدًا بـ لابَسْتُ»، ونصبنا «الأخ» به «تَضْرب» ، فكأنا قلنا: «ألابَسْتَ زيدًا تَضْربُ أَخَاه تَضْربُه» ، «فتضربه» الثاني الذي وقع على ضمير الأخ ، قد دلَّ على «تضرب» الذي نصب «الأخ» ، ودل «تضرب» الذي نصب «الأخ» على «لابست» الذي نصب «زيد» ، وهذا قول الأخفش.

وفيه قول ثان: وهو أنا [قد] (٣) رأينا الفعل الواحد قد يدل في حال على نظيره [في اللفظ] (١) ، ويدل في حال أخرى على غير نظيره ؛ فمن (٥) ذلك أنك إذا قلت: «أزَيْدًا ضَرَبْتَه» فتقديره (٦): أَضَرَبْت زيدًا ضَرَبْتَه، فدل «ضربته» على «ضربت» (٧) الذي هو نظيره . وإذا قلت : «أَزَيْدًا ضَرَبْت أَخَاه» ، فتقديره : «أَلابَسْتَ زَيْدًا ضَرِبْتَ أُخَاه» ، فلم يدل «ضربت» على مثله ، إنما دل على «لابست» ، وإنما يدل على فعل يليق بمعنى الاسم الذي قبله ، فإذا قلت : «أَزَيْدًا أَخَاهُ تَضْرِبُه» ، دل [تضربه] (٨) على فعلين : فعلٌ ينصب «الأخ» ، وفعل ينصب «زيدًا» ، فيدل الضرّب على ملابسة وضرّب في حال واحدة ، كما دل على الملابسة/ والضرب في حالين مختلفين ، على حسب الأسماء التي قبله (٩) ، وقد يجوز أن تقول : «أُعِّبدُ الله أخاه تضربُه» ، كما قلت : «أعبدُ الله ضَرَبْتَ أخاه» ، والاختيار ما وصفناه .

<sup>(</sup>۲) ی ، ح ، ج ، س : «ینصب» . (۱) جس: «ينصب».

<sup>(</sup>٣ ، ٤) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) من ح ، جـ ، س وفي بقية النسخ : «من ذلك» . (٦) من جـ و س وفي بقية النسخ : «تقديره» .

<sup>(</sup>٧) من جـ، س وفى بقية النسخ: «ضرب» . (٨) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) من ى ، ح ، جـ ، س وفى ب وق : «قبلها» .

قال سيبويه : (۱) (وقد يجوز الرفع في « أعبد الله مررت به» [على ما ذكرت لك] (۲) ، و «أعبد الله ضربت أخاه» [وأما قولك : «أزيداً مررت به» ، فبمنزلة قولك : «أزيداً ضربته»] (۳) والرفع في هذا أقوى منه في قولك : (۱) «أُعبد الله ضربته» ، وهو أيضاً قد يجوز) .

يعنى أن الفعل لم يقع فى قولك: «أعبدُ الله مررتَ به» على ضمير «عبدالله» ، وإنما وقع على الباء ، واتصلت الباء بضميره ، وكذلك «أعبدُ الله ضَرَبْتُ أَخَاه» ، وقع الفعل على «الأخ» ، واتصل «الأخ» بضميره ، وإذا قلت: (٥) «أعبدُ الله ضَرَبْتَه» ، فقد وقع الفعل على ضميره ، فصار «عبدالله» من الفعل أقرب ، والفعل أشد له ملابسة (٢) ، فيكون النصب فيه أجود ، والرفع فيه أضعف منه فى قولك : «أعبدُ الله مررت به» (٧) ، و«أعبدُ الله ضَرَبْتُ أخاه» ومع هذا يجوز الرفع فى قولك : «أعبدُ الله ضَرَبْتُ الله ضَرَبْتُ الابتداء إذا قلت : «أعبد الله ضربته» ، وكما جاز فيما بعد الجملة المبنية على فعل (٩) فى قولك : «ضَرَبْتُ زَيدًا وعَمْرُوكلمته» ، وإنما جاز هذا (١٠) ؛ لأنك تجعل «عبدالله» مبتدأ ، وتجعل ما بعده خبرا له ، فيصير بمنزلة قولك : «أعبدُ الله أخوك» .

وقال أبو الحسن: تقول: «أَزَيْدًا لم يَضْرِبُه إلا هُو» لا يكون فيه إلا النَّصْب، وإن كانا جميعا مِنْ سببه ؛ لأن المنصوب هاهنا اسم ليس بمنفصل مِنَ الفعل، وإن كانا جميعا مِنْ سببه ؛ لأن المنصول الله الله الله وإنما يكون الأول على الذي ليس بمنفصل ؛ لأن المنفصل يعمل كعمل سائر الأسماء ، ويكون هو (١١) في مواضعها . وغير المنفصل لا يكون هكذا ، وكذلك «أزيدٌ لم يَضْرب إلا إياه» ؛ لأن فعل «زيد» إذا كان مع اسم غير منفصل ، لم

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٥٤ . (٢) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق وهارون .(٤) ساقطة من بولاق .

<sup>(</sup>o) ى ، ح ، ج ، س : «قلنا» . (٦) ح ، ج ، س : «والفعل له أشد ملابسة» .

<sup>(</sup>٧) من ى ، ح ، ج ، س وفى ب ، ق : «أعبد الله ضربته» .

 <sup>(</sup>٨) من ى ، جـ ، س وفى بقية النسخ : «كما جاز فى الابتداء» .
 (٩) من ى ، ح ، جـ ، س : وفى ب وق : «فعله» .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ی ، ح ، جـ ، س .

يتعد إلى «زيد» ولم يتعد فعل «زيد» إليه ، ألا ترى أنك لا تقول: «أزيدًا ضرب» ، وأنت تريد: «زَيْدًا ضَرَبَ نفْسَه» ولا «أزيدٌ ضَرَبه» وأنت تريد أن توقع فعل «زيد» على «الهاء» ، و«الهاء» لزيد ؛ فلذلك لم يعمل في «زيد» .

قال أبو سعيد<sup>(۱)</sup>: اعلم أن الأخفش ذكر هاتين المسألتين ، وبناهما على <del>277 كان أصول النحويين وتحتاج إلى شرح وإيضاح ، وأنا أذكر ذلك مشروحا/ إن شاء الله تعالى (۱)</del> .

اعلم أن الأفعال المؤثِّرة إذا وقعت مِنَ الفاعل بنفسه لم يجز أن تتعدى ضميره المتصل إلى ضميره المنفصل كقولك(٢): «ضَرَبْتنى» ، ولا «ضَرَبْتكَ» ، ولا ما أشبه ذلك ، وإنما يقال: «ضَرَبْتُ نَفْسِى» و«شتمت نفسى» ، و«أكرمت نفسى» وما أشبه ذلك .

وإنما لم يجز هذا مِنْ قِبَل أن أكثر العادة الجارية مِنَ الفاعلين ، أنهم يقصدون إلى إيقاع الفعل بغيرهم ، فجَرت الألفاظ على ذلك ، والذى يوقعون به الفعل (٤) غَيْرَهم .

وأفعال الإنسان بنفسه هي الأفعال التي لا تتعدى نحو: «قَامَ» ، و«ذهَبَ» ، و«انطلق» ، وما أشبه ذلك ، فإذا أوقع الإنسان (٥) فعلا بنفسه [على سبيل ما يفعله بغيره] (١) أجْرَى لَفْظَه على لفظ غيره فلم يُعدِّه إلى ضميره ، وأتى بلفظ النفس فصار بمنزلة قولك: «ضَرَبْت غُلامي» .

وكان أبو العباس المبرد يقول: «إنما (٧) لم يَجُزْ ذلك ؛ لأن الفاعل بالكلية لا يكون مفعولا بالكلية» .

<sup>(</sup>١) ي ، ح ، جد ، س : «قال المفسر» .

<sup>(</sup>٢) جملة «إن شاء الله تعالى» ساقطة من ى ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٥) ي ، ح ، ج ، س : «الفاعل» . (٦) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٧) ي ، ح ، جـ ، س : «إنه» .

[قال المفسر] (1): وهذا قول يَضمحل ، ويبطل ؛ لأنه لا خلاف بينهم أنه يجوز أن تقول: «ما ضَرَبَنى إلا أنا» ، وضمير الفاعل هو ضمير المفعول ، فلو كان الأول غير جائز ؛ لأن الفاعل لا يكون مفعولا ، لما جاز هذا ؛ لأن الفاعل هو المفعول ، وإن كان الضمير منفصلا .

وكان الزَّجَّاج يقول: إنهم استغنوا بالنفس عن الضمير، كما استغنوا بكليهما عن «أجمعين»، ألا ترى أنك تقول: «قَامَ الزَّيْدُونَ أَجْمَعُون»، و«قَامَ الزَّيْدون كُلُّهُمْ»، وتقول: «قَامَ الزَّيْدانِ كلاهُمَا»، ولا تقول: «قَام الزَّيْدانِ الزَّيْدانِ عَلاهُمَا»، ولا تقول: «قَام الزَّيْدانِ أَجْمَعان» فكذلك استغنوا بـ «ضَرَبْتُ نَفْسِي» عن قولهم «ضَرَبْتُني»، والقول الذي بدأنا به أحسن.

ويجوز تعدى ضمير الفاعل إلى ضميره في الأفعال الملغاة وهي: «ظننت» و «حسبت» ، و «خلت» ( و «علمت» ، و «رأيت» من رؤية القلب ، و «وجدت » من وجود القلب ، و «زعمت » ، تقول : «رأيتني وادّا لك » ، و «وَجَدتُك غَنيّا فَطَغَيت » . وإنما ( ) يتعدى ضمير الفاعل في هذه الأفعال إلى ضميره الذي هو المفعول الأول دون المفعول ( ) الثاني ؛ لأنك إذا قلت : «ظَنَنْتُك مُنْطَلقًا » ، «فالتاء » : الفاعل ، و «الكاف » : المفعول الأول ، و «منطلقًا » : المفعول الثاني ، وجاز ذلك في هذه / الأفعال واختير مِنْ قبَل أن تأثير هذه الأفعال في المفعول الثاني ، الثاني ، لا في المفعول الأول ، والدليل على ذلك أنك [إذا] ( ) قلت : «ظَنَنْتُ وَيْدًا مُنْطَلقًا » ، فالشك لم يقع في «زيد» ، الذي هو المفعول الأول ، وإنما الشك في انظلاقه ، فصار المفعول الأول كاللغو في التحصيل .

وقد حكى الفراء: أن العرب تقول: «عَدِمْتُنى» ، و«فَقَدْتُنى» ، فأجروهما مُجرى الأفعال الملغاة ، وإنما جاز ذلك ؛ لأن فقدان الرجل نفسه وعَدَمه

(٣) ح ، ج ، س : «فإنما» .

1

<sup>(</sup>۲) «خلت» جاءت قبل «حسبت» في ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ى ، ح ، جـ ، س .

نفسه (۱) ليس مما يصح ، ولا يتأتّى (۲) ؛ لأنه محال أن يعدمَه فى التحصيل ، ألا ترى أنك إذا عدمت شيئا فمعناه أنك تعلمه غير موجود ، ومُحال أن تعلم أنك غير موجود ، فهذان الفعلان أنك غير موجود ؛ لأنه إذا صح مِنْك العلم فأنت موجود ، فهذان الفعلان مستعاران (۲) ، والمعنى : عدمت غيرى وفقدت غيرى (٤) وإن كان الفعل منقولا إلى لفظه . واعلم أنه لا يجوز أن يتعدى ضمير فعل إلى ظاهر نفسه فى الأفعال كلها ، ولا ظاهره إلى ضمير نفسه فى هذه الأفعال المؤثرة . لا يجوز أن تقول : «زيدًا ضَرَب» ، فتنصب «زيدًا» بضرب . وتجعل فى «ضرب» ضميرا من «زيد» وأوقع الفعل بظاهره ، ولا «الزيديْن ضربا» ولا «الهندات ضربن» . ولا يجوز مثل هذا فى الأفعال الملغاة ، لا تقول : «زيدا ظَنَّ مُنْطَلقًا» ولا «أخويك ظنًا منطلقين» . ولا يجوز أيضًا أن تقول : «ضَربه زيدٌ» تريد : ضرب نفسه ، كما تقول : «ضرب غلامَه زيدٌ» ويجوز هذا فى باب (٥) المُلْغى ؛ تقول : «ظنَّه زَيدٌ منطلقيًا» ، و«ظنَّهما الزيدان مُنْطَلقًيْن» .

وإنما لم يجز «زَيْدًا ضَرب» ولا (٦) «الزَّيْدَيْن ضَرَبا» ؛ لأنَّا لو أجزنا ذلك ، ثم حذفنا المفعول بطل الكلام ، والمفعول فَضْلةٌ في الكلام ، وَلا (٧) يجوز أن تكون الفضلة (٨) لازمة لا يجوز إلغاؤها .

وإذا كان الضمير (٩) منفصلا كان بمنزلة الأجنبى ، وجاز فيه ما أبطلناه فى غيره مِنَ الضمير المتصل ، تقول : «ما ضَربنى إلا أنا» ، و«ما ضَرَبْتُ إلا إِيَّاى» و«ما ضَرب زيْدًا إلا هُو» ، وصار بمنزلة قولك : «ما ضَرَبَنى إلا زيد» ، و«ما ضَرَبَ زيْدًا إلا عمرو» .

<sup>(</sup>۱) ح، جر، س: «لنفسه» .

<sup>(</sup>٣) من ى ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : «مستعدمان» . (٤) ى ، ح ، جـ ، س : «عدمني» ، «وفقدني» .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي ، ح ، ج ، س . (٦) ساقطة ن ج ، س .

<sup>(</sup>٧) من ى ، ح ، ج ، س وفى ب ، ق : «فلا» . (A)

<sup>(</sup>٩) ح ، ج ، س : «المضمر» .

<sup>(</sup>٢) ح ، جـ ، س : «يتأثر» .

<sup>(</sup>A) ى: الفضل.

1

ثم نعود إلى كلام الأخفش. قوله: (۱) «أزيدًا لَمْ يضْربه إلا هُو» ، لا يكون فيه (۲) إلا النصب ، وإن كانا/ جميعا من سببه ؛ يعنى أن «زيدا» يعود إليه عائدان ؛ الهاء التى (۳) في «يضربه» وهي منصوبة ، و«هو» (٤) التي بعد «إلا» وهي مرفوعة ، ولا يجوز حمل «زيد» [إلا] (٥) على المنصوب ، وذلك أن يُحمل عليه الأول ، كأنًا نُقيم الأول مقامه ونحذفه ، فلو جعلناه مكان الهاء في «يضربه» فالتقدير في الهاء (٢) أنها محذوفة فتصير (٧) كقولك: «أزيدًا لم يضرب إلا هُو». وهذا كلام مستقيم جائز ؛ لأن (٨) الفاعل ضمير منفصل ، فكأنا قلنا: «أزيدًا لم يَضْرَبْ إلا عمرّو؟» (٩).

ولو حملناه على الضمير المنفصل (١٠) فرفعناه صار تقديره: «أزيدٌ لم يَضربه؟» (١١) ولو قلنا (١٢) ذلك لفسد الكلام؛ لأن ضمير الفاعل حينئذ كان يتعدّى إلى ضميره، وقد بيّنا أن ذلك لا يجوز.

قال: وكذلك «أزَيدٌ لم يضْرب إلا إيَّاه» ، لا يكون في «زيد» إلا الرفع حملا على ضميره الذي في «يضرب» ؛ لأنَّا إذا فعلنا ذلك ، ثم حذفنا ذلك الضمير ووضعنا «زيدًا» موضعه صار التقدير: «لم يَضْرِبْ زَيْدٌ إلا إياه» ، وهذا مستقيم ؛ لأن الظاهر يتعدَّى إلى ضميره (١٣) المنفصل ، وهو كالأجنبي (١٤).

ولو حملناه على «إيَّاه» ، فقلنا : «أزَيْدًا لم يَضْرب إلا إياه» ، ثم حذفنا الذى حملنا «زيدا» عليه لبَقِيَ «أزيدًا لم يَضْرِبْ» (١٥) ، وهذا غير جائز كما لم يجز «زيدا ضَرَبّ» ، وقد جعلت في «ضرب» ضمير فاعل لـ «زيد» .

(۱۲) ح : «قلت» .

(١٠) من ي ، وفي بقية النسخ : المتصل .

<sup>(</sup>۱) ی ، ح ، جـ ، س بزیادة : «تقول» بعد «قوله» . (۲) ساقطة من ی ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جه ، س : «وهي» .

<sup>(</sup>٣) ی : «الذی» .(٥) الزیادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) ح ، جد ، س : صار التقدير في الهاء أنها محذوفة .

<sup>(</sup>V) من ى ، ح ، جـ ، س وفى ب ، ق : «لتصير» . (A) فى ب ، ق زيادة : «ضمير» قبل «الفاعل» .

<sup>(</sup>٩) من ي ، ح ، ج ، س وفي ب ، ق : إلا عمرًا .

<sup>(</sup>۱) ش می باخ ، جرب میں رسی ب می برد مسرد . (۱۱) ح : «لىم يضرب» .

<sup>(</sup>۱۳) من ي ، جـ ، س وفي ب : ضمير .

<sup>(</sup>١٤) العبارة الطويلة من و «لو حملناه على الضمير المنفصل . . . إلى . . . كالأجنبي " ساقطة من ق .

<sup>(</sup>١٥) العبارة من : «إلا إياه . . . إلى . . . أزيدًا لم يضرب» ساقطة من س .

قال الأخفش: فإن قيل: «آلخوانَ أُكِلَ عليه اللَّحْمُ»، فتنصب (۱) «اللحم» النحوانَ»، وأنت لا تقول: «آلخوانَ أُكِلَ اللحم»؛ فلأن (۲) «اللحم» اسم منفصل، والأسماء (۳) المنفصلة (٤) يعمَلُ فعلُها في الأول، فجرت كلها على ذلك كما تقول: «الدرهمَ أُعطيه زيدٌ».

[قال المفسر]: (\*) اعلم أن هذا الكلام قد اضطرب فيه النحويون، ولم يتكلم فيه (\*) أحد [منهم] (\*) بكلام محصل. وذلك أنه ليس في ظاهره ما يصله بما قبله، فهو في الظاهر كالمنقطع مما قبله. والوجه فيه عندى (\*) أنّه متصل بالكلام الذي قبله، وذلك أنّا [قد] (\*) قدَّمنا أن الاسم الذي بعد حرف الاستفهام إنما يحمل على سببه، أو ضميره في الفعل الذي بعده؛ إذا كُنّا(\*) متي ألغينا الضمير وصل الفعل إليه؛ لأنه قال: «أزيدًا لم يَضربه إلا هو »، تنصب «زيدًا»؛ لأنك لو / ألغيت الهاء التي في «تضربه»، لقلت: «أزيدًا لم يَضْربْ إلا هُو» فقال له قائل: فأنت تقول: «الخوان أكل عليه اللحمُ»، وأنت لو حذفت الضمير العائد إلى «الخوان»، فقلت: «الخوان أكل اللحمُ»، لبطل حذفت الضمير العائد إلى «الخوان»، فقلت: «الخوان أكل اللحمُ»، لبطل «زيد» بحذف ضميره (\*۱) الذي في «تضربه»، فَفَصَل الأخفش فقال: إذا قلنا: «الخوان أكل اللحمُ» لم يجز؛ لأن «الخوانَ» لا يتعدى الفعل إليه إلا بحرف جرً ، كما لا يجوز أن نقول: «مررت زيدًا». وقد يكون في الفعل ما يتعدى بغير حرف جرً كقولك: «لَقِيتُ زَيْدًا»، و«جُزْتُ زيدًا»، فالمعنى الذي أفسد «الخوان أكل اللحم»، غير المعنى الذي أفسد قولنا: «أزيدً لم يضربه إلا هو»؛ لأن اللحم»، غير المعنى الذي أفسد قولنا: «أزيدً لم يضربه إلا هو»؛ لأن اللحم»، غير المعنى الذي أفسد قولنا: «أزيدً لم يضربه إلا هو»؛ لأن

1

<sup>(</sup>۱) ق : «فنصب» .

<sup>(</sup>٣) ق: «الأشياء».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ي .

<sup>(</sup>۱۱) من ی ، جه ، س وفی ب ، ق : «اعتبر» .

<sup>(</sup>۲) ی : «فإن» .

<sup>(</sup>٤) من ى ، جـ ، س وفى ب ، ق : «المتصلة» .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من جـ، س.

<sup>(</sup>۸) ی ، ق : «عندی فیه» .

<sup>(</sup>۱۰) من ی ، ح ، جـ ، س وفی ب ، ق : «إذ» .

<sup>(</sup>۱۲) ح ، جـ ، س : «الضمير» .

[المعنى] (١) الذى أفسد: «أَزَيْدٌ لم يَضربه إلا هُوَ» ، هو أنَّا لو حذفنا الاسم الذى حملنا رفع «زَيْد» عليه ، لبقى «أزيدٌ لم يضربه» ، ونحن إذا قلنا هذا ، صار الضمير متعديا إلى ضميره ، وقد بينا فساد هذا في كل فعل .

وهذا الوجه الآخر في «اَلخوان أكل اللحم» إنما يفسد؛ لحذف حرف الجر، كما يفسد: «مررت زيداً». والأسماء (۲) التي تتعدى [أفعالها] (۳) بغير حرف جر (٤) والتي تتعدى بحرف تستوى أحكامها فيما يختار مِنْ نصب الأول؛ ألا ترى أنك تقول: «أزيدًا مررت به»، كما تقول: «أزيدًا رأيت» في قولنا: «الخوان أكل عليه [اللحم]» (٦) اسم فقال الأخفش: «اللحمّ» في قولنا: «الخوان أكل عليه [اللحم]» (٦) اسم منفصل، والأسماء المنفصلة لا يمتنع تعدى فعلها إلى كل شيء مِن الأسماء. وقولنا: «أزيدًا لم يَضرب إلا إياه»، لو غَيَّرنا فقلنا: «أزيدً لم يَضرب إلا هو» حملا على «هو» و«أزيدًا لم يَضرب إلا إيّاه»، فقلنا: «أزيدً لم يَضرب إلا أول: «أزيدً لم تضربه»، وصار تقدير الثاني: حملا على «إياه» لصار تقدير الأول: يتعدى ظاهره (٧) إلى ضميره، والثاني يتعدى ضميره إلى ظاهره وكلاهما فاسد على ما بيّنًاه (٨). و«اللحم» اسم منفصل غريب أجنبي عَن (٩) الأول.

ثم قال: والأسماء المنفصلة (۱۰) يعمل فعلها في الأول ، فجرت كلها على ذلك ، كما تقول: «الدرهم أُعْطِيه زيدٌ» ، يُريد: أن الأسماء المنقطعة الأجنبية من المفعول ،/ الغريبة منه ، يعمل فعلها في المفعول إذا تقدم ، سواء تَعدَّت من المفعول ، أو بغير حرف ، فيكون «اَلخوانَ أُكل عليه اللحمُ» ، بمنزلة

<sup>(</sup>٢) ق: «الأشياء».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۸) ج ، س : «بينا» .

<sup>(</sup>١٠) من ي ، ح ، ج ، س وفي ب ، ق : «المنقطعة» .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ح ، جه ، س .

<sup>(</sup>٥) ح : «رأيته» .

<sup>(</sup>۷) ی ، ح ، جـ ، س : «ضمیره» .

<sup>(</sup>٩) ي ، ح ، جد ، س : «من» .

قوله (۱): «اَلدرهَم أُعطيَهُ زيدٌ» ، وإن كان «أُكل» إنما [قد] (۲) تعدَّى إلى ضمير «الخوان» بحرف ، و«أُعطى» قد تعدَّى إلى ضمير «الدرهم» بغير حرف ، كما أن قولك: «أَزَيدًا لقيته» ، وإن كان «المرورُ» متعدِّيا بحرف ، و«اللقاء» بغير حرف .

قال: «فاللحمُ» اسم منفصل، إلا أنّه لا يقع على «الخوان» إلا بحرف جر، والأسماء غير المنفصلة (٣) لم تَجْر مَجراها، [لأن المنفصلة] إن كان فيها فيها لا يجوز أن يُلفظ به، فقد يكون مِنَ المنفصلة ما يُلفَظُ به كثيرا، على أن يعمل أحدُهما في الآخر، فَشَبَّهت مالا يَحْسُنْ في التقديم بهذا الذي يحسُن، وأما غير المنفصلة فلم يكن فيها شيء يُشبَّهُ به.

قوله: (والأسماء غير(٦) المنفصلة لم تجر مجراها).

يعنى : الأسماء المنفصلة الغريبة الأجنبية في التعدى إلى المفعول الذي هو غيرها ، لم تجر مجرى تعدِّى الأسماء إلى ضميرها ، وقد بينا هذا .

وقوله: لأن المنفصلة إن كان فيها ما لا يجوز أن يُلْفَظ به ، (٧) فقد يكون من المنفصلة ما يُلْفَظُ به كثيرا ، على أن يعمل أحدُهما في الآخر .

يعنى: أن قولنا: (^) «اَلخوانَ أُكِل عليه اللحمُ» ، و «أزيدًا مررتَ به » ، وما أشبه ذلك مِنَ الأفعال التي تتعدى بحرف ، وفاعلها منفصل مِنْ مفعولها ، إن (٩) كان لا يجوز أن يُلْفَظ به بحذف حرف الجر ، ففي الأفعال ما يَتَعدى بغير حرف كقولك: «اَلخوان أُلْزمَ اللحمُ» ، و «أزيدًا لَقِي عَمْرُو» .

وقوله : (فَشَبَّهت مالا يحسن في التقديم بهذا الذي يحسن) .

<sup>(</sup>١) ح : «قولك» .

<sup>(</sup>٣) ح : «المنقطعة» .

<sup>(</sup>٥) من ى ، ح ، جـ ، س وفى ب ، ق : «فيه» .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من يي .

<sup>(</sup>٩) من ى ، ح ، جـ ، وفى ب ، ق : «وإن كان» .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۸) ی ، ح ، جه ، س : «قوله» .

يعنى فَشَبَّهت «اَلخوانَ أُكِلَ عَلَيه اللحمُ» ، و«أزَيْدًا مَرَرْتَ به» بـ «اَلخوان أُلزمَ اللحم» ، و«أزيدًا لَقيَ عَمْرُو» .

وقوله: (وأما غير المنفصلة فلم يكن فيها شيء تشبُّه به).

يعنى : قولك : «أَزَيْدًا لم يضرب» ، إذا جعلت فى «يضرب» ضميرا من «زيد» ، وعَدَّيْتَه إلى «زيد» ، وقولك (١) : «لم يَضْرِبْه زيد» ، إذا عدَّيت فعل «زيد» إلى ضميره (٢) وليس (٣) شيء يُشَبَّه به من الأفعال ؛ لأن الأفعال كلَّها لا يجوز (١) فيها ذلك .

(°) (ومما يقبح بعده/ ابتداءُ الأسماء ، ويكون (١) الاسم (٧) بعده إذا القعت الفعل على شيء من سببه نصبًا في القياس: «إذا» ، و«حيث» ، تقول: «إذا عبدَ الله تلقاه فأكْرِمْه» ، و«حَيْثُ زَيْدًا تَجِدْه فأكْرِمْه» ؛ لأنهما يكونان في معنى (٨) حروف (٩) المجازاة) .

قال أبو سعيد (۱۰): قد قدَّمنا أن الحرف إذا كان بالفعل أولى ، فَولِيه اسم بعده فعل واقع عليه (۱۱) بضميره ، فالاختيار إضمار فعل ينصب الاسم . و (إذا سها معنى المجازاة التي لا تكون إلا بفعل ، فالاختيار إضمار فعل (۱۲) بعدها ، فقولك : (إذا عبدَالله تلقاه فأكْرِمْه » ، تقديره : (إذا تُلقَى عبدَالله تلقاه » ، وكذلك (حيث الله تلقاه ) ، وكذلك (حيث الله تجرى مجرى (إذا » ، في قولك : (حيث زيدًا تجدُه فأكْرِمْه » ، على تقدير : (حيث تجدُ زَيْدًا تجدُه ) وفيهما (۱۲) معنى المجازاة ؛ لأن قولك :

<sup>(</sup>۱) ی ، ح ، ج ، س : «قوله» . (۲) من ی ، ح ، ج ، س وفی ب ، ق : «ضمیر» .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ي ، ح ، ج ، س . (٤) ح ، : «لم يجز» .

<sup>(</sup>٥) بولاق ١ / ٥٤ . (٦) س : «ليكون» .

<sup>(</sup>V) ح: «الأسماء» . (۸) ساقطة من ى .

<sup>(</sup>٩) من ی ، ح ، جـ ، س وفی ب ، ق : «حرف» . (١٠) ی ، ح ، جـ ، س : «قال المفسر» .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من جر. (۱۲) العبارة من : «ينصب الاسم . . . إلى . . . إضمار فعل» ساقطة من ق .

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س . (١٤) من ج ، س وفي بقية النسخ : «فيها» .

«إذا عبدالله تلقاه» ، يُوجبُ الأوقات المستقبلة كُلَّها ، ولا يخصُّ وقتًا دون (۱) وقت ، فهو بمنزلة قولك: «متى تلق عبدالله فأكْرِمْه» ، و«حيثُ تجدْ زيدًا فأكْرِمْهُ» (۲) ، يوجب الأماكن كلِّها ، لا يخص مكانا دون مكان ، فهو بمنزلة (۱) «أين» فكأنك (٤) قلت: «أيْن تَجِدْ زَيْدًا فأكرمه» ، غير أنّ «متى» ، و «أَيْنَ» يجزمان ، و «إذا» و «حيث» لا يجزمان عند البصريين إلا في ضرورة الشعر (٥) وسترى ذلك (٢) إن شاء الله .

قال (۷): (ويقبح إن ابتدأت (۸) الاسم بعدهما إذا كان بعده (۹) الفعل لو قلنا: «اجْلس حَــيْثُ زيدٌ جَلَس» ، و[أو اجلس] (۱۱) «إذا زَيْدٌ يجلس» ، و«إذا وراذا زيدٌ جلس»] (۱۱) كـان أقـبح من قـولك: «إذا جَلَس زَيْدٌ» ، و«إذا يجلس» ، «وحيث يَجْلسُ» ، و«حيث جلس») .

يعنى: أن تقديم الفعل أولى ؛ لأنهما أحق بالفعل ، كما قبح «هل زيْدٌ جَلَسَ» و «أَيْنَ زَيْدٌ جَلَسَ» .

قال (۱۲) (والرفع بعدهما جائز ؛ لأنك قد تبتدئ بالاسم (۱۳) بعدهما فتقول : «اجْلسْ حيثُ عبدُ الله جَلَسَ») .

[قال المفسر]: (١٤) اعلم أن سيبويه قدر حالة (١٥) الرفع بعدهما على الابتداء بهذا الكلام الذي ذكرناه .

<sup>(</sup>۱) ی ، ح ، ج ، س : من . (۲) ی ، ح ، ج ، س : «حیث زیدًا تجده فأکرمه» .

<sup>(</sup>٥) ى ، جـ ، س : «الشاعر» . (٦) ى ، ح ، جـ ، س : «وسنفسر ذلك في موضعه» .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١ /٤٥.(٨) بولاق : «ابتداء» .

<sup>(</sup>٩) من ي ، ح ، جـ ، س وبولاق وفي ب ، ق : «قبله» .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س . (١٢) بولاق ١/ ٥٤ .

<sup>(</sup>١٣) بولاق: الأسماء . (١٤) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>١٥) ي ، ح ، جـ ، س : قد أجاز .

فأما «حيث» : فلا شك في جواز ذلك فيها ؛ لأنها قد تخرج عن معنى المجازاة إلى (١) أن يكون ما بعدها مبتدأ وخبرا كقولك : «لقيته حيث زيدٌ بعدها جالسٌ» ، فيكون (٢) نظيرُها مِنَ الزمان «إذ» ، كقولك : «لقِيتُه إذْ زيدٌ /جَالسٌ» .

وأما «إذا» : فلا تقع إلا للمستقبل ، ولا تنفك من معنى المجازاة ، فقال قائلون: متى [ما] (٣) وليها الاسم ، فلابد من أن يكون الفعل بعدها مقدرا ، فإذا قلت : «اجلس إذًا عبد الله جَلس» فتقديره: «اجلس إذا جَلس عبد الله جَلَس» كـمـا أنا (٤) إذا قلنا (٥): «اجلس إنْ عـبـدُ الله جَلَسَ» ، فـتـقـديره  $([1+1]^{(7)}]$  إِنْ جَلِس عبدُ الله» .

والبصريون يقولون في قوله تعالى (٧): ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرْه ﴾ (٨) إن (٩) «أحَد» يرتفع بفعل مضمر لا بالابتداء، كأنّا(١٠) قلنا: «وإن استجارك أَحَدٌ من المشركين استجارك» ، فالظاهر (١١) تفسير للمضمر [قالوا] (١٢):

ومما يقوى أن «إذا » لابد من فعل بعدها ، أنك لا تقول : «اجْلسْ إذًا عبدُ الله جَالسٌ» كما تقول: (١٣): «اجلس حيث عبدُ الله (١٤) جالسٌ» ، فقد بان الفصل بينهما .

وللمحتج عن سيبويه أن يقول: لما كانت «إذا» غير عاملة في الفعل كعمل «إنْ» ، جاز أن يكون الواقع (١٥) بعدها مرفوعا بالابتداء ، ويكون معنى المجازاة يصح لها(١٦) بالفعل الذي بعد المبتدأ ، كما أن «لو» هي بالفعل أولى ،

<sup>(</sup>١) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ، ق : «أي» : (٢) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : «يكون» .

<sup>(</sup>٤) من ح وفي بقية النسخ: «وأما» (٣) الزيادة من جـ ، س .

<sup>. . . .</sup> إذا قلنا، ساقطة من جـ . (o) الجملة من: «اجلس إذا جلس . . . إلى

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>V) ى ، ح ، ج ، س : «عز وجل» .

<sup>(</sup>۹) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۱) من ي ، جـ ، س وفي بقية النسخ : «والظاهر» .

<sup>(</sup>۱۳) ی ، ح ، جـ ، س : «قلت» .

<sup>(</sup>١٥) في ب ، ق زيادة : «الفعل» .

<sup>(</sup>٨) من الآية ٦ من سورة التوبة (٩) .

<sup>(</sup>۱۰) ی ، ح ، جر ، س : «فإذا» .

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱٤) ي ، ح ، ج ، س : . . «حيث زيد» . . .

<sup>(</sup>١٦) من ي ، ح ، جر ، س وفي ب ، ق : «بها» .

وفيها معنى المجازاة . فإذا قلت (١) : «لو أَنَّك جئتنا لأَكْرَمْنَاك» ، ف «إنَّك جئتنا الأَكْرَمْنَاك» ، ف «إنَّك جئتنا» (٢) في موضع (٣) اسم مبتدأ ، وجاز لأن الفعل الذي هو خبر «أنّ» يصحح لها معنى المجازاة .

وللقائل الأول أن يقول : قولك :  $^{(1)}$ « لو أنك جئتنا لأكرمناك»  $^{(0)}$  يرتفع [أنَّ]  $^{(1)}$  بفعل مضمر ؛ لأن «أَنَّ» ، وما بعدها بمنزلة المصدر  $^{(0)}$  ، فيكون  $^{(0)}$  تقديره  $^{(0)}$  : «لو وقع أنك جئتنا» على معنى : لو وقع مجيئك .

وللمحتج عن سيبويه أن يقول: لو كان الأمر كذلك (١٠) لجاز: «لَوْ أَنَّ زَيْدًا قائمٌ أتيناك» ، على معنى لو وقع هذا .

قال سيبويه (١١): (ولـ«إذا» موضع آخـر يحـسن [فيـه] (١٢) ابتـداء الاسم (١٣) بعدها [فيه] (١٤) تقول: «نَظَرْتُ فإذا زيدٌ يَضْرِبُه عَمْرٌو» ؛ (١٥) لأنك لو قلت: «نظرتُ فإذا (١٦) زيدٌ يَذْهَبُ» لَحَسُن).

اعلم أن «إذا» تقع فى الجواب والمفاجأة ، ويليها المبتدأ والخبر ، فتكون (١٧) هى وما بعدها بمعنى الفعل ، فإذا قلت : «نَظَرْتُ فإذا زَيْدٌ يَضْرِبُه عَمْرٌو » ، تقديره : نظرت فأبْصَرْتُ زيدًا يَضْرِبُه عَمْرُو . وقوله تعالى : (١٨) ﴿ وإِنْ تُصِبْهُم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْديهِم إذا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ (١٩) ، كأنه قال : قنطوا / ف «إذا» وما بعدها بمنزلة فعل ، غير أن الذي قصده سيبويه في هذا الموضع أنَّ «إذا» لما كان حكمها أن يليها الاسم لا الفعل ، ثم أتى بعد الاسم الذي وليها فعل واقع على ضميره لم تنصب الاسم الأول بإضمار فعل بعد «إذا» ؛ لأن

٤٣٣

<sup>(</sup>١) ي ، ح ، جـ ، س : «قالوا» .

<sup>(</sup>٣) ي ، ح ، جه ، س : «في معنى» .

<sup>(</sup>٥) ي ، ح ، ج ، س : «أكرمناك» .

<sup>(</sup>٧) ق: «المصادر».

<sup>(</sup>٩) ح ، جـ ، س : «فتقديره» .

<sup>(</sup>١١) بولاق ١ / ٥٤.

<sup>(</sup>١٣) بولاق : الأسماء .

<sup>(</sup>١٥) جَـ، س: «ولأنك».

<sup>(</sup>۱۷) ی ، ح ، جـ ، س : «وتکون» .

<sup>(</sup>١٩) الروم / ٣٦.

<sup>(</sup>٢) «جئتنا» ساقطة من ق وب : «فإن جئتنا» .

<sup>(</sup>٤) ى ، ح ، جه ، س : «أن قولنا» .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۸) ساقطة من ى ، ح .

<sup>(</sup>۱۰) من ی ، ح ، جه ، س وفی ب : «کذا» .

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من : ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١٦) بولاق : «إذا» .

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة من ی ،ح ، جـ ، س .

«إذا» في هذا الموضع بالاسم أولى ، وليست بمعنى المجازاة ، فيختار الفعل بعدها . ألا ترى أنك تقول : «نظرتُ فَإِذَا زَيْدٌ قَائمٌ» ، وقد كان (١) بعض النحويين البصريين (٢): يجعل «إذا» بمنزلة (٣) الحضرة والمكان. فإذا قلت: «خَرَجْتُ فإذا زيدٌ قَائمٌ» ، كأنه قال : «فحضرتي (٤) زيدٌ قائم» ، و «زيد» مرفوع بالابتداء و «قائم» خبره ، و «حضرتي» في موضع نصب بـ «قائم» ، كما تنتصب ظروف المكان (°) . قال : ويجوز أن تقول : «خرجت فإذا زيدٌ» ، فتجعل «زيدا» مبتدأ ، و «إذا» خبره ، كأنه قال : «بحضرتي (٦) زيدٌ» . ويجوز على ذلك أن تقول : «خرجت فإذا زيدٌ قائماً» ، فتجعل «إذا» خبر «زيد» ، وينصب «قائما» على الحال .

ومَنْ جعل «إذا» حرفًا ، وجعل ما بعدها مبتدأ وخبرا ، فإنه (٧) يقول : «خرجت فإذا زيدٌ» الخبر محذوف ، كأنه قال : «فإذا زيدٌ بحضرتي» . و«الفاء» إذا كانت جوابا فالحذف فيها شائع (^) ، كقولك: «إن تأتنا فمحسن» تريد: فأنت مُحْسنٌ ، وجملة الحذف أنه متى فهم الكلام معه جاز ولا سيما مع استعمال العرب لذلك .

قال (٩) : (وأما «إذ» ، فيحسن ابتداء الاسم بعدها تقول : (١٠) «جئت إذ عبدُ الله قائم» و«[جئت] (١١) إذْ عبدُ الله يَقُومُ» ، إلا أنها في «فَعَل» قبيحة تَقول (١٢) : «جئتُ إذْ عبدُ الله قَام» (١٣) ، ولكن «إذ» إنَّما تَقَعُ في الكلام الواجب، فاجتمع فيها هذا (١٤)، وأنك (١٥) قد (١٦) تبتدئ الاسم بعدها، فحسن (۱۷) الرفع) .

(٢) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١) من ي ، جـ ، س وفي ب ، ق : قال .

<sup>(</sup>٤) ي ، جـ ، س : كأنك قلت . (٣) ي ، ح ، ج ، س : بمعنى .

<sup>(</sup>٦) ي ، ح ، جـ ، س : فحضرتي . (٥) من ي ، ح ، ج ، س وفي ب ، ق : الزمان .

<sup>(</sup>٧) من ج ، س وفى بقية النسخ : فكأنه . (۸) جـ، س : سائغ .

<sup>(</sup>۱۰) بولاق : فتقول . (٩) بولاق ١/٤٥. (١١) الزيادة من بولاق وهارون .

<sup>(</sup>١٣) العبارة من «[جئت] إذ عبدُ الله . . . إلى . . . قام» ساقطة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من س ، ي .

<sup>(</sup>١٥) ي ، جـ ، س : «وأنت» .

<sup>(</sup>۱۷) ح : فيحسن .

<sup>(</sup>١٢) بولاق: نحو قولك.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من بولاق .

يَقُول: إن «إذ» ليس فيها معنى المجازاة والذى (۱) يليها الجمل. قال (۲): فإذا قلت «جئت (۳) إذْ عبد الله أُكْرِمه» ، كان الاختيار رفع «عبد الله» ؛ لأن «إذ» ليست بالفعل أولى ، كما كانت «إذا» ؛ لأن معناها الماضى (۱) ، وهى (۱) لوقت مبهم ، يُفَسَّر بالجملة التي بعدها ، والجملة التي بعدها مبتدأ وخبر ، وفعل وفاعل ماضيا كان الفعل أو مستقبلا ، كقولك : «جئت إذ قام زَيْدٌ» ، و «إذ يَقُومُ زَيْدٌ» ، و «إذْ زَيْدٌ قائم» ، و «إذْ زَيْدٌ يَقُومُ» . فإذا قلت : «جئت إذ (٢) زَيْدٌ قَامَ» / ، قبح أن يكون خبر المبتدأ الذي بعدها فعْلاً مَاضياً .

272

فإن قال قائل : وكيف (٧) حَسُنَ «جئتُك إِذْ قَامَ زَيدٌ» ، ولم يحْسُنْ «جئتُكَ إِذْ قَامَ زَيدٌ» ، ولم يحْسُنْ «جئتُكَ إِذْ زَيْدٌ قَامَ»؟ .

قيل له: لأن «قام» في قولك: «زيد قام» ، موضعها رفع بخبر الابتداء ، وخبر الابتداء ، وخبر الابتداء حكمه أن يكون الاسم أو ما يضارعه ، والفعل الماضي مضارعته ليست بتامّة (^) ، وليس بالكلام حاجة إلى لفظ المُضِيّ ؛ لأن «إذ» قد دلّت على المُضيّ (°) . وإذا قلت: «جئتك إذْ قامَ زَيْدٌ» ، فليس «قام» في موضع اسم .

فإن قال قائل: فأنت تجيز «زيدٌ قام» ولا تستقبحه ، و «قام» في موضع خبره ، فَلمَ استقبحت ذلك في «إذ»؟ .

قيل له: من (١٠) أن قولنا: «زَيْدٌ قَامَ» ، لو قلنا مكان (١١) «قام» «يقوم» ، لتغيّر معنى الفعل (١٢) ؛ لأن لفظ الفعل هو الذي يدل على الماضي والمستقبل ، وفي

<sup>(</sup>١) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : في الذي . (٢) ساقطة من ي ، ح ، جـ . س .

<sup>(</sup>٥) من ي ،ح ، جه ، س ، وفي ب ، ق : وهو .

<sup>(</sup>٦) من ى ، ح ، ج ، س وفى ب ، ق : «فإذ زيد قام» . (٧) ى ح ، : «فكيف» . (٧) ى ح ، خ ، س : «ليست بتامة مضارعته» .

<sup>(</sup>٩) العبارة من: «وليس بالكلام . . . إلى . . . دلت على المضى» ساقطة من ق .

<sup>(</sup>١٠) ب، ق بزيادة : من أجل أن قولنا .

<sup>(</sup>۱۱) ق : «مقام» . «الفعلين» .

«إذ» ، قد دلَّ على (١) الماضى ، فلا حاجة بالكلام إلى لفظ الماضى بعد الذى يدل على المبتدإ (٢) . ثم قوَّى سيبويه الفرق بين «إذ» ، و «إذا» بأن :

قال : (إن «إذ» إنما تقع في الكلام الواجب) .

يعنى: [الماضى] (٣) ، وارتفع الاسم المبتدأ والخبر (١) بعدها ، ليرى أنَّها بعيدة مِنْ معنى المجازاة ، وأنَّ الرفع حسن في نحو قولك: «جئتك إذْ زيدٌ أُكْرِمه».

قال (٥): (ومما ينتصب أوّلُه؛ لأن آخره ملتبس بالأول قولك (٦): «أَزَيْدًا ضَرَبْتَ عَمْرًا وأخاه»، و«أَزَيدًا ضَرَبْتَ رَجُلاً يُحِبُه»، و«أَزَيْدًا ضربت (٧) جاريتين يُحِبُّهُمَا»، فإنما نَصَبت هذا الأول (٨)؛ لأن الآخر (٩) ملتبس به إذ كانت صفته ملتبسة به) (١٠).

[قال المفسر]: (۱۱) اعلم أن الجملة إذا كان فيها ضمير اسم متقدم فهى [من] (۱۲) سبب ذلك الاسم ، وإن كان في الجملة اسم ليس فيه ضمير ولا تبالى في أيّ موضع من الجملة وقع ذلك الضمير ؛ فإذا قلت : «أزيدًا ضَرَبْتَ عَمْرًا وأخاه» ، ف «عمرو» منصوب به «ضربت» ، و «أخاه» عَطْف عليه ، ف «عمرو» و «الأخ» منصوبان به «ضربت» متصلان به داخلان في جملته ، فصار بمنزلة قولك : «أزيدًا ضَرَبْت أَخَاه» ، ولو قلت : «أزيدًا ضَرَبْت عَمْرًا في داره» ، لكان الوجه أيضًا النصب ؛ لأن قولك : «في داره» ظرف وقع فيه الضرب فهو في

<sup>(</sup>١) ي ، جـ ، س : «قد دلت إذ على الماضى» .

<sup>(</sup>٢) ى ، ح ، ج ، س : «إلى لفظ المضى بعد المبتدأ» .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جـ ، س : «وأنه يقع الاسم المبتدأ والخبر بعدها» .

<sup>(</sup>V) ساقطة من ق . (A) جملة : «فإنما نصبت هذا الأول» ساقطة من ى ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٩) ق : «أخره» . (١٠) جملة : «إذ كانت صفته ملتبسة به» ساقطة من ى ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ي ، جـ ، س . (۱۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

جملة «ضَربت» ، وكذلك إذا قلت: «أزَيْدًا ضَربْت َرَجُلاَ يُحبه» ، ف «يحبه» نعت لرجل ، والنعت/ والمنعوت يتسلط عليهما عامل واحد . ف «يحبه» في جملة «ضَربت» [فصار] (۱) الاسم المنصوب به «ضَربت» من سبب [الاسم] (۱) الأول ؛ إذ كان في جملته عائد [إليه] (۱) ، لو كان الذي يلي الاسم جملة ليس فيها ذكر [له] (۱) ، ثم جئت بجملة أخرى ، فعطفتها على الجملة الأولى ، وفيها ذكر للاسم لم يجز ، وذلك قولك : «أزيدًا ضَرَبْت عَمْرًا وضَرَبْت أباه» ، لأن قولك : «وضربت أباه» جملة أخرى ، والجملة الأولى (۲) قد مضت بلا ذكر .

قال: (٣) (وإذا (١) أردت أَنْ تَعلم التباسَه به ، فأَدْخِلْه في الباب الذي تُقَدِّمُ فيه الصفة ، فما حَسُنَ تقديمُ صفته فهو ملتبس بالأول ، ومالا يحسنن فليس ملتبسا به) (٥) .

قال أبو سعيد (٦): اعلم أنَّ الجملة قد تكون نعتا (٧) للنكرة وقد ينعت الاسم بفعل سببه بفعله ، هيجرى النعت على إعراب الأول ، ويرتفع سببه بفعله ، وذلك قولك : «مرَرْتُ برجل أبوه قائم» ، «فأبوه قائم» (٩) نعت لرجل ، وفيها ذكر يعود إليه ، والقيام (١٠) للأب ، فيجوز تقديم القيام وإجراؤه على «رجل» ورفع «الأب» به ، فتقول : «مَرَرْتُ بِرَجُل قائم أَبُوهُ» ، وكذلك «مَرَرْتُ برجل عَمْرُو قائم في داره» ؛ لأن «عمرو قائم في داره» جملة فيها ذكر يعود إليه (١١) ، فتقول على هذا : «مَرَرْتُ برجل قائم في داره عمرو» ، ولو قلت : «مررت برجل عمرو قائم» لم يجز أن يكون نعتا لرجل ، إنما يكون على أنك قطعت الكلام وخبَّرت بخبر ثان ، فلو قلت : «مَرَرْتُ برجل قائم عمرو» لم يجز .

<sup>(</sup>۱) الزيادات من ي ، ح ، جـ ، س . (٢) ساقطة من ي ، ح .

<sup>(</sup>٣) بولاق ١/ ٥٥. (٤) ي: وإن .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي ، ح ، ج ، س . (٦) ي ، ح ، ج ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>٩) من ى ، وفي بقية النسخ: «فقائم» . (١٠) ى ، جـ ، س: «القائم» .

<sup>(</sup>١١) العبارة من : «والقيام للأب . . . إلى . . . ذكر يعود إليه ، ساقطة من ق .

فقال سيبويه: (إذا أردت أن تَعلم الملتبس، فتقدم فعل الثاني، فإن صلُّح أنْ يكون نعتا للأول ، فهو ملتبس به ، وإن لم يصلح ، فليس بملتبس ه (۱) (a

ثم (۲) قال (۳): (ألا ترى أنك تقول: «مررت برجل منطلقة جاريتان يُحِبُّهُما» ، و «مررت برجل مُنْطَلِق زَيْدٌ وأَخُوه») .

«فمنطلقة»: نعت لـ «رَجُل»، والفعل للجاريتين؛ لأن في «يحبهما» ضميرا مرفوعا يرجع إلى الرجل ، و«مَرَرْتُ برجل منطلق زَيْدٌ وأخوه» ، فتَصف الرجل بانطلاق زيد وأخيه ؛ لأنهما مرفوعان بفعل واحد .

قال (٤) : (ولو قلت : «أَزَيْدًا ضَرَبْتَ عَمْرًا وَضَرَبْتَ أَخَاهُ»(٥) ، لم يجز)(٢) لأنك (٧) تقول: «مَرَرْتُ بِرَجُلِ مُنْطَلِق زِيدٌ وَأَخوُه» ، ولو قلت: «مَرَرْتُ بِرَجُل مُنْطَلِق زيدٌ وَمُنْطَلِق / أَخُوه» ، لم يجز ؛ لأنك إذا قلت ذلك فقد نَعَتَّ «رجلا» في المُنْطَلِق أ بقولك : «منطلقٌ زيدٌ» ، و«مُنْطَلقٌ» هذا الأول لم يتصل به ما فيه ضمير لرجل ؛ لأن «أخاه» إنما ارتفع بـ «المنطلق» الثاني ؛ فقد نعت "رجلا» بفعل ليس فيه ما يعود إليه وذلك لا يجوز.

وإذا قلت : «مَرَرْتُ بِرَجُل مُنْطَلِق زَيْدٌ وأَخُوه» ، فقد رفعت «الأخ» بمنطلق ، كما رفعت به «زيدا» فلا (^) عليك أقدمت (٩) أم أخرت.

وهذه مسائل متصلة تشاكل : «أزيدًا لَمْ يَضْرِبْه إلا هُو» وتقول : «أأخَوَاكَ ظنّاهما منطلقين» ، فللأخوين هاهنا سببان مرفوع ومنصوب ، وهما جميعا غير

(٩) ق : إذا .

<sup>(</sup>١) هذا النص لم يذكر في بولاق ولا في هارون ، ولعل المفسر ذكره بالمعنى من النص الذي سبق .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) بولاق ١ /٥٥ (= هارون ١٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) بولاق من ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) المثال في ق : «أزيدًا ضربت أخاه عمرا وضربت» .

<sup>(</sup>٦) بولاق وهارون : «لم يكن كلاما».

<sup>(</sup>٧) في ب، ق: لأنك لا تقول.

<sup>(</sup>۸) من ي ، جـ ، س وفي بقية النسخ : «ولا» .

منفصلين ، فحملت الأول على المرفوع من قبل أن الظاهر يتعدى فعله فى هذا الباب إلى مضمره نحو: «ظَنَّهُمَا أخواك ذاهبين» ، ولا يتعدى فعل المضمر إلى الظاهر فى هذا الباب ، ولكن يتعدى فعل المضمر (١) إلى المضمر مثل قولك : «أظننى ذاهبًا» ، و«ظَنَتنى ذاهبًا» ، كما [قد] (٢) ذكرنا فيما تقدم أن الأفعال الملغاة التى هى «ظننت» ، وأخواتها ، يتعدى ضميرها إلى ضميرها كقولك :

«أظننته زيداً منطلقا» و«ظَننْتَنِى مُنْطَلقاً» ، وظاهرها إلى ضميرها كقولك: «الزيدين ظنا «ظننته زيداً منطلقا» (٤) ، ولا يتعدى ضميرها إلى ظاهرها كقولك: «الزيدين ظنا منطلقين» فإذا قلت: «أأخواك ظَنّاهما منطلقين» فللأخوين ضمير مرفوع وهو الألف في «ظنّا» ، وضمير منصوب وهو «هما» ، فتحمله على ضميره المرفوع ، الألف في «ظنّا» أوضمير منصوب وهو «هما» مكان الضمير المرفوع ، صار «أظنهما لأنك إذا فعلت ذلك فجعلت (٥) «هما» مكان الضمير المرفوع ، صار «أظنهما أخواك منطلقين» ، وهذا جائز سائغ كما ذكرنا (٦) وبيّنا ، ولو حملتهما على ضميرهما المنصوب فقلت: «أأخويك (٧) ظنّاهما مُنْطَلقين» لم يجز ؛ لأنك لو حذفت ضميرهما المنصوب لقلت: «أخويك ظنّا مُنْطَلقَيْن» فكنت تنصب الظاهر بضميره المضمر وقد بيّنا أن المضمر لا يتعدى إلى الظاهر .

قال (^): (وتقول: «إيّاهُمَا ظَنَّا مُنْطَلِقَيْن»؛ لأنك تقول: «[إياهما] (¹) ظَنَّ أخواك منطلقين»، إذا كانا ظنَّا أنفسهما، فيتعدى فعل المضمر المرفوع إلى المضمر المنصوب في هذا الباب في الشك والعلم).

<sup>(</sup>١) جملة : «إلى الظاهر . . . إلى . . . . فعل المضمر» ساقطة من س .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٣) س : كقوله .

<sup>(</sup>٤) المثال في ي ، ح ، جـ ، س : «أظنه زيد منطلقا» .

<sup>(</sup>٥) ي ، ح ، ج ، س : «لأنا إذا فعلنا ذلك فجعلنا» .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٧) من ي ، جـ ، س وفي ب ، ق : «أخويك» . . .

<sup>(</sup>٨) هذا النص وما يليه لم يرد في بولاق ولا في هارون ، ولعله تعليق ، كما ذكر ذلك أيضًا هارون .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من خ ، جـ ، س .

قال (١) : (فأما (٢) قولك : «أَزَيْدًا مررتَ به» ، فيمنزلة (٣) قولك : «أزَيدًا ضربتُه» . والرفع (٤) في هذا أقوى منه في قولك (٥) : «أَعَبْدُ الله ضَرَبْتُه» وهو أيضًا قد يجوز ، إذا جاز هذا ، كما كان ذلك فيما قبله من الابتداء ، وفيما (١) جاء بعد ما بُني على الفعل ، وذلك لأنه (٧) ابتدأ (٨) «عبدالله» ، وجعل الفعل في موضع المبنيّ عليه كأنه (٩) قال : «أعبدُ الله أخوك») .

[أما قوله: «أزيدًا مررتَ به» ، بمنزلة] (١٠) قولك: «أَزَيْدًا ضَرَبْته»، وَقد (١١) بيَّنا ذلك ، وإن كُنَّا ننصب «زيدا» في قولنا : «أَزَيْدًا مَرَرْتَ به» بإضمار فعل يتعدَّى بغير حرف ، كأنَّا قلنا : «أجُزْتَ زَيْدًا مَرَرْتَ به» .

وقوله : (والرفع في هذا أقوى منه في : «أعبد الله ضربته») .

يعنى : أن قولك : «أَزيدٌ مررت به» ، أقوى منْ قولك (١٢) : «أَزَيْدٌ ضربته» ؛ لأن الفعل لم يصل إلى ضميره في «مررت» إلا بحرف ، وفي «ضربت» قد وصل بغير حرف، فَبُعْدُ الاسم الأول في المرور أكثر (١٣) من بُعْدِه في الضرب/ وقد بيُّنا هذا.

وقوله : (وهو أيضًا قد يجوز) .

يعنى أنَّ قولَك : (أعبدَ الله ضربته) جائز ، وإن كان الرفع في الآخر أقوى . وقوله: (كما كان ذلك في الابتداء).

يعنى : [كما كان ذلك في] (١٤) قولك : «أعبدُ الله ضربتَه» ، وفيما جاء بعد ما بُني على الفعل ، وهو قولك : «كلَّمت عمرًا وزيدٌ ضربته» .

<sup>(</sup>١) بولاق ١/ ٤٥ (= هارون ١ / ١٠٥ - ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) من ى ، ح ، جـ ، س وبولاق وفى ب : بمنزله .

<sup>(</sup>٤) من ى ، ح ، جـ ، س وبولاق وفى ب ، ق : «فالرفع» .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من بولاق.

<sup>(</sup>٧) بولاق : «أنه» .

<sup>(</sup>٩) بولاق: «فكأنه».

<sup>(</sup>١١) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : «فقد» .

<sup>(</sup>۱۳) ی ، ح ، جه ، س : «بأكثر» .

<sup>(</sup>٢) بولاق : «وأما» .

<sup>(</sup>٦) بولاق : «وما».

<sup>(</sup>۸) س : «ابتداء» .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من جـ، س.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ي .

<sup>(</sup>۱٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

وقوله: (وذلك لأنه (١) ابتدأ «عبدالله» وجعل الفعل في موضع المبنى عليه).

يعنى : أنك إذا قلت  $^{(7)}$  :  $^{(7)}$  :  $^{(7)}$  الله ضربته $^{(7)}$  ، فقد جعلت  $^{(7)}$  مبتدأ $^{(7)}$  ، و $^{(7)}$  ، و $^{(7)}$  في موضع خبره  $^{(1)}$  كأنك قلت :  $^{(1)}$  عبدالله أُخُوه $^{(8)}$  .

قال (°): (وَمَنْ (٦) زعم أنه إذا قال: «أزيدًا مَرَرْتَ به»، فإنما (٧) نصبه (^) بهذا الفعل، فهو ينبغى له أن يجره لأنه لا يصل إلاَّ بحرف إضافة).

يعنى: أن قائلا إذا (٩) قال [في قولنا] (١٠): «أزيدًا مررت به» ، إنما انتصب «زيداً» بإضمار «مررت» ، كأنه قال: «أمَرَرْتَ زيدًا مررت به» . يلزمه ألا ينصب «زيداً» ؛ لأن «مررت» لا يتعدى إلا بحرف جر ، ويلزمه أن يقول: «أبزيد مررت به» ، فأبطل سيبويه قول مَنْ يقول: إنّا نُقَدّر «أمررت زيدًا مررت به» .

ثم قال : (وإذا أعمَلَتْ (١١) العربُ شيئًا مضمرا ، لم تصرفه (١٢) عن عمله مظهرا كالجر(١٣) والرفع والنصب) .

يعنى : أن العرب لا تقول : «مَرَرْتُ زيدًا» مظهرا ، فلما لم يجز ذلك [لم يجز ذلك [لم يجز] أن تقدِّر : «أمررت زيدًا مررت به» (١٥) ثم أكد ذلك :

فقال (۱۱ : (تقول : «وبلد» تُريد : (۱۷ ورُبٌ بلد ، وتقول : «زيدا» ، تريد : عَلَيْكَ زَيْدًا ، وتقول : «الهلالُ» تريد : هَذا الهلالُ ، فكله يعمل عمله مظهرا) .

<sup>(</sup>۱) ی ، ح ، جه ، س : «أنه» . (۲) ساقطة من ی .

<sup>(</sup>٣) جملة «فقد جعلت «عبدالله» مبتدأ» ساقطة من ي ، ح ، ج ، س .

 $<sup>(\</sup>xi)$  من ی ، ح ، جـ ، س وفی ب ، ق : «خبر» .

<sup>(</sup>٥) بولاق ١ / ٥٤ . «فمن»

<sup>(</sup>٧) بولاق : «إنما» . (٨) بولاق : «ينصبه»

<sup>(</sup>٩) ی ، ح ، : «إن» . (٩)

<sup>(</sup>١١) بولاق: «عملت» . (١٢) بولاق: «لم يخرج» .

<sup>(</sup>۱۳) بولاق : «في الجر» . (۱۵) «مررت به» ساقطة من ح ، جـ ، س . (۱۵) «مررت به» ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۷) پ. ق: «يريدون».

فأراك أنَّ ما يعمل عمله (۱) [مضمراً] (۲) جرًا ، أو رفعا ، أو نصبا ، فإنه (۱) يعمل مثله مظهرا ، ليعلم أن «مررت» (۱) لو كان يتعدى بغير حرف جر (۵) مضمرا لتعدى مظهرا .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من س

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ي ، ح ، جد ، س : أنه .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي ، ح .

هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء (١) الفاعلين والمفعولين مَجْرى الفعل ، كما يجرى في غيره مَجرى الفعل

اعلم أن أسماء الفاعلين الجارية على أفعالهم ، نحو : ضاربٌ ، وقَاتلٌ ، ومضاربٌ ، ومُكسِّر ، ومُسْتَغْفر ، وما أشبه ذلك ، إذ كانت جارية على : ضرب ، وقاتل (٢) ، وكَسَّر ، واستغفر/ ؛ وأسماء المفعولين ، نحو: مُعطَّى ، ومَكْسُوُّ ، 20 ومُعَرَّف ، ومُعْلَم (٣) إذا كانت جارية على : أَعْطَى ، وكُسى ، وعُرِّف ، وأعلم (١) ، تعمل عمل الفعل الذي جرت عليه ، إذا كان الفعل للحال ، أو المستقبل ، وتتصرف تصرفه ، تقول : «هَذَا ضَارِبٌ زيدًا» ، كقولك : «هَذَا يَضْرِبُ زَيْدًا» ، «وهو (٥) مَكْسُوٌّ جُبَّةً» ، و «مُعَرَّفٌ زَيدًا» ، كما تقول : «هَذا يَضْربُ زَيْدًا» ، و «يُعْرِّفُ زيدًا» ؛ وإن شئت قلت : «هَذا زيداً ضَارِبٌ» (٦) ، و «هذا زيداً مُعَرَّفٌ» ، كما تقول: «هذا زيدا يضرب» ، و«هذا زيدا يُعَرّف» ، فيجرى مجرى الفعل ويعمل عمله .

فإن قال قائل: لم أعملتم هذه الأشياء، وهي أسماء عندكم؟

قيل له: حمل الأسماء على الأفعال إذا كانت بينهما مشاكلة ، وحمل الأفعال على الأسماء جائز، فمن ذلك أنَّا قد حملنا الأفعال المضارعة التي في أوائلها الزوائد الأربع على الأسماء ، فأعربناها للمضارعة التي بينها وبين الأسماء ، وقد ذكرنا تلك المضارعة ، ولم تكن في الأصل معربة ، ولا مستَحقَّة للإعراب، فبالمضارعة التي حملنا بها الأفعال (٧) على الأسماء، وأعربناها (^) حملنا أيضًا الأسماء على الأفعال فأعملناها ؛ لأن العمل في الأصل للأفعال .

<sup>(</sup>٢) ي ، ح ، جـ ، س : «قتل» .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح : «عُلِّمَ» .

<sup>(</sup>٣) جـ، س: «مُعَلَّم»

<sup>(</sup>o) ی ، ح : «هذا» .

<sup>(</sup>٦) الجملة من : «زيدا ، ويعرف زيدا . . . إلى . . . هذا زيدا ضارب» ساقطة من س .

<sup>. «</sup>فالمضارعة التي بها حملنا الأفعال» . (V)

<sup>(</sup>A) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : «عربناها» .

فإذا كان الاسم في معنى فعل ماض لم تُعمله ؛ لأن ذلك الفعل الذي الاسم في معناه لم يضارع الاسم مضارعة تامة ، فيُحمل عليه في إعرابه ، وكذلك الاسم لم يضارعه فيحمل عليه في عمله ، لا تقول : «زيدٌ ضاربٌ عَمْرًا أَمْس» ، ولا «وَحْشيٌّ قَاتلٌ حَمْزةَ يومَ أُحُد» ، لأنه في معنى : ضَرَب ، وقَتَل ، وليس بينهما مضارعة ، بل تضيفه إليه فتقول : «زَيْدٌ ضَاربُ عمرو أمس» ، و «وَحْشَىٌ قَاتِلُ حَمزةً» . وهذا قول النحويين إلا الكسائي ، وقد مضت الحجة فيه .

فإذا قلت: «هَذَا مُعْطِي زيد درهماً أَمس» ، «وهذا ظانُّ زيد منطلقا أمس» (١) فكثير (٢) من أصحابنا يزعمون أن الثاني ينتصب بإضمار فعل آخر ، كأنه (٣) قال : «هذا مُعْطى زيد أَعْطَاهُ درهما أمس» ، و«هَذا ظانُّ زيد ظَنَّه مُنْطَلقًا أَمْس» . والأجود عندى أن يكون منصوبا بهذا الفعل بعينه (١) ، وذلك لأن الفعل/ الماضي فيه بعض المضارعة ، ولذلك (٥) بني على حركة ، فبذلك الجزء من المضارعة يعمل الاسم الجاري عليه عملا ما ، دون عمل الاسم الجاري على الفعل المضارع ، فعمل في الاسم الثاني لَمَّا لم يُمْكن إضافته إليه ، لأنه لا يُضاف إلى اسمين (٦) ، فأضيف إلى الاسم الذي قبله ، وصارت إضافته بمنزلة التنوين له ، وعمل في الباقي  $^{(\vee)}$  بما فيه من معنى الفعل [والتنوين]  $^{(\wedge)}$ .

قال سيبويه عقيب [ذكر] (٩) هذا (١١): (وذلك (١١) قولك: «أَزَيّدًا أَنْتَ ضَاربُه» ، «وأَزَيْدًا أَنْتَ ضَاربٌ له» ، و«أعمرًا أنت مُكْرمٌ أخاه» ، و«أزَيْدًا أنت  $(17)^{(17)}$  أنت ضاربٌ»، «[وأنت مكرم]» أنت ضاربٌ»، «[وأنت مكرم]» أن نازلٌ عَلَيْه

<sup>(</sup>۲) من ی ، ح ، ج ، س ، وق وفی ب : «وکثیر» .

<sup>(</sup>٤) ق: «عينه».

<sup>(</sup>٦) ي ، جـ ، س : «الاسمين» .

<sup>(</sup>۸) الزيادة من من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۰) بولاق ۱ /۵۵.

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١) هذا المثال ساقط من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) ي ، جـ ، س : «كما قال» .

<sup>(</sup>o) ق ، ى : «وكذلك» .

<sup>(</sup>٧) ح : «الثاني» .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١١) ب ، ق : «أن قولك» .

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

و «أنت نازل» ، كما كان ذلك في الفعل ؛ لأنه يجرى مجراه ، ويعمل في المعرفة كلها ، والنكرة مقدَّما ومُؤخَّرا ، ومَظْهرًا ومُضْمرا) .

يعنى أن قولنا: «أزَيْدًا أَنْتَ ضاربُه» بمنزلة قولك: «أزَيْدًا أَنْتَ تَضْرِبه» وقد بيّنا أن اسم الفاعل يجرى مَجرى الفعل ، ويعمل عمله .

فإن قال قائل: فأنت إذا قلت: «أَزَيْدًا أَنْتَ ضَارِبُه» ، الهاء في موضع جر، فكيف نصبت زيدًا ، وضميره مجرور؟

قيل له: جَرُّ ضميره لايمنع أن يكون «ضارِب» في معنى الفعل ، كما كان ذلك في قولك: «أزيدًا مررت به» ؛ لأن ضميره مجرور ، وإنما الجر في اللفظ ، والنية نية التنوين في «ضاربه» ، كأنك قلت: «ضارب له» .

وقوله: (ويعمل في (١) المعرفة والنكرة ، مقدما ومؤخرا ، ومظهرا ومضمرا).

یعنی: اسم الفاعل ، تقول: «هذا ضَاربٌ زیدًا» ، و «قاتلٌ رَجُلاً» ، و «هَذا زیدًا ضَارِبٌ» ، و «هذا زیدًا ضَارِبٌ» ، و «هذا أباك قاصدٌ» ، فذكر سیبویه هذا ؛ لیثبت أنه (۲) یعمل عمل الفعل ویجری مجراه .

قال ("): (وكذلك «آلدارَ أنت نازلٌ فيها» [وتقول]: (أ) «أعمرًا أنت واجدٌ عليه» ، و «أخالدًا أنْت عالمٌ به» ، و «أزيدًا أنْت راغبٌ فيه» ؛ لأنك لو القيت «عليه» و «فيه» و «به» (أ) مما هاهنا لتَعْتَبِرَ ، لم يكن ليكون إلا مما ينتصب ، كأنه قال: «أعبد الله أنت ترغبُ فيه» ، و «أعبد الله أنت تَعْلَمُ به» ، و «أَعبَد الله أنْت تَجدُ عليه» ، فإنما استفهمته عن علمه به (أ) ، وعن (المنتقهمة عن علمه به (المنتقهمة عن علمه به (المنتقهمة عن علمه الله أنت تَجدُ عليه ) .

<sup>(</sup>۱) ی ، ح ، ج ، س : «فیعمل» . (۲) ح : «إنما» .

 <sup>(</sup>٣) بولاق ١ /٥٥ .

<sup>(</sup>٥) بولاق : «عليه ، وبه ، وفيه» . (٦) ساقطة من س .

133

يعنى: أن اسم الفاعل إذا كان متعديا بحرف جر ، فليس يمنعه ذلك من أن يجرى مَجرى/ الفعل ، ويُنْصَبُ الاسم الأول بإضمار فعل . فإذا قلت : «أُعَبْدَ الله أَنْتَ رَاغِبٌ فيه» صار بمنزلة قولك : «أُعَبْدَ الله أنت ترغب فيه» ، إذا كان راغبا فيه (١) ، فتنصب كما نصبت في قولك : «أعبدالله [أنت] (٢) مررت به» [وقد بينا هذا ] (٣) . وإنما تنصب [«عبدالله» في قولك : «عبدالله] (٤) أنت راغبٌ فيه» إذا كان [راغبا] (٥) في معنى «يرغب» لا في معنى «رغبت» (١) .

وهذا معنى قول سيبويه: (فإنما استفهمته عن علمه به ، ورغبته فيه فى حال مسألتك) .

لأن الذي يعمل عمل الفعل من أسماء الفاعلين ما كان في معنى الفعل المضارع ، وقد بيّنا ذلك .

قال (v) : (ولو قال : «اَلدارَ أنت نازلُ فيها» ، فجعل «نازلا» اسما رفع ، كأنه قال : «اَلدار أنت رجلٌ فيها») .

يعنى: أن اسم الفاعل قد يجوز ألاً يُذْهَبَ به مذهبَ الفعل؛ لأنه اسم، ويجرى مجرى الأسماء التي لم تؤخذ من الأفعال. فإذا فعلت ذلك لم تنصب الاسم الأول؛ لأنه ليس بعده فعل، ولا شيء جُعِل (^) في معنى الفعل، ووقع على ضميره.

فإن قال قائل: فإذا قلت: «الدارُ أنت نَازلٌ فيها» ، فجعلته بمنزلة قولك: «الدارُ أنت رجل فيها» ، فما موضع «فيها» من الإعراب؟ وما العامل فيها (٩) ؟

قيل له : أما قولنا : «الدارُ أنت رجلٌ فيها » ، فموضعها رفع (١٠) «باستقر» ،

<sup>(</sup>۱) «إذا كان راغبا فيه» ساقطة من ى ، ح ، ج ، س . (۲) الزيادة من ح ، ج .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ح ، جـ ، س . (٤) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ح . جـ ، س . (٦) « لافي معنى رغبت» : ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١ / ٥٥ (= هارون ١ / ١٠٩) . (٨) «ولا شيء جعل» ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من خ ، ج ، س . «نصب» . (١٠)

وهى فى موضع النعت لرجل ، كـقـولك: «مَررتُ بِرَجُل فى الدار» ، و«مَررْتُ بِرَجُل فى الدار» ، و«مَررْتُ بِرَجُل خَلْفَك» ، وأما قولك: «آلدار أنت نازلٌ فيها» ، فقد يكون على هذا الوجه ، وقد يكون أيضًا على معنى الفعل الماضى ، ويكون عاملا فى الظرف الذى هو «فيها» بمعناها لا بلفظها ، وقد تعمل المعانى فى الظروف ، ولا تعمل فى الأسماء . ألا ترى أنك تقول (١) : «زيدٌ غلامُك اليومَ» ، و«غلام» (١) ليس باسم فاعل ، ولا مأخوذ من الفعل .

قال (۳) : (ولو قال : «أَزيدٌ أنت ضاربُه» فجعله بمنزلة : «[أزيد] (١) أنت أخوه» ، جاز) (٥) .

يعنى : أنه V يجريه مجرى الفعل ، فيكون اسم الفاعل المضاف ، فإذا  $V^{(1)}$  لم يجر مجرى الفعل كان بمنزلة «أخُوه» ، فإذا لم  $V^{(2)}$  يكن مضافا ، كان بمنزلة «رجل» .

قال : ( [ومثل] (^) ذلك في النصب : «أَزَيْدًا أنت مَحْبُوسٌ عَلَيْه» ، و«أَزَيْدًا أنت مُحْبُوسٌ عَلَيْه») .

يعنى: أنك إذا /قلت: «أزيدًا أنْتَ مَحْبُوسٌ عليه» ، فعلى موضعه نصب ، وقد اتصل به ضمير «زيد» ، فوجب أن يُنصب «زيد» بإضمار فعل ، وكذلك في : «أزيدًا أنت مُكابرَ عليه» ، كأنك قلت : «أتنتظر زَيْدًا أنت مَحْبُوسٌ عليه» ، «واستلبت (۹) زيداً أنت مُكابرٌ عَلَيْه» ، وفي «محبوس» و«مكابر» ضمير يقوم مَقَام الفاعل ؛ لأن معناه : أنت «تُحْبَس عليه ، وتُكابَر عليه» ، وهذا من أسماء المفعولين التي تجرى مَجْرى الفعل .

قال (١٠) : (وإن (١١) لم يرد به الفعل ، وأراد به وجه الاسم رفع) .

<sup>(</sup>٢) من ى ، ح ، جـ ، س وفى ب ، ق : «زيد» .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من هارون ١ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) ي ، ح : «إذا» .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ى ، ح ، جـ ، س وبولاق .

<sup>(</sup>١٠) بولاق ١ / ٥٥.

<sup>(</sup>١) ى ، ح ، جـ ، س : «أنا نقول» .

<sup>(</sup>٣) بولاق ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) ح : «لجاز» .

<sup>(</sup>٧) ى ، : وإذا ، ح : «إذا» .

<sup>(</sup>٩) جـ ، س : «اسلبت» .

<sup>(</sup>١١) ق: «فإن لم يرد».

يريد أن «محبوسًا» ، و«مكابرا» ، إذا ذهَبْتَ به مذهب «رجل» في المسألة الأولى ، قلت : «أزيدٌ (١) أنت محبوس عليه» ، و«أَزَيْدٌ أَنْتَ مكابَرٌ عليه» .

قال: ([وكذلك جميع هنا] (٢) فمفعولٌ مثل يُفْعَل ، وفاعلٌ مثل يَفْعَل)<sup>(٣)</sup> .

يريد أن [ «مفعول» مثل] (١) «محبوس» و «مكابر» [وما أشبهه] (٥) يجرى مجرى «يُحْبَس» ، و «يُكَابَر» والأفعال التي لم تسم فاعلوها . و «ضارب ، وشاتم ، ومقاتل ، ومُكَسِّر» ، يجرى مَجْرى «يَضْرِبُ ، ويَشْتِمُ ، ويقاتل ، ويُكَسِّر» . والأفعال التي تسمى (٦) فاعلوها .

قال (V): (ومما يُجرى مجرى فاعل من أسماء الفاعلين (^) «فواعل» أَجرَوهْ مُجرى «فاعلَهَ» ، حيث كان جمعُه (٩) وكَسَّرُوه عليه ، كما فعلوا ذلك بفاعلين ، وفاعلات) .

[قال المفسر]: (١٠) قد قدمنا أن اسم الفاعل الجارى على فعله يعمل عمل الفعل على الشرط الذي شرطنا ، وقد علمت أن الفاعل يثني ويجمع على حسب ما يكون له من الفعل ، فيكون تثنية الفاعل وجمعه جاريا مجرى الفعل ، وأحق الجموع بذلك الجموع السالمة ؛ لأنها تطرد على الواحد اطرادا لا ينكسر ويسلم فيه لفظ الواحد ، وطريقته طريقة واحدة وذلك قولك : «الزَّيْدَان ضَارِبَان عَمْرًا» (١١) ، و «الزيْدون ضاربون عَمْرًا» ، وتُقَدِّم فتقول : «الزَّيدان عَمْرًا ضَارِبَان» ، و «الزَّيْدُون عَمْرًا ضاربون» ، و «الهنداتُ ضارباتٌ عَمْرًا» ، و «عَمْرًا ضَاربَاتٌ» ، ثم أَجْروا الجمع المكسر على الجمع السالم ؛ إذ كانا جميعا جمعين ، وكان (١٢)

<sup>(</sup>٢) الزيادة من بولاق.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) ي ، جـ ، س : «سمى فاعلوها» .

<sup>(</sup>٨) بولاق : «ومما تجربه مجرى أسماء الفاعلين» .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۲) من ى ، جـ ، س وفي بقية النسخ : «كان» .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ق.

<sup>(</sup>٣) «وفاعل مثل يفعل» ساقطة من ق.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٧) بولاق ١ / ٥٥.

<sup>(</sup>٩) بولاق : «حيث كان جمعوه وكسروه عليه» . .

<sup>(</sup>١١) هذا المثال ساقط من ق .

القصد فيهما إلى معنى واحد ، وإن كانت (١) وجوه الجمع [المكسر] (٢) كثيرة ، فقالوا: «الزيدون ضُرَّابٌ عَمْرًا ، وعَمْرًا ضُرَّابٌ» و«الهنداتُ ضَواربُ عَمْرًا ، وعَمْرًا ضَواربٌ» ثم أجروا اسم الفاعل/ الذي فيه معنى المبالغة مجرى الفعل الذي في ضَواربٌ» فيه معنى المبالغة في العمل (٣) ، وإن لم يكن جاريا عليه في اللفظ ، فقالوا : «زَيدٌ ضَرَّابٌ عبيدَه» ، «وقَتَّالٌ أعداءَهُ» ، كما قالوا : «يُضَرِّب ، ويُقَتل» (١) [ إذ أكثر ذلك منهم ، فكان «قَتَّال ، وضَرَّاب» بمنزلة : قاتل ، وضارب ، كما كان «يُضَرِّبْ ويَقتِّل» بمنزلة يضرب ويقتل ](٥) .

قال(٦): (فمن ذلك قولهم: «هُنَّ حَوَاجُّ بيتَ الله) وفي حواج نية التنوين ، كأنك قُلْت : «هُنَّ (٧) حَوَاجٌ بيت الله» جمع «حاجة» وسقط التنوين ؛ لأنه لا ينصرف ، وتجوز إضافته فتقول : «هُنَّ حواجُّ بَيْت الله» ، ويسقط (^) التنوين للإضافة لا لمَنْع (٩) الصرف.

(قال أبو كبير [الهذلي](١٠):

ممَّنْ حَمَلْنَ به وهُنَّ عَوَاقدٌ حُبُكَ النَّطَاق فَشَبَّ غيرُ مَهبَّل)(١١)

فصرف (۱۲) «عواقد» للضرورة ، ونصب «حُبُكَ» ، ويُرْوَى «مما حملن (۱۳) به» والهاء في «به» تعود إلى «ما» و «من».

<sup>(</sup>١) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : «كان» . (۲) الزيادة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جه: (يُقتل ، ويضرُّبُ). (٣) ساقطة من ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) بولاق ١/٥٥. (٥) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>۸) ح ، ج ، س : «فيسقط» . (٧) ساقطة من ح

<sup>(</sup>٩) من ي ، ح وفي بقية النسخ : «لا يمنع الصرف» . (١٠) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>١١) البيت لأبي كبير الهذلي في سيبويه ٥٦/١ (مما) ، الأعلم ٥٦/١ (مما) ، والخزانة ٤٦٦/٣ (ممن حملن . . . فشب) ، والعيني ٥٥٨/٣ ، ديوان الهذليين ٩٢/٢ ، والكامل للمبرد ٩٤/١ (ممن) ، ابن يعيش ٢/٦٧ (ممَّن) ، والإنصاف ٤٨٩/٢ ، والمغنى ٩٤٢/٢ (ممن) ، وشواهد المغنى (مما ، الأشموني ٣٤٣ (بدون نسبة) ، وشواهد الكشاف ١٠٥ وفي ي ، ح ، جـ ، س : «مما» . . . «فعاش» .

<sup>(</sup>١٢) من ي ، ح ، جـ ، س ، وفي ب ، ق : «فنصب» .

<sup>(</sup>۱۳) ی ، ح ، ج ، س : «ممن» .

## (وقال العجاج:

## \* أوالفًا مَكةً من وُرْق الحَمى) \*

فصرف «أوالفًا» ، ونصب «مكة» وقد ذكرنا في أول الكتاب الكلام في الحَمي (٢) .

[ قال]: (") (وقد جعل بعضهم «فُعَّالاً» بمنزلة «فواعل» ، فقالوا (؛) : «قُطَّانٌ مَكةً» و«سكان البلدَ الحرامَ» ، لأنه جمع «كفواعل») .

[قال المفسر]: (°) قد بينا أن الجمع المكسر - وإن كانت له وجوه - يجرى مجرى الجمع السالم ، غير أن بعض الجمع المكسر أشدُّ اطرادًا من بعض فأشده (۱) اطرادا «فواعل» ، وذلك أنه تكسير (۷) جمع الفاعل والفاعلة على القياس الذي لا ينكسر ؛ لأن قياس تكسير الاسم الذي على أربعة أحرف أن تدخل ألف الجمع ثالثة ، ويُفتح أوله ويُكْسَر ما بعد الألف ، فلما جَمعت «فاعلة» أدخلت بعد ألف «فاعلة» ألفا للجمع ، وقلبت ألف «فاعلة» واوا ، لاجتماع الساكنين ثم حملوا «فعًالاً» عليه .

قال (^) : (وأُجروْا اسمَ الفاعل ، إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر ، مُجراه إذا (٩) كان على بناء «فَاعِل» ؛ لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل ، إلا أنه يريد أن يحدِّثَ عن المبالغة ، فَمِمًّا (١٠) هو الأصل الذي عليه (١١) أكثرُ

<sup>(</sup>۱) البيت للعجاج في: «سيبويه ۸/۱ (=هارون ۲٦/۱) (قواطنا مكة . . .) ، سيبويه ٥٦/١ (هارون ١٨١/١) ، والأعلم ٥٦/١ ، والديوان ٥٠٩ ، ابن يعيش ٢٤/١ ، ٥٧ (قواطنا) ، الهمع ١٨١/١ (قواطنا) ، ٢١٨/٢ ، وابن عقيل ٢٩/٢ ، والعيني ٣٤٥٥ ، (قواطنا) ، ٢١٨/٢ ، وابن عقيل ٢٩/٢ ، والعيني ٣٤٥٥ ، ٢٢٢/٢٠ (حمم) ٢٨٢/٢ ، (قطن) ٢٢٢/١٧ ، (حمى) ٢٨٢/٢ ، (والخصائص ٢٧٥/٣ ، والعيني على الأشموني ١٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام عن هذا البيت في الجزء الأول والثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س . بولاق ٢/١٥ (= هارون ١١٠/١) .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جـ ، س : «وقالوا» .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . (٦) من ح ، ج ، س وفي بقية النسخ : «فأشد» .

<sup>(</sup>٧) مَنْ ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : «يكسر» . (٨) بولاق ١/ ٥٦ .

<sup>(</sup>٩) جـ ، س : إذ . (٩) هارون : فما .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ق .

هذا المعنى: فعُول ، وفَعَال ، ومِفْعال ، وفَعِل . وقد جاء «فعيل»: كرحيم ، وسميع ، وعليم ، وقدير (١) ، وبَصَير ، يجوز فيهن ما جاز في «فاعل من/ كلان التقديم والتأخير ، والإضمار والإظهار) .

[قال المفسر]: (٢) وقد بينا أن اسم الفاعل الذى فيه معنى المبالغة نحو قَتَّال ، وضرَّابٌ ، يَجْرى مَجْرى اسم الفاعل ، كما كان: «يُضَرِّب ، ويُقَتِّلُ» ، يجرى مجرى: يَقْتُل ، ويضرب (٣) ، فجمع سيبويه الأبنية التى تكون للمبالغة ، فقال: فعول ، وفعال (١) [مفعال] (٥) وفعل ، وفعيل ، كقولك: (١) «ضروبٌ زيدًا» ، و«ضرَّابٌ أخاه» ، و«مِنْحارٌ إِبِلَه» ، و«حَذرٌ أَمْرَك» ، و«رحيم أباه» (٧) ، والتقديم (٨) في ذلك كله [والتأخير] ، والإضمار والإظهار جائز .

قال (٩): (لو قلت: «هذا ضَرُوبُ رءوسَ الرجالِ» ، وسُوقَ الإِبل (١٠) على : وضروبٌ سوقَ الإِبل (١١) ، جاز (١٢) ، كما تقولَ : «هذا ضاربُ زيد وعمرًا» [تضمر: «وضاربٌ عمرا»])(١٣) .

ومثل هذا في الفعل: «مَرَرْتُ بزيد وعمرًا» ، تخفض الأول [ثم تضمر فعلا في معناه تعديه إلى الثاني بغير حرف ، فكأنك قلت: «مررت بزيد ولقيت عمرًا» .

قال : (ومما جاء فيه مقدما مؤخرا] (١٤) على نحو ما جاء في فاعل قول ذي (١٥) الرمة :

## هَجُومٌ عليها نَفْسَه غَيْرَ أَنَّهُ مَتَى يُرْمَ في عَيْنَيْهِ بِالشَّبْحِ يَنْهِضٍ)(١٦)

<sup>(</sup>١) بولاق : «سَميع» ورَدت بعد «قدير» وقبل «بصير» . (٢) الزيادة من ح ، س .

<sup>(</sup>٣) ح ، ج ، س : «يضرب ، ويقتل» . (٤) ى ، ح ، ج ، س : فَعَّال ، فعول ، مفعال .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . (٦) ى : «هذا ضروب زيدًا» .

<sup>(</sup>V) ح ، ج ، س : رحيم أباك . (A) من ح ، ج ، س وفي الباقي : والتقدير .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ح ، جـ ، س . بولاق ٢/١٥ ( = هارون ١١٠/١) .

<sup>(</sup>۱۰) ب،ق،ی،ح،جه،س: جاز.

<sup>(</sup>۱۱) «سوق الإبل» ساقطة من ق . (۱۲) ساقطة من ى ، ح ، ج ، س . (۱۲) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . (۱۳) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . (۱۳) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>١٥) من ي ، ح ، ق ، وبولاق وهارون وفي الباقي : قال ذو الرمة .

<sup>(</sup>١٦) البيت لذى الرمة فى : سيبويه ٦/١٥ ، والأعلم ٥٦/١ ، والديوان : ٣٢٤ والخزانة ٣٠٥١ ، واللسان (٩٦) البيت لذى الرمة فى : سيبويه ١/٦٥ ، والأعلم ٥٦/١ ، واللسان (هجم) بدون نسبة .

فعدى «هجوم» إلى «نفسه» ، كأنه قال : «يهجم نفسَه عليها» . يصف ظليما طرح (١) نفسه على البيض ما لم ير إنسانا ، فإذا رأى إنسانا ، قام فتنحى حتى [لا] (٢) يهتدى للبيض.

(وقال أبو ذؤيب [الهذلي] (٣):

عَلَى الشُّوق إخْوَانَ العَزَاء هَيُوجٌ)(١) قَلَى دينَهُ واهْتَاجَ للشُّوْق إنَّها

هذا البيت منسوب إلى أبى ذؤيب في نسخة كتاب سيبويه ، وهو غلط وإنما هو للراعى (٥) يريد: أن المرأة هيوج إخوان العزاء ، أي تهيجهم ، وتشوقهم ، وإخوان العزاء: ذوو الصبر، فإذا كانت تهيج ذوى البصائر (٦) والصبر فهي لغيرهم أهيج ؛ يصف امرأة ، وأنها لو تراءت لراهب قلى دينَه ، وذلك في بيت تاليه ، هذا البيت وهو [قوله]<sup>(٧)</sup> :

برومة بحر عنده وحجيج (^) لَیَالی سُعْدَی لو تَراءت لرَاهب وقال القُلاخ(٩):

أَخَا الحَرْبِ لَبّاسًا إِلَيْها جلالَهَا ولَيْسَ بِوَلاجِ الخَوَالِفِ أَعْقَلا (١٠)

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١) ح ، جـ ، س : يطرح . (٣) الزيادة من هارون .

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في سيبويه ٥٦/١ (بدون نسبة) . (ليس في ديوان الهذليين ولا في أسفار الهذليين والصواب أنه للراعي) ، الأعلم ٥٦/١ والعيني ٥٣٧/٣ (للراعي وفي شرح المقرب والجزولية قائله أبو ذؤيب والصحيح أنه للراعى . نص عليه ابن هشام اللخمى) ، وينسب أيضًا إلى الراعى في : ابن عقيل ٨٨/٢ ، واللسان (هيج) وفي هامش ح ، جـ ، س : هذا البيت منسوب إلى أبي ذؤيب في نسخ كتاب سيبويه هو غلط وإنما هو «للراعي».

 <sup>(</sup>٥) هذه الملاحظة وردت أيضًا على هامش ح ، جـ ، س وساقطة من ى .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من س .

<sup>(</sup>٨) هذا البيت تابع للبيت السابق (راجع مصادره) . ح ، جـ ، س : بدومة ، جـ ، س : بحر .

<sup>(</sup>٩) هو القُلاخ بنّ حزن بن جناب بن جندل بن منقر من الرجاز ، ترجمته في : المؤتلف والمختلف للأمدى /١٦٨ ، البيان والتبيين ١/١٣٤ .

<sup>(</sup>١٠) البيت للقلاخ بن حزن المنقرى في :سيبويه ٧/١٥ . (وهارون ١١١/١) ، والأعلم ٧/١٥ ، والخزانة 201/٣ ، والعيني ٥٣٥/٣ ، والهمع ٩٦/٢ ، والدرر اللوامع ١٢٩/٢ ، والمقتضب ١١٣/٢ ، وابن عقيل ٨٦/٢ ، والأشموني ٣٤٢/٢ (غير منسوب) .

أراد: لبَّاسًا جلالَها.

قال  $^{(1)}$ : (وسمعت من العرب من يقول  $^{(7)}$ : «أما العَسَلَ فأنَا شَرَّابٌ»).

فنصب/ «العسل» . «بشراب» ، كما يقول : «أما العسلَ فأنَا شارِبٌ ، أو أَنَا مُ العَسلَ فأنَا شارِبٌ ، أو أَنَا العُسلَ أَشْرَبُ» .

قال:

(بَكَيْتُ أَخَا الَّلْأُوَاءِ يُحْمَدُ يَوْمُه كريمٌ ، رُءُوسَ الدَّارِعينَ ضَرُوبُ) (٣)

أراد: ضَروبٌ رءوسَ الدارعين ، فقدم كما يُقدُّم في «ضارب» .

وقال: (أبو طالب [بن عبد المطلب]: (١) .

ضَرُوبٌ بنَصْل السَّيْفِ سُوقَ سِمَانِها إِذَا عَدِمُوا زَادًا فإنَّكَ عَاقِـرُ (°))

أراد : ضروب سوق سمانها بنصل السيف .

وقال<sup>(١)</sup>: (وقد جاء في «فَعِل» وليس في كثرة<sup>(٧)</sup> ذلك. قال الشاعر: أو مسحلٌ شَنِجٌ عضادة سَمْحَج بسراته نَدَبٌ لها وكُلُوم<sup>(٨)</sup>)

 <sup>(</sup>۱) بولاق ۷/۱۵ . «سمعنا من يقول» .

<sup>(</sup>٣) البيت بدون نسبة في : سيبويه ٧/١٥ (= هارون ١/١١) ، والأعلم ٧/١٥ ، وابن يعيش ٦/١٧ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من بولاق . هو أبو طالب بن عبد مناف بن هاشم من قريش ، والد على وعم النبي وكافله ومربيه ، كان خطيبا بليغا وتوفى سنة ٣ قبل الهجرة . وينسب له ديوان نوادر أشعاره حول ما وقع بين النبى والمشركين من أحداث (انظر : بروكلمان (النجار) ١٧٥/١) ، وهذا الديوان يسمى : ديوان شيخ الأباطح أبى طالب وهو مطبوع . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٧٥/١ ، ابن الأثير ٣٤/٢ ، شرح شواهد المغنى ١٣٥/ ، تاريخ الخميس ٢٩٩/١ ، الخزانة ٢٦١/١ .

<sup>(</sup>٥) البيت لأبى طالب بن عبدالمطلب في سيبويه ٥٧/١ ، والأعلم ٥٧/١ ، والخزانة ٣٥٤٣ ، ٤٥١ ، ٥٠/٢ ، ١٧٥/٢ ، ١٧٥/٢ ، ولهمع ٩٧/٢ ، والهمع ٩٧/٢ ، والهمع ١٠٦/٢ ، والدرر اللوامع ١٠٦/٢ ، والمقتضب ١٠٦/٢ ، وبدون نسبة في : أمالي ابن الشجري ١٠٦/٢ ، والأشموني ٣٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) بولاق ١/٧٥ .

<sup>(</sup>٧) ح ، جـ ، س وبولاق : «ككثرة ذلك قال الشاعر» .

<sup>(</sup>۸) البيت للبيد بن ربيعة في : الخزانة ٢/٥١ (= هارون ١٥٧/٨) ، ٢٥٧/٣ (=هارون ١٦٩/٨) ، والعيني البيت للبيد ١٢٥ ، وابن يعيش ٦٦/٦ ، ٢٧ ، والأشموني ، واللسان (عضد) ٢٨٤/٤ (أو مسحل سنق \_ بسراتها ندب لها) ، (عمل) ، والمقتضب ١١٦/٢ (حاشية) وفي ح ، ج ، س : لبيد ، ونسب إلى عمرو ابن أحمر في : سيبويه ٥٧/١ بسراتها (=هارون ١١٢/١) (وهو خطأ وإنما هو للبيد) ، والأعلم ٥٧/١ .

[قال المفسر]: (١) اعلم أن النحويين قد خالفوا سيبويه في تعدى (٢) «فَعل، وفعيل» ، وجريهما مجرى الأفعال ، فقالوا: لا تتعدى ، ولا تعمل عمل الفعل . فلا<sup>(٣)</sup> يقال : «رجلٌ حَذرٌ عمرا»<sup>(٤)</sup> ، ولا «زيدٌ رَحيمٌ أَخَاهُ» . وقالوا من قِبَل أن «فعيل ، وفَعل» هما اسمان يبنيان للذات ، لا لأن يجريا(٥) مجرى الفعل ، فيكون كقولك : «رجُلٌ كريم ونبيل» و«رجل عَجل ، ومَغِثٌ ، وَلَقِسَ» ، إذا كان ذلك في طبعه ، وأنشد سيبويه بيتين في تعدى «فَعل» ، وبيتًا في تعدى «فعيل» .

وقد أنكر مخالفوه (٦) احتجاجه بالأبيات:

فأما البيت الأول ، فقوله : أو مسحَلٌ شَنجٌ عَضادَة سَمْحَج - وهو للبيد -وموضع الاحتجاج: نصب «عضادة» بـ«شَنج» \_ فقال النحويون: انتصاب «عضادة» على الظرف ، لا على المفعول [به] (٧) ، ومعنى «عضادة» : القوائم ، «وشَنجٌ» لازم ، و «مسحل» : هو العَيْر ، و «سمحج» : هي الأتان ، كأنه قال على مذهب النحويين : أو حمار لازم يمنة أتان ، أو يسرة أتان ، أو ناحية أتان [على تقدير: لازم في ناحية أتان]<sup>(٨)</sup>.

وقال المحتج عن سيبويه : شُنجٌ : في معنى لازم والعضادة : هي القوائم ، وهي لا تكون ظرفا ؛ كأنه قال : هو لازم قوائم سَمحج . كما قال الآخر : قَالَتْ سُلَيْمي لَستَ بِالحَادِي المُدِلِّ مَالَكَ لاتَملك أَعْضَاد الإبلْ (٩)

«فأعضاد» بمنزلة «عضادة» ، وقد نصبها «بتلزم» . وشُنجٌ في معنى ذلك .

(٤) ي ، ح ، ج ، س : زَيْدٌ حذر عمرًا . (٣) جـ، س: ولا.

(۸) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٢) ي ، تقديم . (١) الزيادة من ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) من ى ، ح ، جـ ، س وفى ى وق ، لا يجريان .

<sup>(</sup>٦) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : مخالفونا .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ح ، جـ ، س . (٩) البيت نسب إلى جبار بن جَزْء أخى الشماخ في : ابن يعيش ٧٣/٦ (ينسب هذا البيت للشماخ بن ضرار الصحابي وليس كذلك بل هو لجبار بن جَزْء أخى الشماخ) ، والديوان ٣٨٩ ق ١/٢٤ ، والخزانة ١٧٤/٢ ، وأساس البلاغة ١٢٢/٢ (لحيان . تصحيف جبار بن جزء) ، وفي أراجيز العرب للبكري ١٣٢ (للجحيج . تصحيف الجليح بن أخي الشماخ) . وبدون نسبة في معاني الشعر للأشنانداني ٢٦ . ي ، ح ، جـ ، س : تلزم أعضاء الإبل .

1

والبيت الثاني في / «فَعِل» قوله:

(حَذِرٌ أُمُورًا لاَ تَضِيرُ وآمِنٌ مَا لَيْسَ مُنجِيه مِنَ الأَقدَار(١))

فنصب «أمورًا» «بحذر».

قال النحويون: هذا بيت لا يصح عن العرب، وروَوا $^{(7)}$  عن أبى عثمان [المازنى $^{(7)}$  عن اللاحقى $^{(8)}$ ]  $^{(9)}$  عن الأخفش $^{(7)}$  أنه قال: سألنى سيبويه عن شاهد فى تعدى «حذر»، فعملت له هذا البيت $^{(8)}$ . ويروى أيضًا: أن البيت لابن المقفع.

وأما الشاهد في فعيل (فقول ساعدة بن جُؤيَّة (٨):

٤٧٦/١ . وديوان الهذليين .

<sup>(</sup>۱) هذا البيت له قصة انتحال مشهورة في أكثر المصادر الآتية ، وأن الذي صنع هذا البيت هو اللاحقى : انظر : سيبويه ٥٨/١ (= هارون ١١٣/١) (لاتخاف وآمن) ، والأعلم ٥٨/١ ، والخزانة ٤٥٦، ٤٥٦، ٤٥٦ (لاتخاف) ، والعيني ٥٤٣/٣ ، ابن يعيش ٢/٢١ ، والمزهر للسيوطي (صبيح) ١٠٩/١ ، والأشموني ٢/٢٧ ، وابن عقيل ٨٨/٢ . واللسان (حذر) ، والمقتضب ١١٦٢/٢ ، وأمالي ابن الشجري ١٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) ي ، ح ، جـ ، س : وقد روى .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب بن بقية المازنى ، من مازن شيبان ، إمام فى النحو من أهل البصرة بل أعظم النحاة بعد سيبويه له كتب منها : «ما تلحن فيه العامة» ، «والألف واللام» . توفى سنة ٢٤٩ هـ وقيل سنة ٢٣٦هـ انظر ترجمته فى : الإرشاد لياقوت ٢٨٠/٢ ، والأعلام ٤٤/٢ ، تاريخ بغداد للخطيب ٩٣/٧ ، البغية للسيوطى ٤٦٣/١ - ٤٦٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ١١٣/٢ ، إنباه الرواة ٢٤٦/١ (وهامشه) ، وفيات الأعيان ٩٣/١ رقم ١١٥ ، مرآة الجنان لليافعى ١٠٩/٢ ، ضوء المشكاة (مخطوط) ، طبقات الزبيدى ٩٣ - ٩٩ ، النزهة ١٨٢ – ١٨٧ (وهامشها) .

<sup>(</sup>٤) هو أبان بن عبدالحميد بن لاحق بن عفير الرقاشي ، شاعر بصرى مكثر ، مدح البرامكة وأكثر من مدحهم ، ثم اتصل بالرشيد وأصبح شاعره ، توفي سنة ٢٠٠ هـ ، ترجمت في : الأغاني ٢٠٠ ، ١٦/٦ ، ١٦/٦ ، ٢٣/٩ ، ٢٥/١٢ - ٧٨ ، الأوراق للصولى /٥٦ ، أخبار القضاة لوكيع ٢/٨٠ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٠٥ ، البيان والتبيين ٢/٠٥ ، تاريخ بغداد للخطيب ٤/٧ ، دائرة المعارف للبستاني ١٧٥/١ ، دائرة المعارف الإسلامية (مترجمة) ١٦/١ ، سمط اللآلي للبكري ٢٧٧/١ ، طبقات الشعراء لابن المعتز ٩٢ - ١١٢ ، عصر المأمون لأحمد رفاعي ٣١٧/٢ ، الفهرست لابن النديم : ٢٧ ، ٢٣٢ ، مهذب الأغاني للخضري ١٢٠/١ أمالي المرتضى ١٣٥/١ ، ١٨٧ ،

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ح . سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۸) هو ساعدة الهذلى من بنى كعب بن كاهل من سعد هذيل شاعر من مخضرمى الجاهلية والإسلام ، أسلم وليست له صحبة ، له ديوان شعر مطبوع ، ترجمته فى : الأعلام ١١٥٣ ، المؤتلف والمختلف للأمدى : ٨٥ ، سمط اللآلى : ١١٥ ، العينى ٥٤٤/٢ ، الخزانة

حَـتَّى شَـاَهَا كَلِيلٌ مَـوْهِنًا عَـمِلٌ بَاتتْ طِرَابًا وبَاتَ اللَّيْلَ لَمْ يَنَمِ) (١) فعد ي «كَليل» إلى «موهن» .

فقال النحويون: هذا غلط من سيبويه بَيِّن، وذلك أن «الكليل» (٢) هو البرق، ومعناه: البرق الضعيف، وكذا(٢) «رجل كليل» إذا كان ضعيفا(٤)، وفعله لا يتعدى كقولك: كلَّ . يكلُّ ، ولا تقول(٥): «كلَّ زيدٌ عمرًا». و«المَوْهن»: الساعة من الليل، فهو ينتصب على الظرف، وإنما يصف حمارا وأتنا. و«شأها»: في معنى: شاقها، يعنى شاق هذه الحمير(٢) هذا البرق الضعيف في هذه الساعة من الليل؛ حين نقلها من الموضع الذي كانت فيه ، إلى الموضع الذي كان منه البرق. و«عَملٌ»: تعب(٧) كليل، ومعناه: أن هذا البرق الضعيف الذي كان منه البرق. و«عَملٌ»: تعب(٧) كليل، ومعناه: أن هذا البرق الضعيف كان يبدو مرة بعد مرة ، فذلك البُدُوُّ عمل. وباتت الأثن(٨) طرابا وقد استخفها الشوق، وبات الحمار(٩) لم ينم(١٠) من الشوق أيضًا، والنزاع إلى الموطن(١١).

وقد خُرج لسيبويه أن «كليل» في معنى «مُكلّ»، ووزنه «مُفْعل»، و«فعيل» في معنى الفعل المتعدى مثل: «عَذابٌ أَلِيمٌ» [و«داءٌ وجيعٌ»] (١٢)، إذا وضع بمعنى المؤلم والموجع، والمؤلم والموجع يتعديان، فيصير كأنه: مُكِلُّ مَوْهناً بدوامه عليه، كما يقال: «أَتْعبْتَ يَومك»، ونحو ذلك من المجاز والاتساع.

وكان الجرمى (۱۳) يجيز تعدى «فعل» على مذهب سيبويه ، قال : لأنه جاء على وزن الفعل ، فأشبه أن يكون جاريا مجراه وليس بكثير .

<sup>(</sup>۱) البيت لساعدة بن جُوَّيَّة في سيبويه ۸/۱ه (= هارون ۱۱٤/۱) ، والأعلم ۵۸/۱ ، والخزانة ۳/٥٥ – ٥٠/١ ، والمغنى ٥٧/٢ ، والمقتضب ١١٥/ ، ١١٧ ، والمغنى ٥٧/٢ (بدون نسبة) . واللسان (طرب) ٢/٥٠ ، (عمل) ، (شأى ) .

<sup>(</sup>٢) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : كليل .

<sup>(</sup>o) ح : لا يقال . (٦) ى ، ح ، ج ، س : البقر .

<sup>(</sup>V) ى ، ح ، : نعت . (A) ى ، ح ، ج ، س : الإناث .

<sup>(</sup>٩) ی ، ح ، ج ، س : الثور . (١٠) ساقطة من ی ، ح .

<sup>(</sup>١١) ي ، ح ، ج ، س : الوطن . (١٢) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>۱۳) سبقت ترجمته في ص٧٣.

قال(١) سيبويه: (ويقال إنه لمنحارٌ بوائكَها).

يعنى : سمانَها وأقناها<sup>(٢)</sup> ، الواحد بائك . «ومنحار» : مِفعال وقد ذكرناه .

قال: (وفَعِلٌ أقل من فعيل بكثير).

يعنى : أن اسم الفاعل/ على «فعيل» أكثر منه على «فَعِل» . وقد ذكرنا  $\frac{22}{1}$  مذهبه ومذهب من يخالفه في تعدى «فعيل ، وفعل» (۳) .

قال (۱): (وأجروه حين بنوه للجمع [يعنى فعولا] (۱) كما [كان] أجْرى في الواحد؛ ليكون «كَفُواعل» حين أُجْرِى [مجرى] مثل «فاعل» ، من ذلك قول طرفة:

ثُمَّ زَادُوا أَنَّهِمْ فِي قَوْمِهِم غُفُرٌ ذُنْبَهُم غَيْرُ فُجُرْ) (٧)
ويروى: فُخُر<sup>(٨)</sup> يعنى: أنهم أجروا جمع «فعول» ، «وفعيل» ، وما كان
للمبالغة في باب التعدى مجرى جمع «فاعل» في التعدى ، و«غُفُر» جمع:
غَفُور ، وقد عدّوه إلى ذنبهم ، كما عدوا غَفُور . وقال الكميت: وليس بحجة عند
الأصمعى: (٩)

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٥٥. (١) جـ، س : «افتاها».

<sup>(\*) - (\*) - (\*)</sup> (\*) (\*) - (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*)

<sup>(</sup>٥) الزيادة من بولاق . (٦) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۷) البیت لطرفة بن العبد فی : سیبویه ۸/۱ (غیر فُخُر) ، والأعلم ۵۸/۱ (غیر فُخُر) ، الدیوان (الجندی) ۸/۱ والعینی ۵۸/۳ ، والخزانة ۴٬۲۵۷ ، وابن یعیش ۷۵/۱ ، وابن عقیل ۲۰۹/۲ ، والهمع ۲ / ۷۵ ، والدرر اللوامع ۲/۱۳۱۲ ، ونوادر أبی زید ۱۰ والأشمونی ۳٤۳/۲ (فیهما بدون نسبة) وفی کل ما سبق روی : (غیر فخر) ، وأیضًا ی ، ح ، ح ، س : (غیر فُخُر) .

<sup>(</sup>A) ی ، ح ، جـ ، س : ویروی : فُجُر .

شُمٌّ مَهاوينَ أَبْدانَ الجَزُورِ مَخَا مِيصَ العَشِيَّاتِ لاخُورِ ولا قَزَم (١)

فعدى «مهاوين» إلى أبدان الجزور، وهي جمع «مِهُوان»، مثل: مِنْحار ومعناه: أنه يهين اللحم إذا نحر الجزور، ويعطى.

قال (۲): (ومنه قدير، وعليم، ورحيم، لأنه يريد المبالغة [في الفعل] (۳)، وليس [هذا] (۳) بمنزلة قولك: حَسنَ وجه الأخ؛ لأن هذا لا يُقْلَبُ ولا يُضمر، وإنما حدُّهُ أن يتكلم به في الألف واللام، [أو نكرة] (٤) ولا يعنى أنك (٥) أوقعت فعلا سلف منك إلى أحد، ولا يَحْسنُ أن تفصل بينهما، فتقول: «هو(٢) كريمٌ» فيها حَسنَ الأب).

يأوى إلى مجلس باد مكارمُهم لا مطمعى ظالم فيهم ولاظلم ألى مجلس باد مكارمُهم ألى عبرة بما ورد من ضبط هذه الأوصاف في بعض نسخ الكتاب بالرفع ، لأنه ليس في كلام سيبويه ما يُشعر بذلك .

<sup>=</sup> ٣٣ ، إنباه الرواة ٢/١٩ (وهامشه) ، الأنساب للسمعاني ٤١ ، البخلاء ١١١ ، ١٢١ ، ١٢٥ وفي مواضع أخرى ، البغية للسيوطي ١١٢/ ١١٥ ، ١٩ وفي مواضع أخرى ، البغية للسيوطي ١١٢/ ١١٥ ، ١٩ وفي مواضع أخرى ، البغية للسيوطي ١١٢/ ١١٥ ، البلدان للهـمـداني (ليـدن) / ٢١ ، ٢٧ ، ٣٦ ، ٢١ ، ١٣٠ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٤٨ ، ١٠ ، بروكلمان (النجار) ١٤٨/ ، بروكلمان ١٠٤/ ١ ، والملحق ٢١٣ ، تاريخ أس عساكر ٢٤ / ٤١٤ ، تاريخ أبي الفداء ٢٠/٣ ، تاريخ الإسلام للذهبي : تاريخ سنة ٢١١ ، تاريخ أصبهان لأبي نعيم ٢/١٥ ، تاريخ ابغيب بغداد ١٠ ، ١٤ تقريب التهذيب ٥٦ ، تلخيص ابن مكتوم ١١٧ تهذيب التهذيب ٢/٥١ ، تهذيب اللغة ١١٤٠ ، ١١٠٥ ، دونمات الربخ دمشق لابن القلانسي / ٢٥٧ ، رغبة الأمل للمرصفي ٢/٤٢ ، دائرة معارف البستاني ٣/٧٤٧ ، ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي / ٢٥٧ ، رغبة الأمل للمرصفي ١٨٥١ ، ٢ /١٥١ ، روضات الجنات للخوانساري ٣/٨٥٤ ، سمط اللآلي ١٨٥١ ، ٣٥١١ ، شذرات الذهب لابن العماد ٢/٣ ، طبقات ابن قاضي شهبة ١/١٠ ، طبقات الزبيدي /١٨٨ ، طبقات الشعراء لابن المعتز /١٥٥ ، ٢ ، ١١٨ ، طبقات الشعراء لابن المعتز /١٥٥ ، ٢ ، ١١٨ ، الفهرست الشعراء لابن الخرى ١٢٠٥ ، مراة الجنان لليافعي ٢/١٤ ، مراتب النحويين ٢٤ المزهر للسيوطي في الأنساب لابن الأثير ١/٥٠ ، مرأة الجنان لليافعي ٢/١٤ ، مراتب النحويين ٢٤ المزهر للسيوطي في مواضع كثيرة ، معجم المطبوعات العربية ٢٥٦ ، النجوم الزاهرة ٢/٠١ ، نزهة الألبا ١٥٠ ، الوافي بالوفيات ٢/٥٥ ، وفيات الأعبان ٢٤٤٢ .

<sup>(</sup>۱) البيت للكميت الأسدى في : سيبويه ٩/١ ، والأعلم ٥٩/١ ، والخزانة ٤٤٨/٣ ، والعيني ٣٩٢٥ ، والبيت للكميت الأسدى في : سيبويه ٩٧/١ ، والأعلم ١٣١ : ١٣١ (نسبه ابن السيرافي لتميم بن مقبل) ، وابن يعيش ٧٤/٦ ، والهمع ٩٧/٢ ، والدرر اللوامع ١٣١ : ١٣١ (نسبه ابن السيرافي لتميم بن مقبل) ، والصفات : ( شمّ ، خور ، قزم) وردّت في هذه المصادر مرفوعة إلا عند هارون فهي مجرورة حيث قال البغدادي : الأوصاف كلها مجرورة ، لأن قبله :

<sup>(</sup>٢) بولاق ١/٩٥.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من هارون وبولاق.
 (٤) الزيادة من بولاق.

<sup>(</sup>٥) بولاق : ولا تعنى به أنك . (٦) ب ، ق ، ج ، س : هو هي كريم فيها . . .

يعنى: أن قديرا وعليمًا يتعدى كتعدى الفعل ، ويقدم المفعول [عليه] (۱) ويؤخر ويضمر «عليم» ، فيعمل مضمرا وقد ذكرنا ذلك في اسم الفاعل ، وليس كذلك الصفة المشبهة ، وهو: بابُ «حَسَنٌ الوجه» ، إذا قلت: «هذا حَسَن الوجه» لم يحسن (۲) أن تقول: «هذا الوجه حَسَنٌ» ، كما تقول: «هذا زيدا ضارب» فهذا هو معنى قوله: لأن هذا لا يُقْلَب أي لا يقدم . وإذا قلت: «هذا حسنٌ الوجه والعينَ» لم يصلح أن تنصب العين بإضمار «وحَسَنٌ العين» كما تقول: «هذا ضاربُ زيد وعمرٌو» ثم تقول (۳): «هذا ضاربُ زيد وعَمْرًا» ، على تصول : «هذا ضاربٌ عَمْرًا» ، فاسم الفاعل يتصرف ، ويجرى مجرى الفعل ، وليس بمنزلة الصفة المشبهة .

وقوله: (وإنما حده أن يتكلم به في الألف واللام / لا يعنى أنك إذا  $\frac{1}{1}$  أوقعت فعلا سلف منك إلى أحد).

يعنى: باب «حسن الوجه»، وذلك أن «حَسَن الوجه» ليس بجار على فعله. ألا ترى أنك لا تقول: «زَيْدٌ يحسنُ الوجه»، ولا «زَيدٌ حَسَن الوجه»، وإنما شبه «حسن» بالفاعل، والاختيار عندهم أن يكون في الوجه الألف واللام، وأن يضاف فيقال: «حَسَنُ (٥) الوجه»، ولا يحسن أن تفصل بين «حسن» وما يعمل فيه ، فتقول (١): «هو حَسَن في الدار الوجه»، و «كريم فيها الأبّ»، كما تقول: «هو ضَارِبٌ في الدار زيدا»، وأنا أستقصى الكلام في «حسن الوجه» إذا انتهيت إليه، وأبين علله إن شاء الله تعالى (٧).

قال (^) : (ومما أُجرى (٩) مَجرى الفعل من المصدر قوله (١٠) :

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س . (۲) ي ، ح : لم يجز .

<sup>(</sup>٣) جملة : «هذا ضاربُ زيد . . . إلى . . . ثم تقول» ساقطة من س .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) ب، ق: الحسن الوجه . (٦) ح ، ى : فيقال .

<sup>(</sup>V) «إن شاء الله تعالى» : ساقطة من جـ ، س . (A) بولاق ١/٩٥ .

<sup>(</sup>٩) من بولاق وفي ب، ق: يجري ، ح، جه، س: جري .

<sup>(</sup>١٠) بولاق : «الفعل من المصادر قول الشاعر» وبقية النسخ مجرى الفاعل .

يَمُرونَ بِالدُّهْنَا خِفَافًا عِيَابُهِم ويخْرجْن من دَارين بُجْر الحقائب عَلَى حينَ أَلْهَى الناسَ جُلُّ أُمورهم فَنَدُلاً زريقُ المالَ نَدُّلَ الثَّعالب)(١)

قال أبو سعيد (٢): اعلم أن المصادر تعمل عمل الأفعال التي أخذت منها، كما عملت أسماء الفاعلين عمل الأفعال التي جرت عليها ، وذلك أن الفعل متوسط بين المصدر واسم الفاعل لأنه مأخوذ من المصدر ، واسم الفاعل مأخوذ منه ، وقد تقدم ذلك . غير أن المصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول به ، لأنه متعلق بهما ، وهو غيرهما ، كقولك : «هَذَا بِنَاءُ الحائط» ، و«هذا بِنَاءُ زَيْد» . واسم الفاعل لا يضاف إلى الفاعل كما يضاف إلى المفعول به ، لا تقول : «هذا ضَارِبُ زَيد» ، والضارب هو «زيد» [ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه ، واسم الفاعل قد يتقدم عليه المفعول ، والمصدر لا يتقدم عليه مفعوله ، تقول : «هذا زيدًا ضارب» ] (٣) على تقدير: «هذا ضاربٌ زيدا» ، ولا يجوز: «هَذَا زيدًا ضَرْبُك» على تقدير: «هَذَا ضربُك زيدًا» ؛ لأن المصدر مقدر «بأن» والفعل بعدها ، وما بعد «أن» لا يعمل فيما قبلها ، لا يجوز أن تقول : «زَيْدًا أَنْ أَضْرِبَ خَيْرٌ له» ، على تقدير: «أَن أَضْرِبَ زَيْدًا خَيْرٌ له» ، والمصدر يعمل في المفعول ، مَاضيًا كان أو مستقبلا ، واسم الفاعل لا يعمل إلا في المستقبل والحال ، والفرق بينهما : أن المصدر وإن كان في معنى الماضي فلابد أن يقدر (١) فيه «أن» والفعل ، فليس بمنزلة الفعل المحض فصار محلَّه / كمحل الألف واللام إذا كانتا (°) بمعنى الذي ، وهي تعمل في الماضي والمستقبل ، تقول : «أعجبني

1

<sup>(</sup>۱) البيتان لأعشى همدان فى (سيبويه وهارون ١١٥/١ - ١١٦) ، والكامل للمبرد ٢٤/١ (أخو همدان) ، والعينى ٢٤/٣ (للأحوص وفى الحماسة البصرية لأعشى همدان ، وقال الجوهرى إنه لجرير) ، والخصائص ١٢٠/١ (البيت الثانى وقائله فيما زعم صاحب فرحة الأديب رجل من الأنصار) . وغير منسوب فى الإنصاف ٢٩٣١ ، والأشمونى ١٨/١ ، وشرح المعلقات للتبريزى ١٥ ، وأوضح المسالك رقم ٤٨ ، وابن عقيل رقم ٢٦٢ ، واللسان (ندل) ، وفرحة الأديب رقم ٤٠ ، والحجة ١٠٩/١ ، وسيبويه ١٩/٥ ، والأعلم ١٩/١ .

<sup>(</sup>Y) ي ، ح ، ج ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . (٤) س : تقدم .

<sup>(</sup>٥) ح ، ج ، س : كانا ، ب ، ق : كانت .

الضاربُ زيدًا» في معنى: الذي يضرب زيدًا (۱)، ويعجبنى: «الضاربُ زيدًا» بمعنى: «الذي يضرب زيدا»، فيعمل في الماضى والمستقبل إذا كان تقديره: اتقديره: الذي ضَرَبَ، [والذي] (۲) يَضْرِبُ. وكذلك المصدر، تقديره: أَنْ ضَرَبَ، وأن يَضْرِبَ، فقد خالف المصدر [اسم الفاعل] (۳) من ثلاثة أوجه:

أولهما: الإضافة إلى الفاعل.

الثاني : أن مفعوله لا يتقدم عليه .

الثالث : أنه يعمل في الماضي والمستقبل ، واسم الفاعل لا يجوز فيه شيء من (١) ذلك .

واعلم أنك إذا أضفت المصدر جررت الذى تضيفه إليه بالإضافة ، وأجريت ما بعد المضاف إليه على حكم إعرابه ، إن كان فاعلا رفعته ، إن كان مفعولا [به] مفعولا [به] نصبته ، كقولك : «أعجبنى قطع اللص الأمير » ، و«أعجبنى دق الثوب الثوب (١) القصار الثوب) و «قطع الأمير الثوب أن القصار الثوب و قطع الأمير اللص ، وإن نو أنت وأدخلت الألف واللام أجريت كل واحد منهما على حكمه ، فقلت : «أعجبنى ضرّب زيدٌ عمرًا» ، و «أعجبنى القطع اللص الأمير ، و النوين .

وأما قوله: (فند لا زريقُ المالَ ندل الثعالب) فظاهر كلام سيبويه أنه ينصب «المالَ» بـ «ند لا ، وأنا أبين حقيقة ذلك:

اعلم أنك إذا قلت: «ضَرْبًا زَيْدًا» ، فتقديره: «اضربْ ضربا زيدا» فضرب منصوب بالفعل المضمر ، فينبغى أن يكون «زيد» منصوبًا بذلك الفعل أيضًا ،

<sup>(</sup>۱) ی ، ح ، ج ، س : بمعنی : «الذی ضرب زید» .

<sup>(</sup>۲) الزیادتان من ی ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . (٤) «شىء من» ساقطة من ى ، ح ، ج ، س ، ق .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . (٦) ي ، ح ، ج ، س : «أعجبني دق القصار الثوب» .

<sup>(</sup>V) ى ، ح ، ج ، س : «أعجبنى دَقَّ الثوبَ القصارُ» .

وقد جرت عادة النحويين في هذا بأن<sup>(۱)</sup> يقولوا: إن «زَيْدًا» منصوب بالضرب ، وحقيقته ما ذكرته لك . غير أنهم توسعوا لما ناب المصدر عن الفعل الذي هو عامل أن يقولوا: إنه<sup>(۱)</sup> عامل ، ولو أضمرنا في قولنا: «ضربًا زيدًا» فعلا غير أضرب ، كقولنا: «أوقع ضربًا زيدا» ، و«افعل ضربًا زيدا» ، حتى يكون الضرب مفعولا لذلك الفعل المضمر لا مصدرا ، لانتصب «زيدا» بـ «ضربا» ، فكان يصير بمنزلة قولك: «رأيت ضربًا زيدًا» ، فعلى هذا قوله: «فندلاً [زريق ً] (١) المال » هو على وجهين:

إما أن يكون على قولك: «اندل نَدْلاً المالَ» ، فيكون «المال» منصوبا [باندل على الحقيقة و«ندلا» نائب عنه ، وإما أن يكون «ندلا» منصوباً «بأُوقع» أو «أفعل» ، فيكون «المال» منصوباً (٤) بـ «ندلا» .

(وقال المرَّار الأَسدى :

(٥) اعَلاقَةً أُمَّ الوُلَيِّد بَعْدَمَا أَفْنَانُ رَأْسِكِ كَالثَّغَامِ المُخْلِسِ)

[قال]: (٦) فالقول في: «أعلاقة أمَّ الوُلَيِّدِ» ، كالقول في: «ندلا [زريق] (٧) المال».

وقوله: «بعدما أفنانُ رأسك كالثَّغَام المُخْلِس»: «أَفْنَانُ» مبتدأ ، وخبره «كالثغام» و«ما» [وما] (^) بعدها من الابتداء والخبر بمعنى المصدر ، كما تكون هي وما بعدها من الفعل بمعنى المصدر ، وكما تكون «أنّ» المشددة وما بعدها

 <sup>(</sup>۱) من ی ، ح ، ج ، س وفی ب ، ق : أن يقولوا .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س . (٤) الزيادة من ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٥) البيت للمرار الآسدى في: سيبويه ٢٠/١ (= هارون ٢١٦/١) ، والأعلم ٢٠/١ ، والخزانة ٤٩٣/٤ ، والبيت للمرار الآسدى في: سيبويه ٢٠/١ ، والتمام لابن جني ٢١٠ ، واللسان (ثغم) : وينسب إلى والهمع ٢١٠/١ ، والدرر اللوامع ٢٣/١ ، والتمام لابن جني ٢١٠ ، واللسان (ثغم) : وينسب إلى المرار الفقعسى في : الكامل للمبرد ٢٣٣/١ ، وشرح الشافية ٢٧٣/١ ، والمقتضب ٢٤٢ ، وشواهد المنطق ٤٥ ، المنطق ٤٥ ، المنطق ٢٤٢ ، وبدون نسبة في : أمالي ابن الشجري ٢٤٢/٢ ، وإصلاح المنطق ٤٥ ، تهذيب المنطق ٧٧/١ ، والمغنى ٢١١/١ .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ح .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . (A) الزيادة من ح .

من الاسم والخبر بمعنى المصدر ، فيكون تقديرُه : «بعد إشْبَاه رأْسِك الثغامَ» ، كما لو قلت : «بعد ما أشبه رأسِك الثغامَ» كان تقديره : «بعد (١) إشباه رأسك .

## (٢) (وقال الشاعر:

بِضَرْبٍ بِالسَّيُوفِ رُؤُوسَ قَوْمٍ أَزَلْنَا هَامَهُنَّ عَن المقيلِ)(٣) نصب «رؤوسًا» بـ «ضَرْب» ، لما نَوَّنه .

قال  $^{(3)}$ : (وتقول: «أعبد الله أنت رسول له» و «رسولُه» ، [لأنك لا تريد «بفعول» هاهنا ، ما تريد به في «ضروب»  $^{(0)}$ ! لأنك  $^{(1)}$  تريد أن توقع منه فعلا عليه ، فإنما  $^{(4)}$  هو بمنزلة قولك: «أَعْبدُ الله أَنْتَ عجوز له») .

يعنى: أن «رسولا» لا يجرى مجرى الفعل ، كما جرى «ضروب» مجرى الفعل ، ألا ترى أنك لا تقول: «هَذَا رَسُولٌ زيدًا» ، كما تقول: «هَذَا ضرَوبٌ زيدًا» ، وذلك أنّ «الرسول» ، اسم للمرْسَل لا للمُرْسِل عند مبالغة فعله ، فهو بمنزلة عجوز التي لا تجرى على الفعل ، فلذلك [لا] (^) تنصب «عبدالله» ، الذي يلى حرف الاستفهام ؛ لأنه ليس بعده فعل واقع به ولا اسم .

وتقول: («أعبد الله أنْت عَديل له»(٩) ، و«أعبد الله أنت له جليس»(١٠) ؛ لأنك لا تريد (١١) مبالغة في فعل ، ولم تقل: مُجَالِس ، فيكون «كفاعل» ، وإنما (١٢) هذا (١٣) اسم بمنزلة قولك: «أَزَيْدُ أَنْتَ وَصيف له» أو «غلام له» ، وكذلك: «ألبَصْرة أنت عليها أمير»).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ى . (٢) بولاق ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) البيت للمرار بن منقذ التميمي في : العيني ٤٩٩/٣ ، وابن يعيش ٦١/٦ - ٦٢ وفي سيبويه (هارون) ١٩٠، ١١٦/١ نسبه للمرار الأسدى ، وبدون نسبة في سيبويه (بولاق) ٦٠/١ ، ٩٧ والأشموني ٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) بولاق ١/٠١ - ٦١.

<sup>(</sup>o) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س وبولاق . (٦

<sup>(</sup>v) ح ، بولاق : إنما .

<sup>(</sup>٩) بولاق : أنت له عديل .

<sup>(</sup>١١) ح ، بولاق : به .

<sup>(</sup>١٣) بولاق : هو .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ح ، وبولاق .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۰) ح ، جـ ، س : أنت جليس له .

<sup>(</sup>١٢) بولاق: فانما .

يعنى: أن «جليسا» و «أميرا» لا يجريان مجرى الفعل ، فلا يَنصب الاسم الأول . وإنما «جليس» ، بمنزلة «وصيف» ، وبمنزلة «غلام» ، وكذلك «الأمير» ، وكذلك «الأمير» وكذلك (۱) لو قلت : «أعبد الله أنت مجالس له » [لنصبت «عبدالله»] (۲) ؛ لأن «مجالس» يجرى على «يجالس» فكأنك قلت : «أعبد الله أنت تجالسه» على تقدير : «اتُجَالس عبدالله أنت تُجالسه» .

وقوله: (لأنَّك لم ترد به مبالغة في الفعل).

يعنى: أن «جليس» ليس / للمبالغة ، كما كان «رحيم» . لا تقول : «هذا جليس زيدًا» ، كما تقول : هذا رحيم زيدًا ، إذا كثرت منه الرحمة ؛ لأن «الجليس» و«الأمير» قد يقال لهما في أوَّل جلْسة وأوَّل إمَارَة .

قال<sup>(۳)</sup> : (فأما الأصلُ الأكْثَر الذى يجرى مجرى<sup>(٤)</sup> الفعل من الأسماء «ففاعل» . وإنما جاز في التي بُنيت للمبالغة ؛ لأنها بُنيَت للفاعل من لفظه) .

يعنى : أن اسم الفاعل الذى يعمل عمل الفعل ، ما جرى على الفعل ، كفارب من «ضرب» (٥) ومُجَالس من «جَالَس» (٦) ، وما كان من مبالغة الفاعل «فضَرُوبٌ» و «ضرّاب» و «جليس» و «أمير» على غير (٧) هذين الوجهين .

قال (١٠) : (وليست هي (٩) بالأبنية التي هي في الأصل أن تَجْرى مَجْرى اللهاعل (١١) : (وليست هي ذلك أنها قليلة . فإذا (١١) لم يكن فيها مبالغة الفاعل ، فإنما هي بمنزلة «غلام» و«عبد» ؛ لأن الاسم على «فَعَل ويفْعَل» (١٢) فاعل ، وعلى فُعِل ويُفْعَل (١٣) : مَقْعُول) .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) بولاق ١/١٦.

<sup>(</sup>٥) ح : كمضارب من ضارب .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س ، ق .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ي ، وبولاق .

<sup>(</sup>۱۱) ي : فلذا .

<sup>(</sup>١٣) بولاق: فُعل يُفعَل.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جـ ، س : جرى مجرى الفعل .

<sup>(</sup>٦) من ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : جلس .

<sup>(</sup>٨) بولاق ١/١٠ .

<sup>(</sup>١٠) بولاق : الفعل .

<sup>(</sup>١٢) بولاق وهارون : فَعَل يفعَل .

يعنى: أن فعيلا ليست من الأبنية التي تجرى مجرى الفعل في الأصل ، ومع ذلك فهى قليلة [وإنما يحتج بذلك كله ؛ ليرى أن «جليسا» لا يتعدى إذا لم يكن جاريا على الفعل] (۱) ، وإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل ، ولم تكن للمبالغة (۲) . والاسم الجارى على الفعل أن يكون من «فَعَل يفعَل» «فاعل» نحو : «ضَرَبَ يَضْرِبُ (۳) ضَاربٌ» . وفاعل يُفاعل فهو مفاعل نحو : «جَالَس يُجَالِسٌ فَهو مُجَالِسٌ» وعلى «فُعِل يُفعَل» فهو «مفعول» نحو : «كُسي يُكسّى فهو يُجَالِسٌ فهو مُجَالِسٌ يُجالَس فهو مُجَالِسٌ » . وجملة ذلك أن الاسم الجارى على مكسو» . و «جُولِسَ يُجالَس فهو مُجَالَس» . وجملة ذلك أن الاسم الجارى على يضرب أن فهو ضارب» ، «وقتل فهو قاتل» ، و «عَلِمَ فهو عَالمٌ» ، و «سمع فهو يضرب (٥) فهو ضارب» ، «وقتل فهو قاتل» ، و «عَلِمَ فهو عَالمٌ» ، و «سمع فهو لفظ مستقبله وعدة حروفه ، إلا أن الحَرْف الأول منه ميم «مضمومة» مكان على الفظ مستقبل ، وما كان على أكثر من ثلاثة أحرف ، فإن اسم الفاعل الجارى عليه على حرف الاستقبال ، وما قبل آخره مكسور نحو [قولك] (١) : «قاتل فهو مُقاتِلٌ» ، و «جالس فهو مجالِس» ، و «استغفر فهو مستغفر» ، و «تعشى فهو متعشٌ» ، و «كسَّر فهو محسرً» ، و «تعشى فهو متعشٌ» ، و «كسَّر فهو مكسِّر» ، و «دَحْرَج فهو مُلَحْرِج» ؛ لأنك تقول : «يقاتِل ، ويُجَالِسُ ، ويكسَّر ، ويُحَرِّج فهو مُلَحْرِج» ؛ لأنك تقول : «يقاتِل ، ويُجَالِسُ ، ويكسَّر ، ويُحَرِّج فهو مُلَحْرِج» ؛ لأنك تقول : «يقاتِل ، ويُجَالِسُ ، ويكسَر ، ويكسَ

والمفعول من الفعل الثلاثي على لفظ المفعول كقولك: «ضُرِبَ فَهو مَضْرُوبٌ»/، و«كُسِيَ فَهُو مَكْسُوًّ». وإذا كان على أكثر من ثلاثة أحرف فهو على على لفظ فعله المستقبل كقولك: «قُوتِل فهو مُقاتَل، وأُعْطِى فهو مُعطًى، وكُسِّر فهو مُكَسَّر» لأنك تقول: يُعطَى، ويقاتَل، ويُكَسَّر.

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٢) العبارة من : «وإذا لم يكن فيها . . . إلى . . . ولم تكن للمبالغة » ساقطة من ي ، ح .

<sup>(</sup>٣) ي ، ح : فهو ضارب .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ح ، جـ ، س .

والأفعال التي للمبالغة ، ولم تجر مجرى الفعل هي (١) ما قدمناه ، وذلك خمسة أسماء : فَعُول ، وفَعّال ، ومفْعَال ، وفَعل ، وفَعيل على قول سيبويه .

قال (۲) : (وتقول : «أكلُّ يوم أَنْتَ فيه أميرٌ» ، ترفعُه لأنه ليس بفاعل ، وقد خرج «كل» من أن يكون ظَرْفاً ، فصار بمنزلة «عبدالله» ، ألا ترى أنك تقول (۳) : «أكلُّ يوم يُنطَلَق فيه» [صار] (٤) كقولك : «أزيدٌ يُذْهب به») .

يعنى : أن قولك : «أكلُّ يوم أَنْتَ فيه أميرٌ» ، يرتفع (٥) «كُلُّ» ، ولا يجوز نصبه فيه ، وذلك لأن «أمير» ليس في معنى فعل ، فيضمر فعل «ينصب» «كل» .

فإن قال قائل: فإن الأسماء التي لا تجرى مجرى الفعل، تعمل في الظروف، و«كُلّ يوم» هو ظرف، فهلا أضمرت فعلا ينصبه، ويكون «أمير» هذا<sup>(٦)</sup> الذي يفسر ذًاك<sup>(٧)</sup> الفعل، كما كان «أمير» ينصب الظرف<sup>(٨)</sup>، إذا قلنا: «زَيْدٌ أميرٌ يومَ الجُمْعة»، «وزَيْدٌ يوم الجمعة غلامُك»؟.

قيل له: المعانى وإن كانت تعمل فى الظروف؛ فإنها (٩) لا تبلغ من قوتها أن تكون تفسيرا لفعل مضمر إذا كانت هى لا تجرى مجرى الأفعال، ولا تكون لها تلك القوة.

ولو قلت : «أَكَلَّ يوم أَنْتَ أَمِيرٌ» نصبت ، وصار «كل» ظرفًا للأمير ، فإذا قلت : «أَكلُّ يوم أنت فيه أميرٌ» فقد صارت «فيه» هو الظرف للأمير ، وارتفع «كلِّ» بالابتداء .

وكذلك إذا قلت: «أَكُلُّ يوم يُنطلق فيه» وجعلت «فيه» في موضع رفع، وكذلك إذا قلت: «أَكُلُّ يوم يُنطلق» ، ورفعت «كُلَّ» بالابتداء ، وفي هذا وَجْه أخر

<sup>(</sup>٢) بولاق ١/١٦.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٦) ي ، جه ، س : «هو» .

<sup>(</sup>٨) جر، س: : «الظروف».

<sup>(</sup>۱) ي ، ح ، جه ، س : «يعني» .

<sup>(</sup>٣) بولاق: «إذا قلت».

<sup>(</sup>٥) ح ، جـ ، س : «ترفع» .

<sup>(</sup>٧) جـ، س. ذلك.

<sup>(</sup>٩) من ح ، جـ ، س ، ب ، ق : «لأنها» .

وهو: أن تجعل في «يُنطلق» ضمير مصدر (١) تقيمه مقام الفاعل ، فيصير «فيه» موضِعُه نصب ، فينتصب (٢) «كلا» ؛ لأن ضميره اتصل بمنصوب على تقدير: أَكُلَّ يوم ينطلق الانطلاق فيه ، ويكون الناصب «لكل يوم» فعلا مبهما (٣) كأنك قلت: «أينطلِق (١) الانطلاق كلَّ يوم يُنْطَلَق / الانطلاق فيه» .

[قال] (٥): (ولو (٦) جاز أن تَنْصب «كلَّ يوم» وأنت تريد بالأمير الاسمَ لقلت: «أعبد الله عليه ثَوْبٌ»؛ لأنك تقول: «أَكُلَّ يوم لك فيه (٧) ثوب»).

يعنى أن «الأمير» ليس يجرى مجرى الفعل ، فهو بمنزلة «الثوب» ولا ينصب الاسم الأول ، وإن كان فى الكلام ضمير يعود إليه متصل بمنصوب ؛ لأن ذلك (^) المنصوب نصبه كنصب الظرف (\*) بمعنى استقر "، فإذا قلت : «أُعبدُ الله عليه ثوب» ، فتقديره : أعبدُ الله استقر "عليه ثوب كما تقول : «أعبدُ الله خلفه ثوب» ، ولو أظهرت الاستقرار لنصبت «عبد الله» ، كقولك : «أعبدالله استقر عليه ثوب» ، وقولك : «أكل "يوم لك ثوب» تنصب «كل يوم» بالظرف ، والعامل فيه «لك» بمعنى الاستقرار ، فإذا شغلت الظرف بضمير «اليوم» ، خرج «اليوم» من أن يكون ظرفا ، ورفعته بالابتداء فقلت : «أكل يوم لك [فيه] (١٠) ثوب» ، ولا تنصب «اليوم» ؛ لأنه لم يظهر فعل ولا اسم فاعل .

قال (۱۱): (ولو جاز أن تقول: «أكلَّ يوم لك فيه ثوب» ، لجاز أن تقول: «أعبد الله عليه ثوب» ؛ لأن «عليه» في موضع نصب مثل: «فيه» . وهذا لا يجوز فيهما جميعا ، لأنك لم تأت بفعل) .

204

<sup>(</sup>۱) ح ، ج ، س ، ق : «المصدر» . (۲) ی ، ح ، ج ، س : «فتنصب» .

<sup>(</sup>٣) ي ، ح ، ج ، س : « مقدار» . (٤) ب ، ق : «المنطلق الانطلاق . . . » .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س ، وبولاق ٢٠/١ . (٦) ح : وإذا .

 <sup>(</sup>٧) ساقطة من ى ، ح ، ج ، س وبولاق .
 (٨) من ى ، ح ، ج ، س ، وفى ب ، ق : «كذلك» .

<sup>(</sup>٩) ى ، ح : «الظروف» . (٩) الزيادة من جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۱) هذا النص موجود عند هارون في هامش ۱۱۸/۱.

## هذا باب الأفعال التي تستعمل وتلغي(١)

(وهي (٢) ظننت ، وحسبت ، وخلت ، ورأيت ، وزعمت ، وما يتصرَّف من أفعالهن كأحسب و(٣) تظن).

[قال المفسر] :(١) اعلم أن هذه الأفعال تدخل على جمل ، هي أسماء وأخبار قد كانت قائمة بنفسها فيحدث الشك أو اليقين في أخبارها ، فلذلك لم يجز الاقتصار على أحد المفعولين دون الأخر<sup>(٥)</sup> ، وذلك أنك إذا قلت: «حَسبتُ زَيْدًا مُنْطَلقًا» ، فالمحْسَبة وقعت منك على انطلاق زيد ، فلم يجز أن تقول: «حَسبْتُ زَيْدًا» وتسكت؛ لأن المحسبة لم تقع على زيد فلا(٦) يجوز أن تأتى بما لم تقع عليه المحسبة ، وتترك ما وقعت عليه المحسبة ولا يجوز أن تقول: حسبت منطلقا وتسكت ؛ لأن الانطلاق الواقع عليه المحسبة إذا لم يكن مُسْندا إلى صاحب (٧) فلا فائدة فيه ؛ ألا ترى أنك تقول : «زيدٌ منطلق» ، فتكون الفائدة للمخاطب في الانطلاق؛ لأن المخاطب/ قد عرف «زيدا» ، ولا يجوز مع هذا أن تفرد أحَدَهما منْ دون (^) الأخر ، فتقول : «زيد» أو تقول : «منطلق» ؛ لأنك إذا قلت: «زَيد» فلا فائدة فيه إذ (٩) لم تخبر عنه بخبر. وإذا (١٠) قلت: «منطلق» فلا فائدة فيه ؛ إذا (١١) لم تذكر الذي له الانطلاق.

فهذه الأفعال إنما دخلت على مبتدإ وخبر ، فلم يجز الاقتصار على أحدهما ، كما لم يجز الاقتصار على المبتدإ ، ولا على الخبر . ويجوز ترك المفعولين جميعا والاقتصار على الفاعل كقولك: «ظننت» ، و«حسبت» ؛

(٩) ي ، ح : إذا .

<sup>(</sup>١) على هامش ق يوجد هذا العنوان : الإعمال والإلغاء في أفعال القلوب .

<sup>(</sup>٢) بولاق: فهي ١/١٦.

<sup>(</sup>٣) «كأحسب وأظن» ساقطتان من بولاق. (٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٥) «دون الأخر» ساقطة من ح ، ى ، جـ ، س . (٦) ي ، جـ: ولا .

<sup>(</sup>۸) ساقطة من ى ، ح ، جـ ، س . (V) ق : صاحبه .

<sup>(</sup>١١) من ي ، جه ، س وفي الباقي : إذ .

<sup>(</sup>۱۰) من ی ، ح ، جـ ، س وفی ب ، ق : فإذا .

لأنك لم تأت باسم يَحتاج إلى خبر ، ولا خبر يحتاج إلى صاحب ، وإنما جئت بالفعل والفاعل فكان (١) الفعل خبرا عن الفاعل (٢) ، وتَمَّ الكلام .

وفى بعض أمـــــــــال العــرب: «مَنْ يســمع يَخَلْ» (٣) ، فلم يأت «لِيَــخَلْ» بمفعول .

فإن قال قائل: فما<sup>(٤)</sup> الفائدة في قولنا: «ظننت، وخلت»، إذا لم تأت بالمفعولين؟

قيل له: الفائدة فيه: أنّه (٥) وقع منه ظَنُّ ، ومَخِيلة ، كما تقول: «أكَلْتُ ، وشَخِيلة ، كما تقول: «أكَلْتُ ، وشَرِبْتُ» ، فـتكون الفائدة أنه وقع منه أكل ، ولا تذكر منه (٦) الماكول والمشروب .

وجميع الأفعال التي تجرى هذا المجرى أربعة عشر فعلا: منها سبعة أفعال قد سُمِّيَ فاعلُوها ، وسبعة أفعال لم يُسَمَّ فاعلوها .

فأما السبعة الأفعال التي سُمِّيَ فاعلوها فهي: «ظَنَنْتُ ، وحَسبتُ ، وحَسبتُ ، وخِلْتُ ، ورأَيْتُ من رؤية القلب - ، ووجدتُ - من وجدود القلب - وعلمتُ وزَعَمْتُ . . . » .

وأما السبعة التي لم يُسَمّ فاعلوها فهي : «أُعْلِمتُ ، وأرِيتُ ، ونُبّئتُ ، وأُبْئتُ ، وأُبْئتُ ، وخُبّرتُ ، وخُدّثتُ » .

فأما ظننت وحسبت [وخلت] (۱) فمعناها واحد ، وهو أن تتصور الشيء من غير استثبات ولا دليل عليه ، وقد يكون لـ «ظَنَنْتُ» فقط ، من هذه الثلاثة الأفعال مذهب يَتعدَّى فيه إلى مفعول واحد ، وهو أن تَقول : «ظنَنْتُ زَيْدًا» ،

<sup>(</sup>۲) «الفعل خبرا عن الفاعل» ساقطة من ق .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، ج ، س : ما الفائدة .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ي ، ق ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : وكان .

<sup>(</sup>٣) اللسان (خيل) ١٣ / ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٥) جـ: أنه لو وقع .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

بمعنى: اتَّهَمْتُ زَيْدًا، ومنه «رجل ظَنين»، أى متهم قال (١) الله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ (٢) أى بمتهم (٣). وقد يكون بمعنى العلم [كما] (٤) قال الله تعالى (٥): ﴿ اللَّهُ يَن يَظُنُونَ أَنَّهُم مُ لاقُوا رَبِهِم ﴾ (٦) أى: يعلمون. وإنما يقع الظن (٧) بمعنى العلم في كل ما لم تدركه الحواس، وعُلِم / مِنْ طريق الاستدلال، فقلت (٨): «ظَنَنْتُ الحائِطَ مَبْنيًا»، وأنت قد شاهدته، لم يجز ذلك.

100

وأما «رأيت»: فإنه من رؤية العين ، يَتَعدَّى إلى مفعول واحد كقولك: «رأيْتُ زَيْدًا قَائما» من رؤية العين فإنما «رأيْتُ زَيْدًا قَائما» من رؤية العين فإنما ينصب «قائما» (٩) على الحال . ورؤية القلب لا يجوز فيها الاقتصار على أحد المفعولين ولها مذهبان: مذهب العلم ، [ومذهب] (١٠) الظن ، قال الله تعالى : ﴿إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴾ (١١) ، معناه: أنّهم يظنونه بعيدا ، ونعلمه قريبا .

وأما «وجدت» من وجود القلب ، فإنه بمعنى (۱۲) العلم يقال : «وجَدْتُ زَيْدًا قائِمًا وجُودًا» بمعنى : (۱۳) عَلِمْتُه قائما ، قال الله تعالى : ﴿وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴾ (۱۲) أَى : علمناه صابرا . وإذا كان «وجَدت» في غير معنى العلم ، فليس مصدره «وُجُودًا» ، ولا يتعدى إلى مفعولين ، وذلك قولك : «وَجَدتُ الضَّالة وُجُدانًا» ، بمعنى : أصبتها و «وَجَدْتُ علَى زَيْدٍ مَوْجِدَة» ، إذا عتبت عليه ، وغير ذلك من وجوهها (۱۰) .

<sup>(</sup>١) ى ، ح ، ج ، س : «وقال الله تعالى» . (٢) الآية ٢٤ من سورة التكوير (١٨) .

<sup>(</sup>٣) ى ، ح ، ج ، س : «متهم» . (٤) الزيادة من ى .

<sup>(</sup>٥) ى : «عز وجل» . (٦) من الآية ٤٦ من سورة البقرة (٢) .

 <sup>(</sup>٩) جملة «من رؤية العين فإنما ينصب قائما» ساقطة من ق .
 (١٠) الزيادة من ى ، ج ، س .

<sup>(</sup>١١) الآيتان ٢،٧، من سورة المعارج (٧٠) . (١٢) ي، ح، جر، س: يعني .

<sup>(</sup>۱۳) ح : «يعنى» . (۱۶) من الآية ٤٤ من سورة ص (٣٨) .

<sup>(</sup>١٥) على هامش نسخة ى : ٣٠٢ وجدت هذه العبارة : «هذا آخر الجزء الثالث من الأصل المنقول منه بخط السيرافي» . وكذلك وجدت العبارة التالية في نهاية هذا الجزء من نسخة يني جامع (ج) : «نقلته من أوله إلى آخره ، وقابلت به من خط الحسن بن عبدالله السيرافي ـ رحمه الله» .

وأما: «علمت»: فإن له مذهبين: إن أردت به (۱) معرفة الاسم ولم تكن عارفا به من قبل تعدَّى إلى مفعول واحد ، وصار بمنزلة «عرفت» فإذا قلت: «عَلْمتُ زيدًا الْيَوْم» ، فمعناه: عَرَفْتُه اليوم ، ولم تكن عارفا(۲) به من قبل ، قال الله تعالى(۳): ﴿ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السَّبت ﴾(١) أي: عرفتموهم ، ولم تكونوا عارفين بهم ، وكذلك(٥) قوله: ﴿لا تعلمهم نحن نعلمهم ﴾(١) .

والمذهب الآخر من مذهبيه: أن يكون العلم واقعا بالثانى ، كقولك: «عَلِمْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا اليومَ» ، وقد كنت عارفا(٧) بزيد من قبل ، غير أنك لم تكن عارفا(٨) بانطلاقه ، فحدث لك العلم اليوم بانطلاقه .

وأما «زَعمْتُ» فإنه قول يقترن به اعتقاد ومذهب ، وقد يصح ذلك وقد لا يصح .

ولو كان الزعم في معنى القول المحض لحُكِي ما بعده ولم يُنْصب ، كما يفعل ذلك بعد القول ، إذا قلت : «قال زَيْدٌ عَمْرُو قائمٌ» .

وأما السبعة التى لم يُسمّ فاعلوها: فهى متعدية إلى ثلاثة مفعولين ، إذا سُمِّى فاعلوها / وأنا أبينها في باب: «ما يَتَعدَى إلى ثلاثة مفعولين».

فإذا تقدمت هذه الأفعال عملت النَّصْب في المفعولين جميعا ، ولا يجوز الغاؤها كقولك : «علمت زيدًا منطلقًا» (٩) ، و«علمت أبَاكَ ذَاهبًا» فهي في تقدمها بمنزلة : «ضربت ، وأعطيت» في الإعمال . والمفعول الثاني منها خبر للمفعول الأول ، فهو (١٠) ينقسم أقسام الأخبار ، يجوز أن يكون اسما هو الأول كقولك : «حسبت زيدًا منطلقًا» ، ويجوز أن يكون فعلا له ماضيا ، ومستقبلا كقولك :

<sup>(</sup>٢) ي ، ح ، جـ ، س : عالما .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥٠ من سورة البقرة (٢) .

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٠١ من سورة التوبة (٩) .

<sup>(</sup>۸) ی ، ح ، جـ ، س : عالماً .

<sup>(</sup>۱۰) ی ، جـ ، س : وهو . ح : «فهی» .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٣) ي ، ح ، جـ ، س : عز وجل .

<sup>(</sup>a) ي ، جـ ، س : وكذا .

<sup>(</sup>٧) ي ، ح ، جـ ، س : عالماً .

<sup>(</sup>٩) ى ، ح ، ج ، س : «ظننت زيدًا منطلقا» .

«حسبتُ زيدًا قام» ، و«حسبت زيدًا يقوم» ، وظرفا له كقولك : «حَسبتُ زيدًا عندَك» وجملة فيها ذكر يعود إليه كقولك : «حَسبْتُ زَيْدًا أَبُوهُ قائم» ، و«حسبتُ زيدًا أَبُوهُ قائم» ، و«حسبتُ زيدا(۱) إن تأته يأتك» .

وإذا توسطت هذه الأفعال ، أو تأخرت جاز إلغاؤها وإعمالها (٢) كقولك : «زيدٌ حسبتُ منطلقٌ » ، و «زيدًا حسبتُ منطلقًا» ، و «زيدٌ منطلقٌ حَسِبتُ» و «زيدًا منطلقا حسبتُ» .

وإنما جاز إلغاؤها ؛ لأنها دخلت على جملة قائمة بنفسها ، فإذا تقدمت الجملة ، أو تقدم شيء منها حصل لفظ الخبر ، ولم يكن في الكلام لفظ شك ، فحُملت الجملة على منهاجها ولفظها قبل دخول الشك ، وَصُيِّرَ موضع الشك واليقين في تقدير ظرف له (٣) . فإذا قلت : «زَيْدٌ منطلقٌ ظَنَنْتٌ» ، أو «زيدٌ ظننتُ منطلقٌ» ، فكأنك قلت : «زيدٌ منطلق في ظني» . وإذا تقدم الفعل ، حصل فعل الشك واليقين قبل ورود الاسم فعمل ؛ لأن الاسم ورد وقد تقدم الشك في خبره ، فمنعه ذلك التقدم من أن يجرى على لفظه الأول قبل دخول الشك واليقين .

قال سيبويه: (١) (فإذا جاءت مستعملة فهى بمنزلة «رأيت» يعنى: رؤية العين (٥) و «ضربت ، وأعطيت» في الإعمال والبناء على الأول في الخبر والاستفهام ، وفي كل شيء).

يعنى أنك إذا أعملته ، فقد صيرته بمنزلة «رأيت ، وضربت ، وأعطيت» ، فينبغى أن تُجْرى مجراه في البناء على الأول في الخبر والاستفهام وفي كل شيء (٦) .

رُ أما البناء على الأول في الخبر ، فقولك : «عبدُ الله حسبتُه مُنْطَلِقًا» ، الخبر المناء على الأول في الخبر ، فقولك : «عبدُ الله أعطيته دِرْهمًا» ، تختار الرفع في هذا كما اخترته في

<sup>(</sup>١) ساقطة من ق . (٢) ى ، ح ، جـ ، س : إعمالها وإلغاؤها .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ي ، ح ، س . (٤) بولاق ١ / ٦١ .

<sup>(</sup>٥) «يعنى : رؤية العين» ساقطة من بولاق ، ولعلها من كلام السيرافي .

<sup>(</sup>٦) العبارة من «يعنى أنك . . . إلى . . . كل شيء» ساقطة من ي .

«عبدالله أعطيته درهما» [ويجوز النصب فيه ، كما جاز في «عبدالله أعطيته درهما» . وأما الاستفهام فقولك : «أعبدالله حسبته مُنْطلقاً» ، يختار النصب في هذا على تقدير : أتوهمت عبدالله حسبته منطلقا ، كما اخترت النصب في «عبدالله أعطيته درهما»](۱) على تقدير : أعطيت عبدالله أعطيته درهما ، ويجوز الرفع فيهما جميعا بالابتداء .

وقوله : (وفى كل شيء) .

يعنى: فى سائر الأفعال (٢) التى تختار فيها النصب بعد الاستفهام، كقولك: «أَظْنُ عَبْدَ اللهِ مُنْطَلِقًا»، و«بكرا أظُنّهُ خَارِجًا»، كما تقول: «ضربت زيدًا، وعمرًا ضَرَبْتُه»، وإن شئت قلت: «وبكرٌ أظُنّهُ خَارِجًا»، كما تقول: «ضربت زيدًا وعمرًا ضربته».

[قال] (٣) : (فإن ألغيت قلت : «عبد الله أظن ذاهب ، و «هذا إِحَال أَخُوك » ، و «فيها أُرَى أَبُوك » .

يعنى: أن «أرى» قد توسط بين الاسم والخبر؛ لأن الاسم المبتدأ هو الأب، و«فيها» خبره، و«أرى» كالفضلة؛ لأنه شيء هجين (٤) في نفسه، فأشبه باب القول في الحكاية، وضعف الفعلُ فيه إذا توسط، أو تأخر.

وإذا تأخر كان الإلغاء فيه أحسن منه إذا توسط ؛ لِبُعْد (°) الفعل من (٦) الأول . وكلٌّ عربى صحيح (٧) جيد . قال اللعينُ المِنْقريّ (٨) :

<sup>(</sup>١) الزيادة من ى ، ح ، جـ ، س . الأشياء .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س : بولاق ٢١/١ . (٤) ي ، ح ، ق : هجس .

<sup>(</sup>٥) من ى ، ح ، وفي بقية النسخ : فَبَعُد . (٦) ساقطة من ى .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٨) هو منازل بن زمعة التميمى المنقرى ، أبو أكيدر . شاعر هجاء ، وسُمى اللعين لأن عمر بن الخطاب سمعه ينشد شعرًا والناس يصلون فقال : من هذا اللعين؟ فأطلق عليه ، وعاش إلى أن اشتهر الفرزدق وجرير فهجاهما ولكنهما لم يلتفتا إليه . ترجمته في : الاشتقاق لابن دريد : ١٥٣ - ١٥٤ ، الأعلام ٨/ ٢٢٠ ، الخزانة ١/ ٥٣١ ، الشعر والشعراء لابن قتيبة ٤٧٤ ، العينى ٢/٤٠١ - ٤٠٥ ، البيان والتبيين ٣٢٣/٣ .

أبالأراجيز يابّين اللّهم تُوحانيني وفي الأراجيز خلّت اللّهُم والحورُ (١١) وفاللّهُمُ مرفوع بالابتاء ، ووالخور ، خطف حابه ، ووفي الأراجيم ، هو الخبر ، وواخلت، ملفي ، فهو بعنزلة وفيها أرى أبوك،

قال (۱): (وإنما كان التأخير أقوى الأنه إنما يجي و بالشك بعد ما يمضى كلامه على اليقين ، أو بعد ما يبتدى و وهو يريد اليقين ثم يا رقه الشك و كما تقول: العبالله صاحب ذاك بلغنى ، وكما قال: المن يقول ذاك تدرى ، فأخر ما لم يعمل في أول كلامه وإنما جعل ذلك (۱) فيما بلغه بعد ما مضى كلامه على اليقين) .

يمني: «زيَّدُ قائمٌ ظننْتُ».

وقوله/: (وبعد ما يبتدىء وهو يريد اليقين).

يعني: "زيد ظننت قائم".

وقوله: (ثم يدركه الشك).

یکون هذا علی احد وجهین: إما آن یبتدی و کلامه ولیس فی قلبه منه مخالجة (۱) شك ، فإذا مضی کله او بعضه علی لفظ الیقین ایعنی: «زید قائم طننت» ا (۱) لحقه فیه الشك ، کما تقول: «عبدالله آمیر» ، علی طریق الإخبار بذلك ، و هعبدالله صاحب ذاك» ، وأنت لم تشاهده ، وإنما خبرت به ، فیجب آن تستظهر فی خبرك ، فتقول: «بلغنی» آی : هذا الذی قلته فیما بلغنی ، لا فیما شاهدته . ولو قدمت «بلغنی» لم یجز آن تقول: «بلغنی عبدالله آمیر» ؛ لان فیما شاهدته . ولو قدمت «بلغنی» لم یجز آن تقول: «بلغنی عبدالله آمیر» ؛ لان فیما ولاید له من فاعل ، و «عبدالله آمیر» جملة ، ولا تکون (۱) فاعله ،

101

<sup>(</sup>۱) البيت للعين المنفرى في سيبويه ٦١/١ ، والأعلم ١ / ٦١ ، والدرر اللوامع ١٣٥/١ ، والهمع ١٥٣/١ ، والعين اللؤمّ والعيسي ٤٠٤/١ (قال أبو الصحاح وبيت اللعين من كلمة رويها لام: هوفي الأراجيز خلت اللؤمّ والفشلُ» هكذا رواه الجاحظ في كتاب الحيوان على أن فيه إقواء ) واللسان (خيل) ٢٤ / ٢٤ (قال جرير في الإلفاء) .

<sup>(17./1 ) + (17 (-</sup> a)(e) 1/.1)

<sup>(</sup>٣) ق ، ب ، ح : ذاك . (٤) ب ، ق : مجاجة .

 <sup>(</sup>a) الزيادة من ق.
 (b) ع ، ج. ، س. فلا تكون .

ولكن تقول: «بلغنى إمارةُ عَبْدالله»، و«بلغنى أنَّ عبداللَّه أميرٌ». وإذا قلت: «عبدُ الله صاحبُ ذَاك بلغنى»، ففاعل «بلغنى» مضمرٌ فيه، كأنك قلت: «بلغنى ذاك الأمْر، أو ذاك البلاغ»(۱)، كما تقول: «من يقول ذاك قلب بلغنى»، كما تقول: «من يقول ذاك [تدرى]؟»(۱) مستفهما، فيرتفع بالابتداء، «ويقول» خبره، و «تَدْرِى» ملغى، ولو قدمته لعمل «تدرى» فى «من»، وصارت «من» بمعنى الذى، وخرجت عن الاستفهام.

وقد يقول القائل: «زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ»، و«زيدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ»، وهو في أول كلامه شاك، غير أنه لا يُعمل الشك، كما يقول القائل: «زَيْدٌ أمير»، وهو يضمر «عندي» أو «في ظني»، فإذا جاز هذا ، جاز أن يظهر ما أضمر، ويكون الكلام على حاله، كما قال الله تعالى: (٣) ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوم قال بَلْ لَبِثْتَ مائة عام ﴾ (٤) ، فقال المسئول: «لبثتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يوم» على ما كان عنده الأغلب.

قال (°): (فإذا ابتدأ كلامه على ما فى نيته من الشك أعمل الفعل قُدم أو أُخِّر ، كما قال: «زيدًا رأيتُ ، ورأيتُ زيدًا» ، وكلما طال الكلام ضَعُفَ التأخير إذا أعملت).

يعنى : إذا ابتدأ الاسم وفى نيته أن (٦) يأتى بفعل الشك ، نصب ، كما/ ٢٥٥ نفعل الشك ، نصب ، كما/ ٢٥٥ نفعل ذلك فى «ضرب» وإذا طال الكلام ضعف التأخير مع الإعمال ، إذا قلت : «زَيْدًا مُنْطَلقًا اليومَ أَظُنُّ» ، كان أضعف من قولك : [زيدًا أظن مُنطلقًا](٧) و «زيدًا

<sup>(</sup>١) العبارة من : «كما تقول : . . . إلى . . . أو ذاك البلاغ » ساقطة من ح ، ج.

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ي ، ح .

<sup>(</sup>٣) جـ ، س : «عز وجل» .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٥٩ من سورة البقرة (٢).

<sup>(</sup>٥) بولاق ١ / ٦٦ (= هارون ١ /١٢٠).

<sup>(</sup>٦) ي ، ح : «أنه» .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ح ، س .

مُنْطَلِقًا أَظْنَ" ، أضعف من قولك: «زَيدًا أظن منطلقا» [قال]: (١) كما يضعف «زيدًا قائما ضربت» ؛ لأن الوجْه أن تقول: «ضَرَبْتُ زَيْدًا قائما» ، و«زيدًا قائماً ضَرَبْتُ» أضعف من «زيدًا ضَرَبْتُ قائما» ، ولا يجوز في «ضربتُ» إلا النصب.

قال (۲) : (ومما جاء في الشعر مُعْمَلاً [في زعمت] (م) قول (١) أبي ذؤيب :

فإن تَزْعُمينى كُنْتُ أَجْهَلُ فيكُمُ فإنى شَرَيْتُ الحِلْمَ بعْدَكِ بِالْجَهْلِ) (٥) أعمل الزَّعم في النون والياء ، وهي المفعول الأول ، و «كُنْتُ أَجَهْلُ فيكم» جملة في موضع المفعول الثاني .

(وقال النابغة الجعدى :

عَدَدْتَ قُشَيْرًا إِذْ عَددتَ فَلَمْ أُسَأً بِذَاكَ ولَمْ أَزْعُمْك عَنْ ذَاكَ مَعْزِلاً)(٦)

[فالمفعول الأول: «الكاف» في «أزعمك» ، وهو في موضع نصب والثاني: مَعزلاً] (٧) . والتقدير: فَلَمْ أَزْعُمْكَ مَعْزِلاً عن ذاك .

قال: (^) وتقول: «[أين] (٩) تُرى عبدَ الله قَائِمًا» ، و«[هل] (١٠) تُرَى زيدًا ذاهبًا» (١١) ؛ لأن «هل» ، و«أين» ، كأنك لم تذكرهما ، [لأن ما بعدهما

 <sup>(</sup>۱) الزيادة من ح ، جـ ، س .
 (۲) بولاق ۱ / ۲۱ - ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س . (٤) بولاق : قول : الشاعر وهو أبو ذؤيب .

<sup>(</sup>٥) البيت لأبى ذُوُّيب الهذلى فى : سيبويه ١/ ٦٦ (=هارون ١/ ١٢١) ، والأعلم ١/ ٦٦ ، والعينى ٣٨٨ ، وديوان الهذليين ١/ ٣٦ ، والمغنى ٢/ ٤١٦ ، وابن عقيل ١/ ٢٤٢ ، واللسان (زعم) .

<sup>(</sup>٦) البيت للنابغة الجعدى في : سيبويه ١/ ٦٢ (إذ فخرت) (=هارون ١٢١/١) ، والأعلم ١/ ٦٢ ، والديوان : ٩٤ق/ ٢ (إذ فخرت . . . ولم أزْمعْك) ، وفي بولاق : «إذ فخرت» .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س . (A) بولاق ١ / ٦٢ .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من بولاق وهارون ، ى ، ح . (١٠) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>۱۱) ب ، ق ، ح ، ج ، س : «وهل ترى عبدالله قائماً» .

ابتداء] (۱) فكأنك قلت: «أترى(۲) عبدالله قائما» (۳) و«أنظن عمرا منطلقاً»)(٤) .

يعنى: أنك إذا جعلت «قائما» هو المفعول الثانى ، فقد تقدم الفعل المفعولين (٥) جميعا ، فوجب النصب فيهما ، ويكون «أين» ظرفا ملغى فى صلة قائم .

قال: (فإن قلت: «أين»، وأنت تريد أن تجعلها بمنزلة «فيها» إذا استغنى بها الابتداء، قلت: «أين تُرى زيدًا، وأينَ تَرى زَيدٌ»(٢)).

يعنى: [أنك] (٧) إذا جعلت «أين» خبرا لقولك: «أَيْنَ زيدٌ»، و«فِي الدَّارِ زَيْدٌ»، ثم جئت بالظن بعد «أين»، جاز الإعمال والإلغاء، فتصيره بمنزلة قولك: «قائما ظَنَنْتُ زَيْدًا، وقائمٌ ظَنَنْتُ زيدٌ»، ويجوز أن تقول: «أَيْنَ ترى زَيْدٌ قائماً»، على أنَّك تجعل «أَيْن» خبر «زيد» وتلغى «ترى»، وتنصب «قائما» على الحال.

قال (^): (واعلم أنَّ «قُلتُ» ، إنما وقعت (٩) في كلام العرب على أن يُحكى بها ، وإنما يُحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا نحو/ [قولك] (١٠): (قلت زَيْدٌ مُنطَلِقٌ» ، لأنه (١١) يحْسُن أن تقول: «زيدٌ منطلقٌ» ، ولا تدخل «قلت» ، وما لم يكن هكذا أسقطنا (١٢) القول عليه) (١٣) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من بولاق . (٢) جـ، س: أين ترى .

<sup>(</sup>٣) بولاق : أترى زيدًا ذاهباً .

<sup>(</sup>٤) العبارة من : «وهل ترى زيدًا . . . إلى . . . عمرًا منطلقا » ساقطة من ى .

<sup>(</sup>٥) ي ، ح ، جـ ، س : تقدم المفعولين الفعل .

<sup>(</sup>٦) بولاق بتقديم هذا المثال على الأول.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س .(٨) بولاق ١ /٦٢ .

<sup>(</sup>٩) بولاق : «قلت في كلام العرب إنما وقعت» (١٠) الزيادة من ي ، ح .

<sup>(</sup>١١) بولاق: «ألا ترى أنه يحسن . . .» . «أسقطنا» .

<sup>(</sup>١٣) العبارة : «ولا تدخل« قلت» . . . إلى . . . القول عليه» ساقطة من بولاق .

قال أبو سعيد (۱): اعلم أن «قلت» ، و«قال» ، و«تقول» ، وما تصرف منه أفعال لابد لها من فاعلين ، وهي بمنزلة الفعل الذي لا يتعدى من وجه ، وبمنزلة الفعل الذي يتعدى إلى مفعول من وجه .

فأما شبهها بالفعل الذى لا يتعدى ، فلأنها لا مفعول لها تصل إليه تنصبه غير مصدرها والظرف والحال فيها . لا تقول : «قال زَيْدٌ عمرًا» ، كما لا تقول : «قام زَيْدٌ عمرًا» ، ولكن تقول : «قَالَ زِيدٌ قولا يوم الجمعة مُنْطَلِقًا خَلْفَك» ، كما تقول : «قام زَيْدٌ قِيَامًا خَلْفَك يَوْمَ الجُمَعة ضاحكًا» .

وأما شبهها بالفعل الذي يتعدى إلى مفعول فهو أن الجمل تقع بعدها على لفظ اللافظ بها ، فتكون الجمل التي تقع بعدها بمنزلة المفعول ، وذلك قولك : «قال زَيْدٌ عَمْرٌو مُنْطَلِقٌ» ، و«قال زيدٌ [قام أخوك» ، و«قال زَيْدٌ»] (٢) إن عمرًا مُنْطَلِقٌ [ فقوله] (٣) : «عَمْرٌو مُنْطَلِقٌ» ، و«قَامَ أَخُوك» جملة وقع عليها القول فلم مُنْطَلِقٌ [ فقوله] (١) لفظ اللافظ بها ، وصارت في موضع المفعول يُغيرها ، وحكيت بعدها [على] (٤) لفظ اللافظ بها ، وصارت في موضع المفعول المنصوب فيما يتعدى من الأفعال إلى مفعول (٥) وهو قولك : «ضَرَب زَيْدٌ عَمْرًا» .

وأما قوله: (وإنما يُحكى بعد القول ما كان كلاما).

يعنى : ما كان جملة قد (٦) عمل بعضها في بعض .

وقوله : (لا قولا) .

يعنى: لا مصدرا له ؛ لأنه يعمل في مصدره ، كقولك: «قال زيدٌ قولا حسناً» (٧) و «قَالَ كَلامًا حسنًا» (٩) لأنه في معنى: «قال قولا جيدا» (٩) ،

<sup>(</sup>۱) ى ، ح ، ج ، س : «قال المفسر» . (۲) الزيادة من ى ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، ج ، س : حكيت ما بعده على لفظ اللافظ بها .

<sup>(</sup>٥) ب: إلى مفعولين . (٦) ساقطة من جـ ، س .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ى ، ح ، جـ ، س : جيداً . (A) ع ، ح ، جـ ، س : جيداً .

<sup>(</sup>٩) من ي ، ح ، ج ، س وفي ب ، وق : قولا حسنا .

و «قال خيراً» ، «و «قال حقاً» ؛ لأنه يراد : «قال قَوْلا خيرا ، وقال قولا حقا» .

وقوله: (ولا تدخل «قلت»).

يعنى : أن الجمل التى يقع عليها القول يجوز أن تلفظ بها ، ولا يدخُل القول ؛ لأنك إذا قلت : «قال زيدٌ عمرٌو منطلقٌ» جاز (١) أن تقول : «عَمْرُو مُنْطَلقٌ» ، من غير أن تقول : «قال زيد» .

وقوله: (وما لم يكن هكذا (٢) سقط القول عليه).

يعنى : ما لم تكن جملة (7) نحو المصدر والظرف والحال سقط القول عليه وعمل فيه (3) .

قال [سيبويه] (°): (وتقول/: «قال زيدٌ إنَّ عَمْرًا خيْرُ النَّاس» (١) ، ٢٦٤ وتصديق ذلك قول الله تعالى (٧): ﴿ وإِذْ قَالَتِ المَلائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاك ﴾ (٨) ولولا ذلك لقال «أَنّ» [الله]) (٩) .

يعنى: أن «أنَّ» إنما تكسر إذا وقعت مبتدأة ، ولم يعمل فيها ما قبلها كقولك: «إن زيدًا قائم» ، فإذا عمل فيها ما قبلها فتحت كقولك: «بلغنى أنَّ زيدًا قائم» ، و«ظننت أنَّ زيدًا قائم» ، فلما قال تعالى: ﴿وإِذْ قَالَتِ الملائكةُ ريدًا قائم ، وها أن القول لم (١٠) يعمل فيها ، وأن الجملة حكيت على لفظها قبل أن يدخل القول ، ولو عمل القول لقال «أنَّ» على ما بينا في الظن .

<sup>(</sup>١) جـ، س: يجوز.

<sup>(</sup>٢) ح ، ج ، س : وما لم يكن جملة ، ى : وما لم يكن هذا جملة .

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهت نسخة ق لهذا الجزء ويلى ذلك «باب الأمر والنهى» وهو أول الجزء الرابع .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، ح ، بولاق ١/ ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) بولاق : «قال زيد عمرٌو خير الناس» .

<sup>(</sup>٧) ى ، ح : عز وجل ، وهارون : جل ثناؤه .

<sup>(</sup>٨)من الآية ٤٢ من سورة آل عمران (٣) وفي بولاق : ﴿إِذْ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك ﴾ .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من هارون ١٢٢/١ . (١٠) ب، ق: لا يعمل .

قال (١) : (وكذلك ا جميع ا (٢) ما تصرف من فعله . إلا «تقول» وحدها(") في الاستفهام. شبهوها في الاستفهام (١) بـ«تظن»، ولم يجعلوها ك «يظن» ، و «أظن » (°) في الاستفهام ؛ لأنه لا يكاد يُسْتفْهم [ المخاطب ا (١) عن ظَنَّ لغيره ، ولا يُسْتَفْهَمُ [هو ا (٧) إلا (٨) عن ظنه ، فإنما جُعلتٌ كـ اتظن ، . كما أن «ما» كـ«ليس» في لغة أهل الحجاز ما دامت في معناها . فإذا (١) تغيرت عن ذلك أو قدم الخبر رجَعَتْ إلى القياس ، وصارت اللغات فيها كلغة بني (١٠) تميم) .

قال أبو سعيد (١١): اعلم أن القول قد يستعمل في معنى الظن والاعتقاد وذلك أن القول والظن يدخلان على جملة ، فتصورها في القلب هو الظن أو العلم ، والعبارة عنها باللسان هو القول ومن ذلك قول القائل : «هَذَا قَوْلُ فُلان» ، و «مَذْهَبُ فُلان» .

ومن العرب من يُعمل القولَ إعمال الظن على كل حال ، فيقول : «قُلْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا» ، كما تقول : «عَلَمْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا» ، و«ظننْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا» ، وفيهم من يجعله بمنزلة الظن إذا استفهم المخاطب خاصةً ، فيقول : «أقُلتَ زيدًا مُنْطَلقًا» ، و «أتقولُ زيدًا منطلقًا» (١٢) ، على معنى : «أظننْتُ زَيْدًا مُنْطَلقًا» ، و «أَتَظنُّ زيدًا مُنْطَلقًا» ، وإنما يُفْعل ذلك في المخاطب إذا استفهم عن ظنه ؛ لأن أكثر ما يقول الإنسانُ لمخاطبه : «أتَقُول كذا وكذا في كذا ، أو ما تَقُول في 277 كذا» إنما يريد به ما يعتقدُ إلى أي شيء يذهب (١٣) . ألا ترى أنَّك لو قلت/ لفقيه: « ما تقول في تحريم المسكر؟» فقال لك: «أنا أذهب إلى تحليل (١٤)

<sup>(</sup>٢) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ي ، جـ ، س وبولاق .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من بولاق ، ي .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من س.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من بولاق .

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ی ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١٤) ح ، جـ ، س : تحريم .

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ي ، جـ ، س وبولاق .

<sup>(</sup>٥) بولاق : «كأظن ويظن» .

<sup>(</sup>۷) الزيادة من ي ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) هارون ١/٢٢/١-: وإذا .

<sup>(</sup>١١) ي ، ح ، ج ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>١٣) كل النسخ: إيش يذهب؟ .

القليل منه» لكان معناه: أَنَا أَعْتَقِد هَذا وأذهب [ إليه ا (۱) ، وكثر هذا المعنى فأجروه مُجرى الظن. فإذا قالوا للمخاطب: «أَتقول زيدٌ عمرٌو منطلق» حكوا ؛ لأنه لم يكن (۲) أن يستفهم المخاطب عن ظن غيره ، فجعله سيبويه بمنزلة تشبيه أهل الحجاز «ما» «بليس» إذا لم يقع استثناء ولم يُقدَّم الخبر ، فإذا وقع الاستثناء أو قدم الخبر رجع إلى القياس ، لأنها لم تقو أن تعمل مع التغيير عمل «ليس» كما لم يقو القول في غير استفهام المخاطب عمل الظن ؛ لأنه لم يكثر كثرته فيه فرجع إلى القياس .

قال : (ولم تُجْعَل «قلت» «كظننت») .

[يعنى: أن «قلت» في غير الاستفهام ، لم تُجعل كظننت] (1) في نصب المفعولين بعدها ، لأن الأصل فيها أن يكون ما بعدها [محكيا ، فلم تحمل على «ظننت» في مواضعها كلها ، كما أن «ما» لم تحمل على «ليس» في مواضعها كلها ، والأصل فيها أن يكون ما بعدها] (1) مبتدأ ، كما كان الأصل في «قُلْتُ» أن يكُونَ ما بعدها مبتدأ .

قال (°): (وسأفسر لك (٦) ـ إن شاء الله ـ ما يكون بمنزلَة الحرف فى شىء، ثم لا يكون معه [على] (٧) أكثر أحواله، وقد بُيِّن بعضُه فيما مضى).

يعنى: أن الأشياء التى قد (^) يُشَبّه بها الشيء في حال ، ويفارقها في أحوال كثيرة منها ما قد مضى في أول الكتاب ، نحو تشبيه الفعل بالاسم في حال ، وتشبيه «ما» «بليس» ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ح ، ج ، س . (٢) ح ، ج ، س : لم يكثر .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ي ، ح . (٤) الزيادة من ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٥) بولاق ١ / ٦٢ . (٦) بولاق : وسترى .

<sup>(</sup>V) الزيادة من جـ، س، بولاق ، ح: في . (A) ساقطة من ي ، ح .

ومنها ما يأتي من بعده (١) ، ثم مثل الاستفهام في : تقول .

فقال (۲): (وذلك نحو (۳) قولك: «متى تَقُولُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا» ، و «أَتقُولُ عَمْرًا ذَاهِبًا» ، و «أكلَّ يوم تقول عمرًا منطلقًا» ، لا يُفْصل بها كما لم يُفْصل [بها] (٤) في : «أُكلَّ يوم زيدًا تَضْربُه») .

يريد : «متى تظنُّ زَيْدًا» ، و «ألا تظنُّ (٥) عمرا» .

وقوله: (ولا يُفْصَل بها) .

يعنى: أنك إذا قلت: «أكلَّ يوم تقول عَمْرًا مُنْطَلِقًا» فالاستفهام قد وقع على «تقول». فلذلك جعلته في مذهب «تظن»، و«كلّ يوم» لم يفصل بها بين ألف الاستفهام وبين «تقول»، كما (٦) لم يفصل في قولك: «أكلَّ يَوم زيدًا تضربه»، وكأنّك قلت: «أَزَيْدًا تضربه كلَّ يوم»، فكذلك ها هنا (٧)، كأنك قلت: «أَزَيْدًا تضربه كلَّ يوم»، فكذلك ها هنا أكلَّ يَوْم».

قال: (^) (وتقول: (¹) «أ أنت تقول زيدٌ منطلقٌ» رفعتَ ؛ لأنه فصل بينه وبين حرف الاستفهام ، كما فصل (١١) في قولك: «أأنت زيدٌ مررتَ به»/ فصارت بمنزلة أخواتها ، وصارت (١١) على الأصل).

[قال المفسر]: (۱۲) يعنى: أَنّ «أنت» ، فصلت بين الاستفهام وبين «تقول» ، فخرجت «تقول» عن الاستفهام ، فعادت إلى حكمها وحكاية ما بعدها ، كما أنك إذا قلت: «أ أنت زيدٌ مَرَرْت به» فصلت «أنت» بين ألف الاستفهام وبين «زيد» ، فرفع «زيدٌ» كحكمه في الابتداء . قال الكميت شاهدا

۲۲٤

<sup>(</sup>٢) بولاق ٢/١٦ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من بولاق.

<sup>(</sup>٦) ب، ق: أي .

<sup>(</sup>٨) بولاق ١ / ٦٢ - ٦٣ (= هارون ١/ ١٢٣) .

<sup>(</sup>١٠) بولاق : فصله .

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س ، بولاق ٦٣/١ .

<sup>(</sup>۱) ی ، ح ، جـ ، س : من بعد .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ي ، جـ ، س وبولاق وهارون .

<sup>(</sup>٥) ي ، ح ، جـ ، س : أنظن .

<sup>(</sup>٧) ي ، ح ، ج ، س : وكذلك هذا .

<sup>(</sup>٩) بولاق وهارون : فإن قلت .

<sup>(</sup>١١) بولاق : وأقرت .

لجعل «تقول» في مذهب «تظن» في الاستفهام:

(أَجُهَّالاً تَقُولَ بَني لُؤَى لَعَمْرُ أَبِيكَ أَمْ مُتجاهِلينَا (١)

وقال عمر بن أبى ربيعة :

أما الرَّحِيلُ فَدُونَ بَعْدِ غَدِ فَمَ فَمَتَى تَقُولُ الدَّارَ تَجْمعُنَا) (٢)

قال (٣) : (وإن شئت رفعت بما نصبت فجعلته حكاية) .

يعنى : إن شئت حكيت بعد القول في الاستفهام ، ولم تجعله في مذهب «تظن» فقلت : «أَتَقُول زَيْدٌ مُنْطَلقٌ» .

قال أبو عثمان : غلط سيبويه في قوله : وإن شئت رفعت بما نصبت ؛ لأن الرفع بالحكاية ، والنصب بإعمال الفعل .

يريد أبو عشمان: أنك إذا قلت: «[أتقول] (٤): زيدٌ منطلقٌ»، «فزيد» (٥) مرفوع بالابتداء، وإذا قلت: «أتقول زيدًا مُنْطَلِقًا»، فهو منصوب بالفعل.

فقال المجيب (٦) عن سيبويه : إن هذا لا يذهب على من هو دون سيبويه ولم يغز سيبويه هذا المغزى ، إنما أراد : وإن شئت رفعت فى الموضع الذى نصبت ، ولم يعرض لذكر العامل كما تقول : «زيدٌ بالبصرة» ، وإنما تريد : «فى البصرة» .

<sup>(</sup>۱) البيت للكميت في : سيبويه ١ /٦٣ ، والأعلم ١/ ٦٣ ، والعيني٢/ ٤٢٩ ، وابن يعيش ٧/ ٧٨ ، ٧٧ والهمع ١/ ١٥٧ ، والدرر اللوامع ١ /١٤٠ ، والخزانة ٤٤/٤ (وقال ابن المستوفى : أنشده سيبويه للكميت ، ولم أره في ديوانه والذي في ديوان شعره : أنواما . . . أم متناومينا) والأشموني ١ /١٦٤ (بدون نسبة) ، واللسان (قال) ٩٣/١٤ .

 <sup>(</sup>۲) البيت لعمر بن أبي ربيعة في سيبويه: ١/ ٦٣ (هارون ١/ ١٢٤) ، والأعلم ٦٣/١ ، والديوان: ٣٩٤ ، والخزانة ٢٤/٤ ، والعيني ٢/ ٤٣٤ ، وأمالي المرتضى ١ / ٣٦٣ ، والمقتضب ٢/ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سَاقطة من ي ، ح ، ج ، س ، بولاق ١ / ٦٣ . (٤) الزيادة من ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ح ، ج ، س .

وقد يجوز أن يكون المعنى : وإن شئت رفعت ما نصبت ، والباء زائدة كما قال تعالى : (١) ﴿تنبت بالدُّهن ﴾ (٢) أى : تنبت الدُّهن (٣) و[كما] (٤) قال الشاعر :

هن الحرائر [لا رَبَّاتُ أَحْمِرَة سُود المَحَاجِرِ الا يَقْرَأْنَ بالسُّورِ (٥) يريد : لا يقرأن السور .

(وزعم أبو الخطاب وسألته عنه غير مرة: أن أناسا من العرب يُوثَقُ بعربيتهم ، وهم بنو سليم يجعلون باب «قلت» أجْمَعَ مثل «ظننت») .

وقد ذكرنا هذا فيما مضى .

قال سيبويه (٦): (واعلم أن المصدر [قد] (٧) يلغى كما يلغى الفعل وذلك قولك: «متى زيدٌ ظَنُّكَ ذَاهبٌ»، و«زيدٌ ظَنَّى أَخُوكَ»، و«زيدٌ ذاهِبٌ «ظَنَّى»).

ف «زيد» يرتفع بالابتداء ، وخبره «ذاهب» ، و «متى» ظرف للذهاب و «ظنَّك» فرزيد» يرتفع بالابتداء ، وخبره «ذاهب» ، و «متى زيدٌ تظن ظنَّك ذاهب» ، وجاز منصوب بفعل مضمر ملغى ، كأنك قلت :/ «متى زيدٌ تظن ظنَّك ذاهب» ، وجاز الغاؤه ؛ لأنه بين (^) الاسم والخبر وليس بمتقدم (^) .

قال (۱۰): (فإن ابتدأت فقلت: «ظَنِّى زيدٌ ذاهبٌ»، كان قبيحا ضعيفا، كما قبُحَ «أَظُنُّ زَيْدٌ ذاهبٌ»).

<sup>(</sup>١) ح ، ى : عز وجل . (٢) من الآية ٢٠ من سورة المؤمنون (٣٣) .

<sup>(</sup>٣) الجملة ساقطة من ى ، ح ، ج ، س . (٤) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ى ، ح ، ج ، س . والبيت فى الخزانة ٣ /٦٦٧ (قطعة من بيت هو : تلك الحرائر لاربات أحمرة . . . سود المحاجر لا يقرأن بالسور . والبيت وقع فى شعرين أحدهما للراعى النميرى ، والثانى للقتال الكلابيّ ، انظر ديوان القتال/ ٥٣) ، وشواهد المغنى / ١١٦ (للراعى النميرى) ، والمغنى ١ / ٢٩ (بدون نسبة ، ربات أخْمرَة) ، واللسان (قرأ) ١ / ١٢٣/ .

<sup>(</sup>٦) بولاق ۱ / ٦٣ .

<sup>(</sup>۷) الزیادة من هارون ۱/۱۲۶ . (۸) من ی ، ح ، جـ ، س وفی ب ، ق : بنی .

<sup>(</sup>٩) ی ، ح ، ج ، س : بمقدم . (١٠) بولاق : کان ضعیفاً لا یجوز البتة کما ضعف .

يعنى : أن قولك : «ظنى زيدٌ ذاهبٌ» \_ لما قدمت «ظَنّى» \_ صار بمنزلة قولك : «أَظُنُّ ظَنِّي زَيْدٌ ذَاهِبٌ» ، وأَنْتَ لا تقول : «أَظُنُّ زَيْدٌ ذاهبٌ» .

قال: (وهو في «أين، ومتي» (١) أحسن إذا قلت: «متى ظَنَّك زيدٌ ذاهبٌ». و «متى تظن زيد (٢) منطلق» ؛ لأن قبله كلاماً ، وإنما يضعف (٢) هذا في الابتداء كما ضعف (٤) «غير ذي (٥) شك زيدٌ ذاهبٌ» ، ا وحقًا عَمْرُو مُنْطَلقٌ»]) (٦).

قال أبو سعيد (٧): اعلم أن سيبويه قد أجاز في هذا الموضع إلغاء الظن ، وقد تقدم الفعل المفعولين ، إذا كان قبل الظن شيء متصل بالمفعول الثاني . وذلك أنه أجاز «متَى تَظُنُّ عَمْروٌ منطلقٌ» ، وعمر : [مبتدأ] ، (^) ومنطلق : خبره ، و «مـتى» ظرفٌ للانطلاق ، و «مـتى ظنُّك زيدٌ ذاهب» ، فـ «زيد» : مـبـتـدأ و «ذاهب» : خبره ، و «متى» : ظرف للذَّهاب ، وقد رد عليه ذلك (٩) أبو العباس وغيره ، وقالوا : (١٠) هذا نقض للباب ، وذلك أنه شرط : متى [ ما] (١١) تقدم الفعل لم يلغ ، وأعمل ، فوجب أنْ يعمل ها هنا .

فقال المحتج عنه : إنما شرط سيبويه أن يتقدم الفعل ، وليس قبله شيء في صلة ما بعده .

قال (١٢) : (إذا تقدم شيء مما بعده ، قبل أن يأتي بفعل الشك ، فقد مضى ذلك اللفظ على غير الشك والظن جاز (١٣) فيه الإلغاء ، كما جاز في «أين تظن زيدًا» (١٤) إذا تقدم الخبر) .

<sup>(</sup>٢) جـ: عمرو منطلق.

<sup>(</sup>٤) بولاق : يضعف .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من بولاق وهارون ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۰) من ي ، ح ، جـ ، س ، وفي ب ، ق : قال .

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١٤) جـ،س : زيد .

<sup>(</sup>١) بولاق: متى وأين .

<sup>(</sup>٣) هارون ١٢٤/١ : ضعف .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من بولاق.

<sup>(</sup>٧) ح ، جـ ، س : قال المفسر

<sup>(</sup>٩) جـ، س: رد ذلك عليه.

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ي ، ح ، ج ، س .

<sup>(</sup>۱۳) ی ، ح ، جه ، س : فجاز .

وقوله: (وإنما يضعف هذا في الابتداء كما ضعف: «غير ذي شك زيد ذاهب»، و «حقًا زيد منطلق»).

[قال المفسر]: (۱) واعلم أن «حقا ، وغير ذى شك» ، وما جرى مجراهما يؤكد به الجمل وتحقق ، ولا تأتين (۲) مبتدأ (۱) ، إذا أردت ذلك المعنى لأنك إذا قلت: «زَيْدٌ مُنْطَلقٌ حَقّا» فقد (۱) وكدت إخبارك بانطلاقه ، كأنك قلت: حُقَّ (۱) ذَلِك حَقّا ؛ لأن قولك: «زَيْدٌ مُنْطَلقٌ» ظاهره يدل على أنك تخبر بما تحقه [وما هو صحيح] (۱) عندك ، فلا تقدم هذا التأكيد ، ويؤتى (۱) بالجمل (۱) بعده فضعف (۱) تقديم الظن كضعف تقديم/ هذا لأنه نقيضه وذلك أن قولك: «زيدٌ منطلقٌ ظنّا» في باب التحقيق كقولك: «زيدٌ منطلقٌ ظنّا» في باب الظن (۱) .

قال (۱۱) : (وإن شئت قلت : «متى ظنُّك زيدًا أميرًا» كقولك : «متى ضَرُّبُك عمرًا) (۱۲) .

يعنى : أنك تجعل «ظنّك» : مبتدأ ، و «متى» : خبره ، و «زيدًا أميرًا» مفعولى الظن .

قال :([وقد] (۱۳) يجوز أن تقول : «عبد الله أظنّه مُنْطَلِق» تجعل هذه الهاء على ذاك ، كأنك قلت : «زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ أَظُنُّ ذَاك») .

[قال المفسر]: (١٤) إذا قلت: «عبدُالله أظنُّه مُنْطَلِقٌ» فهذه الهاء «للظن» لا «لعبد الله» ، و «أظنه » ملغى وليس بالقوى في الكلام ، وذلك أن هذه الهاء إذا

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٣) جـ، س: مبتدأه.

<sup>(</sup>٥) ح ، جـ ، س : أحق .

<sup>(</sup>٧) ب، ق : ينـوى .

<sup>(</sup>٩) ب ، ق ، : وضعف .

<sup>(</sup>۱۱) بولاق ۱ / ٦٣ ( = هارون ۱ /۱۲۰) . (۱۳) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س ، وبولاق .

<sup>(</sup>٢) من ي ، ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : ولأناس .

<sup>(</sup>٤) ب، ق: وقد.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>A) ى ، ح ، ج ، س : بالجملة .

<sup>(</sup>١٠) جر، س: التظني .

<sup>(</sup>١٢) بولاق : زيدًا .

<sup>(</sup>١٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

جعلتها للظن الذي هو المصدر، فقد أكدت «أظن» بذكر الظن، وأنت قد ألغيت «أظن» برفعك «عبدالله» و«زيدًا» ، فالأجود أن هذه الهاء إذا جعلتها للظن الذي هو المصدر أن تقول: «عبدُ الله أظُنُّ مُنْطَلقٌ» (١) وإذا قلت: «عبدُ الله أظنه منطلق» فهو أجود من أن تقول: «عبدُ الله أَظُنُّ ظَنَّا مُنْطَلقٌ» و «أظن ظَنَّى مُنْطَلقٌ» ؛ لأنك إذا قلت : «أظنه» ، فليس فيه لفظ الظن ، وإنما هو كناية عنه ، والظن أبلغ في التأكيد ؛ لأنه من لفظ «أظن» ، وكأنه (٢) أعيد لفظه تأكيدا .

وكذلك إذا قلت: «عبدُ الله أظنُّ ذَاكَ مُنْطَلقً» وجعلت «ذاك» إشارة إلى المصدر ، كان أجود من أن تقول : «عَبْدُاللَّه أَظُنُّ الظَّنَّ مُنْطَلقٌ» ؛ لأنَّه أبعد من لفظ التأكيد ، وإن (٣) جعلت هذه الهاء لعبدالله لم يجز إلا نصب «منطلقا» ؛ لأنه يكون «عبدُ الله» مبتدأ ، والهاء في «أظنه» المفعول الأول ، و«منطلقا» المفعول الثاني .

وقد تقدم الظَّنُّ المفعولين ، فلا يجوز الإلغاء ، ويجوز أن تقول في الابتداء : «أَظُنُّه عبدُاللَّه مُنْطَلقٌ» ، و «أَظُنَّهُ عَبْدَ اللَّه مُنْطَلقًا» ، على مذهبين مختلفين .

أما إذا قلت: «أَظُنُّهُ عبدُ الله مُنْطَلقٌ» ، جعلت الهاء للأمر والشأن وجعلتها للمفعول (١) الأول ، وجعلت الجملة التي هي مبتدأ وخبر في موضع المفعول الثاني ، كما تقول : «إنَّهُ زَيْدٌ قَائمٌ» ، و «كَانَ زَيْدٌ قَائمٌ» ، وإن نصبتها جعلت «الهاء» ضمير الظن ، وصارت تأكيدًا للفعل ، فكأنك/ قلت : «أَظُنُّ ظَنِّي ٢٦٦ عَبَدالله مُنْطَلقًا».

قال(٥): (وإنما (٦) يضعف هذا إذا ألغيت ؛ لأن الظن يُلْغَى في مواضع «أظن» ، حتى يكون بدلا من اللفظ به ، فكُره المصدر هنا(٧) ، كما قبح أن

<sup>(</sup>١) العبارة من : «أن هذه الهاء . . . إلى . . . أظن منطلق» ساقطة من ي .

<sup>(</sup>٢) ح ، جـ ، س : فكأنه .

<sup>(</sup>٤) جـ ، س : المفعول . (٣) ب ، ق : إن جعلت .

<sup>(</sup>٦) ي ، جـ ، س وبولاق : فإنما . (٥) بولاق ١ / ٦٣.

<sup>(</sup>٧) بولاق وهارون : فكره إظهار المصدر هاهنا .

يظهر ما انتصب عليه سَقْيًا ، [وسترى ذلك - إن شاء الله - مبينا] (١) ولفظك بذاك أحسن من لفظك بظنى) (٢) .

يعنى (٣): إنما يضعف «عبدالله أَظُنُّه مُنْطَلِقٌ» لأن «أَظُنُّ» قد ألغى والمصدر تأكيد ، فَكُره أن يؤتى بتأكيد شيء قد ألغى .

فإن قال قائل: فأنت قد تقول: «عبد الله ظنُّك مُنْطَلِقٌ» وتجيء (٤) بالمصدر، وقد ألغيت.

قيل: المصدر هاهنا بمنزلة الفعل؛ لأنك لم تأت بالفعل وجعلت المصدر بَدلاً من اللفظ به ، فكأنك لفظت بالفعل بلا مصدر.

وقوله : (كما قبح أن يَظهر ما انتصب عليه «سقيا») .

يعنى: قبح (٥) أن تقول: «عبدُ الله أَظُنُّ ظَنِّى مُنْطَلِقٌ»، فتجمع بين الفعل والمصدر، كما قَبُح أن تقول: «سَقَاك اللَّهُ سقيًا لك»؛ لأن الكلام «سَقَاك اللَّه»، أو «سقيا»، ولا يُجمع بينهما.

قال : (ولفظك بذاك أَحْسَنُ من لفظك «بظني») . وقد مر هذا .

قال<sup>(۱)</sup> : (ألا ترى أنك لو قلت : «زَيْدٌ ظَنِّى منطلقٌ» [لم يحسن ] ولم يجز أن تضع (^) ذاك (<sup>(۱)</sup> موضع (<sup>(۱)</sup> «ظنى») .

يريد: أن «ظَنِّى» أدل على «أظن» من ذاك. فلذلك صار «ذاك» أبعد من التأكيد. ألا ترى أنك تقول: «زَيْدٌ ذَاكَ مُنْطلقٌ».

<sup>(</sup>١) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>۲) جملة : «ولفظك بذاك . . . إلى . . . بظنى» ساقطة من بولاق .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ى . (٤) من فتجيء

<sup>(</sup>٥) ح ، ج ، س : قبيح . (٦) بولاق ١ / ٦٤ .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من بولاق . (٨) جـ ، س : يقع .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من س . (١٠) بولاق : مكانها .

قال<sup>(۱)</sup> : (وتَركُ ذاك في «أظن» إذا كان لغوا أقوى [منه] <sup>(۲)</sup> إذا وقع <sup>(۳)</sup> على المصدر) .

يعنى : أن قولنا : «زيدٌ أَظُنُّ مُنْطَلِقٌ» أقوى من قولنا : «زيدٌ أَظُنُّ ذَاكُ مُنْطَلِقٌ» ، لأن «ذاك» إشارة إلى المصدر الذي هو تأكيد .

قال (٤): (وأما (٥) «ظننت أنه منطلق» فاسْتُغنى بخبر «أَنَّ» ، تقول : «أَظُنَّ أَنَّه فاعل كذا وكذا» [فَتَسْتَغْنى . فإنما يُقْتصَر على هذا إذا عُلِم أنه مستغن بخبر «أَنَّ»]) (٦) .

[قال المفسر: اعلم أن «أنَّ» المشددة وما بعدها من الاسم والخبر يكون بمعنى المصدر ويقع] (٧) في موضع الفاعل، والمفعول، والمجرور:

فوقوعها في موضع الفاعل قولك: «بَلَغَنِي أَنَّكُ مُنْطَلِقٌ» أي: «بلغني انْطلاقُكَ».

ووقوعها في موضع المفعول [قولك] (^) : «عَرَفْتُ أَنَّكَ مُنْطَلِقٌ» أي : عَرَفْتُ انْطُلاقَك (^) .

ووقوعها مجرورة قولك: «أُخْبِرتُ بأنَّك مُنْطلق» أي: بانْطِلاقَك.

وإذا وقعت في موضع مفعول فهي تقع مَوْقع (١٠) المفعول/ الواحد، وتنوب عنه في الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد كما ذكرنا في (١١): «عَرَفْتُ أَنَّكَ مُنْطَلِقٌ». وموقع المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وتنوب عنهما(١٢) وهو قولك: «ظننتُ أنَّك مُنْطَلِقٌ»، و«حَسبْتُ أَنَّ بَكْرًا خارجٌ»، فنابت

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٤) بولاق ١ / ٦٤.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من جـ، س، وبولاق.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>۱۰) من ح ، جـ ، س وفي ب ، ق : مواقع .

<sup>(</sup>١٢) من ح ، ج ، س وفي بقية النسخ : عنه .

<sup>(</sup>١) بولاق :١ / ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ب، ق، ح، ي: وضع.

<sup>(</sup>٥) بولاق : فأما .

<sup>(</sup>۷) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٩) الجملة ساقطة من : ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>١١) ح ، جـ ، س : وهو .

«أنّ» وما بعدها عن مفعولى المحسبة ، كما أنك إذا قلت : «عَلِمْت لزَيْدٌ مُنْطلقٌ» نابت الجملة ، وإن كانت هي (١) غير عاملة فيها عن المفعولين .

ولو أظهرت المصدر الذي في معناه «أن» ، فقلت : «حَسِبتُ انطلاقَك» لاحتجت إلى مفعول ثان ؛ لأن «أنّ» قد وجد بعدها اسم وخبر لوحذفتهما (٢) واقتصرت (٣) عليهما ، كانا مفعولي الظن ، والمصدر ليس فيه شيء من ذلك .

وكان بعض البصريين يقول: إن المفعول الثانى مضمر فإذا قلنا: «حسبت أنّ زيدًا منْطَلق» متقديره: «حسبت أنّ زيدًا مُنْطَلق واقعا»، كأنا قلنا: «حسبت انظلاق زيْد واقعًا». والقول ما قاله سيبويه ؛ لأن هذا المضمر لا يجوز إظهاره ولا مانع له من الإظهار لو كان مضمرا، ولأنا إذا قلنا: «حسبت زيْدًا مُنْطَلقًا»، أو «حسبت أنّ زيْدًا منطلقًا» (٤) كان (٥) الأمر فيهما واحد من جهة المعنى.

قال (٦) : (ویجوز (۷) أن تقول : «ظننت [زیْدًا]» (۸) إذا قال : «من تظن؟» (۹) أى من تتهم؟ . فَتقول : «ظننت زیدًا» كأنه قال : «اتهَمْتُ زَیْدًا» وعلی هذا قیل : «ظنین» أى مُتَّهَمُ) .

يعنى: أن «ظننت» ، يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى «اتهمت» وقد ذكرنا هذا (١٠) .

قال: (ولم يجعلوا ذلك (١١) في: «حَسِبْتُ ، وخِلْتُ ، وأُرى» ؛ لأن من كلامهم أن يدخلوا المعنى في الشيء لا يدخل في مثله).

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ح ، ج ، س . حذفتها .

<sup>(</sup>٣) من ح ، ج ، س وفي الباقي : اختصرت . (٤) ج ، س : «مُنْطَلِقٌ» .

<sup>(</sup>٥) من جـ، س وفي بقية النسخ : «فإن» . (٦) بولاق ١ /٦٤ .

<sup>(</sup>V) هارون ۱۲٦/۱ : قد يجوز . (۸) الزيادة من هارون ، وفي ح ، جـ ، س : «عبدالله» .

<sup>(</sup>٩) من أول هنا اختلف الخط ، مما يدل على أن ناسخا آخر كتب البقية من نسخة ب ، و «الكتابة » غير مشكلة .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من جـ، س.

<sup>(</sup>۱۱) هارون ۱۲۲/۱ : ذلك .

يعنى: أنهم لم يقتصروا فى «حسِبْتُ وأرى [وخلت] (١) على مفعول واحد كما فعلوا ذلك فى الظن ، واتسعوا فى «ظننت» ؛ لأنها أكثر دَوْرًا فى ألسنتهم وهم لها أكثر استعمالا ، وقد ذكرنا ما يكون له حكم فى كلام العرب لا يكون لنظائره ، وسيأتى من بعد إن شاء الله تعالى .

قال أبو سعيد (١): أُمَّا قوله: (وسألته).

يعنى : الخليل وكذلك كل ما كان مثله في الكتاب إذا لم يتَقدَّم ذكر إنسان .

وأمًّا قوله (°): (أيُّهم مررت به) .

فالاختيار أن تقول: «أَيُّهم مررتَ به» و«أَيُّهم ضَرَبْتَه». فقال قائل: لِمَ لمْ يجز (٦) النصبُ وهو استفهام، كما اختير في قولك: «أزيدًا ضَرَبْتَه»؟

فقال: لأنّا إذا قلنا: «أزيدًا ضَرَبْتَه» ، فحرف الاستفهام منفصل من زيد وهو أولى بالفعل ، فأضمرنا بينه وبين «زيد» فعلا ينصبه . و«أيهم» لم يدخل عليها حرف ، وإنما صيغ له (٧) لفظة الاستفهام ولم يكن فيه حرف هو أولى [بالفعل] (٨) فصار بمنزلة «زيدٌ ضَرَبْتُه» في الاختيار . ومن قال : «زَيْدًا ضَرَبْته»

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٣) بولاق وهارون : كما تفعل ذلك بالألف .

<sup>(</sup>٥) من ح ، وفي بقية النسخ : قولهم .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ح

<sup>(</sup>۲) بولاق ۱ /۱۶ = هارون ۱ / ۱۲۲) .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، جـ ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>٦) ي ، ح ، ج ، س : يختر .

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ى ، ح .

على إضمار «ضربت زيدا (١) ضربته» ، قال : «أيّهم مَرَرْتَ به» و «أيّهم ضَرَبْته» على إضمار «ضربت (١) مررت به» (٣) و «أيّهم ضربت ضربته» فتضمر بعده فعلا ينصبه ؛ لأنه استفهام .

وأما قوله: (وتركت الألف استغناء).

يعنى: لم تدخل ألف الاستفهام على «أى» فى حال الاستفهام بها وكان حكمها ونظيرها «مَنْ» و«مَا» و«كيف» وسائر الأسماء التى يستفهم بها ، وكان حكمها عند سيبويه أن تدخل ألف الاستفهام [عليها ؛ لمعنى الاستفهام] (١) أى : على «أىً» فى حال الاستفهام بها (٥) لأنها (١) أسماء وللأسماء دلالة (٧) على معانيها التى وضعت لها ، منْ مكان وزمان وإنسان وحيوان (٨) ، وحروف الاستفهام تدل على الاستفهام فيها .

غير أنهم طرحوا حرف الاستفهام؛ لأنهم لم يستعملوا هذه الأسماء فى جميع المواضع، كما يستعملون سائر الأسماء الصحاح، فاكتفوا بدلالتها على (٩) الاسم المستفهم عنه أن يأتوا لها بحرف (١٠) الاستفهام، وكذلك إذا (١١) استعملت هذه الأسماء فى المجازاة، اكتفوا بها عن حروف الجزاء.

قال (۱۲): (فإن قلت: «أَيُّهم زَيْدًا ضرب» ، قَبُح ، كما يقبح فى «متى» ونحوها ، وصار أن يليها الفعل هو الأصل ؛ لأنها من حروف الاستفهام ولا يُحتاج إلى الألف فصارت كـ (۱۳) «أين») .

يعنى: أن الاختيار أن تقول: «أَيُّهم ضَرَبَ زَيْدًا» (١٤) ، و «مَتَى ضَرَبَ زَيْدً عَمْرًا» ، وذلك أنك إذا قلت: «أَيُّهم» ، فقد جئت باسم الاستفهام ، وحصل

<sup>(</sup>١) ساقطة من ى .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ي .

<sup>(</sup>o) جملة : «على أي في حال الاستفهام بها » ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٧) ى ، ح ، ج ، س : وللأسماء الدلالة .

<sup>(</sup>٩) من ي ، ح ، ج ، س وفي ب ، ق : عن .

<sup>(</sup>١١) ي ، ح ، ج ، س : إن .

<sup>(</sup>١٣) بولاق : كمتى وأين .

<sup>(</sup>٢) ح: لقيت

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) ح : لأنهما .

<sup>(</sup>٨) ح : حيوان وإنسان .

<sup>(</sup>۱۰) ی ، ح ، جه ، س : بحروف .

<sup>(</sup>۱۲) بولاق ۱/ ۲۶.

<sup>(</sup>١٤) سأقطة من ي .

فالواجب أن تأتى بالفعل بعده ، وصار تَقَدُّم « أَيٌّ » ، كتقدم الألف في اختيار الفعل بعده .

قال (۱): (وكذلك «مَنْ»، و«مَا» لأنهما يَجْرِيان معها ولا يفارقانها [تقول] (۲): «مَنْ أمة الله ضَرَبَها»، و«ما أمة الله أتاها»، نَصْبٌ في كل ذا لأنه أن يَليَ هذه الحروف الفعلُ أولى (۳)، كما أنه لو اضطر شاعر في «متى» وأخواتها نصب ، فقال (٤): «متى زَيْدًا رأيتُه»).

قوله: «(من» و «ما» (٥).

يعنى : حكمها كحكم (١) «أى» ؛ لأنهما يجريان مع «أى» ، ولا يفارقانها في الاستفهام والجزاء ، فإذا قلت : «مَنْ أمة الله ضَرَبَها» ، فالاختيار أن تنصب «أمة الله» بإضمار فعل ، وكذلك : «مَا أمة الله أتاها» ، كأنك قلت : «مَنْ ضَرَبَ أَمة الله أتاها» ، كأنك قلت الما تقدّمتا صارتا أمّة الله ضَرَبَها» ، و «مَا أَتَى أمّة الله أتاها» (٧) ؛ لأن «مَنْ» و «ما» لَمّا تقدّمتا صارتا بمنزلة ألف الاستفهام وهي بالفعل أولى ، وكان الاختيار أن يكون لفظ الفعل متقدمًا (٨) في «مَنْ» و «ما» و «متى» و «أى» .

وهذه الحروف لايليها الاسم ألبتّه ، فيقال : «مَنْ ضَرَبَ أمة الله» وألا يقال : «مَنْ أَمَة اللّه ضَرَبَها» ؛ لأنها أضعف من ألف الاستفهام وليس لها تصرف ألف الاستفهام ، فإذا اضطر شاعر أو تكلم متكلم على قبح ، فقدّم الاسم ، وشَغَل الفعل بضميره ، نصب بإضمار فعل كما ذكرنا . فقال : «مَتَى زيدًا رأيْتَهُ» على تقدير : مَتَى رأيت زيدًا رأيته . وأقبح من هذا : أن تَقُولَ : «متى زيدٌ رأيته» و«مَنْ أَمَةُ الله ضَربها» كما تقول : «متَى زيدٌ مُنْطَلِق» و«مَنْ أَمَةُ الله جَاريتُه» ، والاختيار [ما ذكرناه] (٩) .

<sup>(</sup>۱) بولاق ۱ / ۲۶ . (۲) الزيادة من ي ، ح ، وبولاق وهارون .

<sup>(</sup>٣) س ، ح ، ي ، أولى به ، جـ : أولى بها .

<sup>(</sup>٤) جملة : «في متى وأخواتها نصب ، فقال» ساقطة من بولاق .

<sup>(</sup>٥) قوله : «من وما» ساقطة من بولاق . (٦) ب ، ق : حكم .

<sup>(</sup>٧) العبارة : «كأنك قلت : . . . إلى . . . أمة الله أتاها» ساقطة من ج.

<sup>(</sup>۸) ی ، ح ، جـ ، س : مقدما .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ي ، جـ ، س . وإلى هنا انتهت نسخة «جـ» لهذا القسم .

هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا ؛ لأنك تبتدئه ؛ لتنبه المخاطبَ ثم تستفهم بعد ذلك (١) .

(وذلك قولك (٢): «زيدٌ كُمْ مرةً رَأَيْتَه»، و«عبدُ الله هَلْ لَقيتَه»، و«عمرٌو هلاً لقيتَه» ، وكذلك سائر حروف الاستفهام ، فالعامل فيه الابتداء ، كما أنك لو قلت: «أرأيت زيدًا هَلْ لقيتَه» كان «أَرَأَيْتَ» هو العامل ، وكذلك إذا قلت : «قد علمتُ زَيدًا كَمْ لقيتَه» ، كان «عَلمتُ» هو العامل ، فكذلك هذا فما بعد المبتدإ منْ هذا الكلام في موضع خبره) .

اقال المفسرا: (٣) أمَّا قوله: «زيدٌ كَمْ مَرَّةً رأيته» ، فالرفع لا غير افي زيدا (١٤) منْ قبَل أنه مبتدأ و «كم مرةً رأيته» ، في موضع الخبر له (٥) ، ولا يصلح نصبه بإضمار فعل آخر ؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يكون مفسِّرا لفعل قبله ،  $^{(7)}$  كما لا يكون عاملا في اسم قبله $^{(\vee)}$  الاستفهام $^{(\wedge)}$  . وتفسيره  $^{(9)}$  أنك لو نزعت ضمير «زيد» من «رأيته» ، لم يجز أن تنصب «زيدًا» بـ «رأيت» فتقول: «[زيدا] (١٠) كم مرة رأيت » ؛ لأن الاستفهام هو صدر الكلام فلا يجوز أن يَعْمل (١١) الفعل الذي بعده في اسم قبله ؛ لأنه إذا عمل فيه صار الاسم في صلة الفعل ، ووجب حينئذ تأخيره عن حرف الاستفهام ، فيقال : «كم مرة رأيتُ زيدًا» ، [و«كم مرة زيدًا رأيت»] (١٢) فلما لم يجز «زَيْدًا كَمْ مَرَّةً رأيتُ» لمَا ذكرنا لم يجز «زَيْدًا كُمْ مَرَّةً رَأَيْته» ، على تقدير : رَأَيْت زَيْدًا كُمْ مَرَّة رأيته ؛ لأن الفعل الذي بعد «كم» لا يفسِّر ما قبله ، كما لا يعمل فيه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من بولاق ١ / ٦٤ ومن أول هنا انتهت نسخة ج. .

<sup>(</sup>٢) ب ، ق : قولهم .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ح ، ي ، س .

<sup>(</sup>٥) ي ، س : خبره .

<sup>(</sup>٧) ي ، س : قبل .

<sup>(</sup>٩) ي ، س : وتفسير ذلك .

<sup>(</sup>١١) كل النسخ ما عداح: يعمل عمل الفعل.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ح ، ي ، س .

<sup>(</sup>٦) ح : غيره .

<sup>(</sup>٨) ح : للاستفهام .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ح ، س .

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من ي ، س .

ثم استدل على أن قولك: «زَيْدٌ كَمْ مَرَّة رَأَيْته» ، إنما يعمل فيه الابتداء لا غير ، أنك (١) قد تُدخل عليه ما يدخل على المبتدأ ، ثم تجيء بالاستفهام من بعدُ فتجعله في موضع خبره ، وذلك قولك : «أرأيت زيدًا هَلْ لَقيتَه» ، و«قد علمت زیدًا کم (۲) لقیته» ، فلو لم یکن «أرأیت» ، و «قد علمت» ، کنت تقول : «زيدٌ هَلْ لَقِيتَه» ، و «زيدٌ كَمْ لَقيتَه» ثم انتصب بـ «رأيت» و «قد علمت » (۳) كما انتصب (١) المبتدأ ، إذا دخل عليه ذلك .

قال (°) : (فإن قلت : «زيدٌ كُمْ مَرّةً رأيتَ» فهو ضعيف ، إلا أن تُدْخلَ الهاء ، كما ضعف في قوله (٦) : «كلُّه لم أَصْنَع») .

/[يعنى : أن «زيدا» مبتدأ ، و«كم مرة رأيت» في موضع خبره] (v) ، ولابد (^) من ضمير يعود إليه ، فإذا حذفت الضمير قبح ، فلابد من تقديره كما أن قوله:

## ( . . . كُلُّه لم أصنع)

على تقدير: كلُّه لم أصنعه ؛ لأن «كلَّ» مبتدأ ولابد من ضمير يعود إليه .

قال (٩) : (ولا يجوز أن تقول : «زيدًا هَلْ رأيتَ» ؛ إلاَّ أن تريد [معني] (١٠) الهاء مع ضعفه فترفع لأنك [قد] (١١) فصلت بين المبتدإ ، وبين الفعل ، فصار الاسم مبتدأ والفعل بعد حرف الاستفهام) .

<sup>(</sup>٢) ي ، ح ، س : هل . (١) س : لأنك .

<sup>(</sup>٤) ح، س: ينتصب. (٣) ي ، س ، ح : علمت .

<sup>(</sup>٦) من بولاق ، ي ، ح ، وفي الباقي : قولك . (٥) بولاق ١ / ٦٤.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ى ، ح ، س وفي الباقى بدلا من هذه العبارة على تقدير : كله لم أصنعه ، لأن كل مبتدأ

<sup>(</sup>٨) ح ، س : فلان .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من بولاق وهارون ، س ، ح . (٩) بولاق ١ /٦٤.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من بولاق وهارون ، س ، ح .

يعنى: أن نصب «زيد» لا يجوز بالفعل الذى بعد حرف الاستفهام على وجه من الوجوه، وقد ذكرنا هذا (١).

وقوله : (إلا أن تريد معنى الهاء فترفع مع ضعفه) .

يعنى قولك: «زَيْدٌ كُمْ مَرَّةً رَأَيْتَ» وأنت تريد: «رأيته»، ولم يكن هذا بمنزلة قولك: «زيدٌ رأيته»؛ لأنك لم تأت بعد المبتدأ بشيء يحول بينه وبين الفعل، وهو الاستفهام.

قال (۲): (ولو حَسُنَ هذا [أو جاز] (۳) لقلت: «أرأيت زيد كمْ مَرَّةً (٤) ضُرِبَ» ، على الفعل الآخر. فكما لاتجد بُدًا من إعمال الفعل [الأول] (٥) فكذ لك لا [تجد] (١) بدًا من إعمال الابتداء ؛ لأنك إنما تجىء بالاستفهام (٧) بعدما تَفْرغُ منَ الابتداء).

يريد: أن (^) قولك: «زيدٌ كم رأيته» ، لو جاز أن تحمله على الفعل الآخر (1) لاتصال (١٠) ذلك الفعل بضميره (١١) المنصوب ، فتنصبه ، ولا يرفعه بالابتداء ، لجاز أن تقول: «أرأيت زيدٌ (١٢) كم ضُرِبّ فيحمل «زيد» على ضميره (١٢) لمرفوع في «ضُرِبّ» الذي بعد «كم» ولا تنصبه بأرأيت ، فلما لم يجز ذلك وجب نصبه «بأرأيت» ، لأن الفعل الذي بعد الاستفهام لا يحمل عليه ، وجب رفعه بالابتداء ؛ لأن الفعل الذي بعد الاستفهام (١٤) [لا] (١٥) يتسلط عليه .

<sup>(</sup>۱) س ، ح : ذكرناه . (۲) بولاق ١ / ٦٤ - ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق ، ي ، ح .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ى ، س ، ح ، وفى بولاق : «وقد علمت زيدٌ كم ضرب» ولقلت : «أرأيت زيدٌ كم مرّةً ضرب» .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من بولاق وهارون ، ح . (٦) الزيادة من بولاق وهارون ، ح .

 <sup>(</sup>٧) س ، ح : بألف الاستفهام .

<sup>(</sup>٩) ي ، ح : الأخير . (١٠) من ي ، ح ، س وفي الباقي : لا تصل .

<sup>(</sup>۱۱) من ی ، ح ، س وفی الباقی : بضمیر . (۱۲) ی : زیداً .

<sup>(</sup>۱۳) في ب، ق ، جه، س: المنصوب المرفوع .

<sup>(</sup>١٤) العبارة: الا يحمل عليه ... إلى ... بعد الاستفهام، ساقطة من س.

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من ي ، س .

وقوله: (لأنك إنما تجيء بالاستفهام بعد ما تفرغ من الابتداء).

يعنى : أن الاستفهام في موضع خبر الابتداء ؛ لأنه جملة قائمة بنفسها جعلت في موضع الخبر.

قال (١): (ولو أرادوا الإعمال لما ابتدأوا بالاسم؛ ألا ترى أنك تقول: ٤٧٢ «زَيْدٌ (٢) هَذَا أعمرٌ و ضَرَبَهُ أم بشْرٌ» ولا تقول :/ «عمرًا أضربْتَ» ، فكما لا يجوز هذا لا يجوز ذلك (٢)).

> يعنى : أنهم لو أرادوا إعمال الفعل في الاسم ، لما قدموا الاسم على حرف الاستفهام ، ولأخَّرُوه ، فقالوا : «كُمْ مَرَّةً زَيْدًا ضَربت» ؛ ألا ترى أنك تقول : «زيدٌ عَمْرٌو ضَرَبْته (٤) أم بشْرٌ» ، إذا أردت أن تجعل «زَيْدًا» مبتدأ . وإن (٥) أردت أن يُعْمل فيه الفعل  $^{(1)}$  ، قلت : «أعمرًا ضَرَبْتَ زَيْدا  $^{(V)}$  أم بشُرٌ» .

> وتقول: «أعمرًا ضربتَ» ، ولا تقول: «عمرًا أضربت» ، [فكما لا يجوز عمرًا أضربت] (^) لم تجز المسائل التي ذكرناها(٩) أولا ، وهي : «أزَّيْدًا كُمْ مَرَّةً رَأَيْتَه » ، و «أَرَأَيْتَ زَيْدًا كَمْ ضُرب » .

> قال(١٠٠): (فحرف الاستفهام لا يُفْصَل به (١١٠) بين العامل والمعمول فيه (١٢) ، ثم يكون على حاله إذا جاءت الألف أولا ، وإنما يدخل على الخبر).

> يعنى [أن] (١٣) ألف الاستفهام إذا كانت أولاً نَصَبْتَ الاسم، فقلت: «أزيدًا ضَرَبْتَه» ، فإذا قدمت «زيدًا» على الألف لم يجز أن تنصب «زيدًا» ؛ لأن

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ي ، س ، ح : زيدًا عمرو ضربه ...

<sup>(</sup>٣) ح ، س : ذاك .

<sup>(</sup>٦) ح : الفعل فيه .

<sup>(</sup>٥) ی ، ح ، س : فإن . (٧) ي ، ح ، س : أعمرو ضرب زيدًا . . .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ي ، ح .

<sup>(</sup>٩) ي ، ح : ذكرها .

<sup>(</sup>١١) بولاق : فيه .

<sup>(</sup>۱۰) بولاق ۱ / ۳۵ . (۱۲) ساقطة من هارون ۱۲۸/۱.

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من ي ، س .

<sup>(</sup>٢) ي ، ح : أزيد .

الألف حالت بينه وبين الفعل ولكن ترفعه بالابتداء ، وتجعل الألف وما بعدها في موضع الخبر .

قال (۱): (ومما لا يكون إلا رفعا قولك: «أ أخواك (۲) اللذان رَأَيْت» لأن «رأيت» (۱) صلة «اللذين» وبه يتم اسمًا ، فكأنك قلت: «أ أخواك (۱) صاحبانا»).

يعنى : أن «الأخوين» ، لا يجوز نصبهما حَمُّلا على الفعل الذي بعد «اللذين» ؛ لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول ولا تفسِّره أيضًا ؛ ألا ترى أنك لا تقول : «زيد (٥) أخاه الذي ضربت» على حد قولك : «زيد الذي ضربت أخاه» .

قال : (ولو كان شيء من هذا ينصب شيئا في الاستفهام ، لقلت في الخبر : «زيدًا الَّذي رَأَيتُ» ، فتنصب (٦) كما تقول : «رأيت زيدًا) (٧) .

يعنى : [أن] (^) الاستفهام ليس بعامل في شيء فلو جاز أن ينصب شيئا في الاستفهام بعامل ما (٩) لنصبناه (١٠) في غير الاستفهام بذلك العامل . فلو جاز أن يقال (١١) : «أ أخويك اللَّذَيْنَ رأيت» ، و «أزيدًا الَّذِي رأيتَ» ، لجاز أن تقول في غير الاستفهام : «أخويك اللذين رأيت» ، و «زيدًا الذي رأيت» . وهذا محال .

قال (۱۲) : (وإذا كان الفعل في/ موضع الصفة ، فهو كذلك ، وذلك وذلك أولك : أزيد أنت رجل تَضْربُه) .

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ١٥.

<sup>(</sup>٣) ي ، ق ، جد : في صلة .

<sup>(</sup>٥) من ي ، ح ، س وفي الباقي : زيدًا .

<sup>(</sup>٧) بولاق ، ي ، ح : «زيدا رأيت» .

<sup>(</sup>۹) ساقطة من ى ، س .

<sup>(</sup>١١) ي ، ح ، س : أن تقول .

<sup>(</sup>٢)ى : أخواك

<sup>(</sup>٤) ي : أخواك .

<sup>(</sup>٦) بولاق ، ح : فنصبت .

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>۱۰) ی ، س : نصبناه .

<sup>(</sup>۱۲) بولاق ۱/ ۲۰.

[قال المفسر] (۱): اعلم أن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف ؛ لأنها من تمام الموصوف كالصلة من الموصول . وكذلك لا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف ؛ لأنه من تمام المضاف . وتقول : «هذا رجلٌ ضاربٌ زيدًا» ، ولا يجوز أن تقول : «هذا زيدًا رَجُلٌ ضَارِبٌ» ؛ لأن «زَيدًا» : منصوب بـ «ضارب» و«ضارب» : صفة لرجل ، ولكن يجوز أن تقول : «هذا رجلٌ زَيْدًا ضاربٌ» ؛ لأنك لم تقدم «زيدًا» على الموصوف وتقول : «هذا غلام ضاربٌ زيدًا» ، فتنصب فرزيدًا» «ولا يجوز أن تقول : «هذا غلام ضاربٌ ريدًا» ، فتنصب فرزيدًا» «ولا يجوز أن تقول : «هذا زيدًا غلام ضاربٌ .

وقد أجاز النحويون ، أو بعضهم : «هَذَا زَيْدًا غيرُ ضارب» ، فنصبوا «زيدًا» «بضارب» وقدموه على المضاف ، وهو «غير» وذلك لأن «غير» معناها معنى «لا» ، فكأنك قلت : «[هذا زيدًا] (۲) لا ضاربٌ» ، وهذا جائز جيّد . فإذا قلت : «أزيدًا (۳) أنت رجلٌ تضربه» «فتضربه» في موضع النعت «لرجل» فلا يجوز أن تنصب «زيدًا» ، حملا على ضميره في «تضربه» وهو قبل الموصوف .

قال (٤): (وإذا (٥) كان وصفا ، فأحْسنُه أن يكون فيه الهاء ، لأنه (٦) ليس في موضع الإعمال (٧) ، ولكنه يجوز [فيه] (٨) كما جاز في الوصل ؛ لأنه في موضع ما يكون من الاسم) .

قال أبو سعيد (٩): قد كُنَّا ذكرنا أن الهاء التي هي ضمير تحذف في الصفة ، والصلة (١٠) ، والخبر .

فالصلة «الذي رأيت [زيدٌ» تريد: «الذي رأيته ]»(١١).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ح ، س .

<sup>(</sup>٤) بولاق ١ / ٢٥.

<sup>(</sup>٦) من ح ، س وفي بقية النسخ : إلا أنه .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من هارون ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>١٠) ي ، ح : في الصلة والصفة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٣) س : أزيدٌ .

<sup>(</sup>٥) ح ، س : فإذا .

<sup>(</sup>V) بولاق وهارون : ليس بموضع إعمال .

<sup>(</sup>٩) ي ، ح ، س ، ج : قال المفسر .

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ح ، س .

والصفة: «النَّاس رَجُلان، رجلٌ أكْرَمْتُ وَرَجُلٌ أَهَنْتُ»، تُرِيد: رَجُلٌ أَهَنْتُ»، تُرِيد: رَجُلٌ أَكْرَمْتُهُ، ورَجُلٌ أَهَنْتُه.

والخبر : «زَيْدٌ أَكْرَمْتُ» ، أي أكرمته .

وأن حذفها في الصلة ، أحسنُ مِنْ حذفها في الصفة ، وحذفها في الخبر قبيح جدًا .

فقول <sup>(۱)</sup> سيبويه : (فإذا كان وصفا فاحسنه أن تكون فيه الهاء) .

يعنى : «أَزَيْدٌ أَنْتَ رَجُلٌ تَضرِبُه» وما شاكل ذلك أحسن مِنْ أن تقول : « «أزيدٌ أنْتَ رَجُلٌ تضربُ» .

وقوله: (لأنه ليس موضع الإعمال).

يعنى: لأنك إذا حذفت الهاء فليس يصل الفعل إلى شيء قبله (٢) كما الفعل إذا قلت: «زيدًا ضربتُ». فلما / انك إذا قلت: «زيدًا ضربتُ». فلما / لم يكن كذلك لم يحسن حذف الهاء.

وقوله: (ولكنه يجوز كما جاز في الوصل؛ لأنه في موضع ما يكونُ مِنَ الاسم).

يعنى : حذف الهاء جائز في الصفة ، كما جاز في الوصل ، وهو يعنى صلة «الذي» وما جرى مجراها .

وقوله : (لأنَّه في موضع ما يكون من الاسم) .

يعنى : لأن الوصف من الاسم الموصوف كبعضه ؛ لأنهما كشيء واحد يقَعان موقع اسم واحد .

 <sup>(</sup>۱) س : فقال .
 (۲) من ح ، س وفي بقية النسخ : قبل .

قال (۱): (ولم تكن لتقول: «أزيدًا (۲) أنت رجل تضربه»، وأنت (۲) إذا جعلته وصفا للمفعول لم تنصبه ؛ لأنه ليس مبنيا (٤) على الفعل).

يعنى: أنه غير جائز أن تنصب «زيدًا» فى قولك: «أزيدًا أنْتَ رَجلٌ تضربُه» ؛ لوقوع الضرب على ضميره ، وأنت لا تنصب «رَجُلاً» بالفعل إذا جعلته وصفا له ، فلما لم يجز أن تنصب الموصوف بالفعل الذى هو وصفه كان ما قبله أبْعَدُ من ذلك .

وقوله: (لأنه ليس مبنيا على الفعل).

معناه : ليس الموصوف مبنيا على الفعل الذي هو صفته .

(ولكن الفعل في موضع الوصف (٥) ، كما كان في موضع الخبر) .

يعنى : إذا لم تُقَدّر تَقَدَّمَ الفعل ، حتى يكون عاملا فيه ويكون الوصف بمنزلة الخبر ، ألا ترى أنك إذا قلت : «إن زيدًا ضربت» ، فأنت لا تجد بُدًا منْ أن تجعل [«ضربت» في موضع الخبر «لزيد» ؛ لأنك قد نصبت «زيدًا» بـ«إنَّ» ولا يجوز أن تعمل] (٦) «ضربت» في «زيد» ؛ لأنه في موضع خبره ، وإن كان حذف الهاء [منه] (٧) قبيحا ، ثم أنشد في ذلك وهو (٨) وقوع الفعل نعتا قول بعض الرجاز (٩) :

# أَكلَّ عَامٍ نَعَمٌ تَحْوُونَه يُلْقِحُه قَوْمٌ وتُنتِجُونَهُ (١٠)

فجعل «تحوونه» نعتا للنَّعَم ، ولم يجز أن ينصب «النعم» به (١١) وقد جعله

 <sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٥٥ .
 (٢) من بولاق ، ح ، وفي بقية النسخ : أزيد .

 <sup>(</sup>۳) ح : فأنت .

<sup>(</sup>٥) س : في موضع الوصف له . (٦) الزيادة من ح ، س .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ح ، س . (A) «ذلك وهو » ساقطة من ح ، س .

<sup>(</sup>٩ ، ١٠) هذا البيت لقيس بن حصين بن يزيد الحارثي في : سيبويه (هارون) ١ / ١٢٩ ، والخزانة ١ / ١٩٦ ، البيت لقيس بن حصين بن يزيد الحارثي في : سيبويه (البيت الفيل ١٩٥١ (أيضًا روايته : في كل عام) . ونسبه العيني ١ / ٢٥٩ إلى صبى من بني سعد ، وجاء غير منسوب في : سيبويه (بولاق) ١ / ٢٥ ، والأعلم ١/٥٦ ، وشواهد الرضي ١/ ٨٤ ، وابن يعيش ٦/ ٨٩ ، والإنصاف ١ / ٢٦ ، والمخصص ١/ ١١ ، والأشموني ١ / ٩٥ .

<sup>(</sup>١١) من ي ، ح ، س : وفي بقية النسخ : له .

نعتا له . ولو نصب على غير هذا الوجه لجاز ألا يجعله نعتا ، كأنه يقول : أكلَّ عَام تَحْوون نَعَمَا ويكون «تحوونه» تفسيرا للفعل المضمر .

(<sup>(۱)</sup> وقال زيد الخيل <sup>(۲)</sup> :

أَفِى كُلِّ عَامٍ مَأْتَمٌ تَبْعَثُونَه عَلى مِحْمَرٍ ثَوَّبَتموه وَمَا رُضا) (٦) فجعل «تَبعثونه» نعتا للمأتم.

فإن قال قائل: إذا كان لا يجوز «زيدٌ يومَ الجمعة»/ ولا «زَيْدٌ في يومِ الجمعة» ؛ لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارًا للجثث ، فكيف جاز أكلَّ عَام نَعَمَّ تَحْوُونه ، و «نَعَمَّ»: مرفوع بالابتداء ، وهو جثة؟

قيل له: التقدير [فيه]: (أ) «أكل عام حدوث نَعَم» وذلك أنه أراد أن كل عام تحوون نعما، وتأخذونه وكأنه (أ) قال: «في كل عام نَعَمٌ حَادِث»، فصار كقولك: «الليلة (أ) الهلال» والمعنى: الليلة حُدوث الهلال، فناب عن (أ) المصدر؛ لعلم المخاطب أنه يراد به حدوثه؛ لأنه مما يتحدد في الأوقات المعلومة. وقوله: «محمر» يريد: فرسًا في أخلاق الحمير. و«مارضًا» يريد: وما رضي ، فقلب الياء ألفا، وهو لغة (أ)؛ لأن الألف أخف من الياء إلا فيما يلتبس (أ)، لا يقولون ((أ) في «قاضي» «قاضا»، كما قالوا ((أ) في «صحاري» الصحارا» لأنك إذا قلت: «قاضا» التبس بفاعَل من القضاء، وهو قاضي، يقاضي، مُقاضاةً.

<sup>(</sup>۲،۱) بولاق ۱ / ۲۰.

<sup>(</sup>٣) البيت لزيد الخيل (الخير) في : سيبويه ١ / ٢٥ (هذا هو اسمه في الجاهلية ، وأما في الإسلام فقد سماه الرسول «زيد الخير») : الشعر والشعراء : ٢٤٤ ، والإصابة : ٣٤ – ٣٥ ، والأغاني ١٦ / ٤٦ – ٥٦ ، الخزانة ٢ / ٤٤٦ – ٤٤٨ ، وابن يعيش ٦ / ٨٩ ، ٩ / ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ى ، ح .(٥) ح ، س : فكأنه .

<sup>(</sup>٦) جـ، ي ، ق : الليل .

<sup>(</sup>V) ح : عنه . (A) لغة طيء .

<sup>(</sup>٩) من ح ، ب ، وفي بقية النسخ : يلبس . (١٠) ب : تقول .

<sup>(</sup>۱۱) ب : تقول .

#### (١) (وقال جرير فيما ليست (٢) فيه الهاء:

## أبحْتَ حمى تهامة بَعْدَ نَجْد وما شيءٌ حَمَيْتَ بِمُسْتَبَاح)(٢)

فجعل: «حَمَيْتَ» نعتا لـ «شيء» و «شيء» اسم «ما» ؛ فلذلك أدخل الباء في «مستباح» ، ولو نصبت شيئًا بـ «حَمَيْتَ» لبطل الكلام ، ولم يكن ليجوز دخول الباء في «مستباح» ؛ لأن الباء إنما تدخل في الأخبار ، فإذا نصبْت «شيء» صار تقديره: وما حَمَيْتَ شَيْئًا بِمُسْتَبَاح . و «مستباح» نعت «لشيء» فهذا غيرُ جائز كما لا يجوز «[ما] (ئ) رأيتُ رَجُلاً بقائم» ، ولو حذفت الباء أيضًا مع نصب «شيء» لكان ضعيفا ناقص المعنى ، وذلك أنك إذا قلت: «ومَا حَمَيْتَ شَيْئًا مُسْتَبَاحًا» ، فقد أوجب (ه) أن الذي حماه لم يكن مستباحا إذ حمى ما لم يكن مستباحا فحمايته كلا حماية ، لأنه حمى شيئًا (١) محميًا .

(وقال أخر <sup>(٧)</sup> :

# فَـمَـا أَدْرِى أَغَـيَّـرَهُم تَنَاءٍ وطُولُ العَهْدِ أَمْ مَالٌ أَصَابُوا)(^)

فجعل: «أصابوا» نعتا للمال، ولم ينصب «المال» به، ولا يجوز ذلك لأنه لو نصب صار التقدير: أم أصابُوا مَالاً. وأم من حروف العطف، ولا يعطف «أصابُوا»، وهو / فعل على «تَناء» وهو اسم.

قال [سيبويه] (٩): (ومما لا يكون فيه إلا الرفع [قوله]: (١٠) «أعبد الله أنْتَ الضّاربُه» ، لأنك إنما تريد معنى: أنت الذي ضَرَبَه ، وهذا (١١) لا

<sup>(</sup>٢) هارون ١٣٠/١ : ليس.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ي ، ح ، جـ ، س .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٨) سبق الحديث على هذا البيت في ص١١٧.

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من هارون ۱۳۰/۱ .

<sup>(</sup>١) ولاق ١/ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سبق الحديث على هذا البيت في ص١١٧.

<sup>(</sup>٥) ب : أوجبت .

<sup>(</sup>٧) بولاق : قال : الشاعر .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ي ، ح ، س . بولاق ١ / ٦٦ .

<sup>(</sup>١١) بولاق : فهذا .

يجرى مجرى «يَفْعَل» ، ألا ترى أنه لا يجوز ا أن تقول ا(١): «مازيدًا أنا الضارب» ولا «زَيْدًا أنْتَ الضَّارِبُ» اوإنما تقول: «الضارب زيداً» على مثل قولك: «الحسن وَجْهًا» ، ألا ترى أنك لا تقول ا(٢): «أنت المائة الواهبُ» كما تقول: «أنْتَ زيدًا ضَاربٌ»).

يعنى: أن الألف واللام بمعنى الذى فغير جائز أن تَعمل «ما» في صلة الألف واللام - فيما قبلهما - كما كان ذلك في «الذي» إذا (٣) كانت تجرى مجراها.

فإن قال قائل: فقد قال الله تعالى: (١) ﴿وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ (٥) ، فجعل «فيه» من تمام الزَّاهدين وهي قبلهم ، وتقديره: وكانوا فيه من الذين زهدوا . قيل له: في ذلك (١) جوابان غير الذي ظننت:

أحدهما: أن «يكون» على تقدير: «وكَانوا فيه زُهَّادًا مِنَ الزَّاهِدينَ» فيكون العامل [في] (٧) «فيه» زهادا، ونابت «من الزاهدين» عنهم ودلت عليهم.

والوجه الثانى: أن يكون «فيه» على التبيين كأنه قال: أعنى فيه ، فالعامل فيه (^) «أعنى» ، لا «الزاهدين» ، ومثله لبعض العرب:

تَقُول وَصَكَّتْ وجْهَهَا بِيَمِينها أَبَعْلِيَ هَذَا بِالرَّحَى المُتَقَاعس(٩)

فلم يعمل «المتقاعس» في الباء التي في قوله: «بالرحي» ؛ لأن «المتقاعس» في صلة الألف واللام ، ولكنه على التبيين ، كأنه قال: «أبعلي هذا المتقاعس» ، ثم بين بأي شيء تقاعس ، فقال: أعنى بالرحى .

<sup>(</sup>۲،۱) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٣) ی ، ح ، س : إذ .
(٤) ی : عز وجل .

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢٠ من سورة يوسف (١٢) . (٦) ى ، ح ، س : في هذا .

<sup>(</sup>V) الزيادة من ح ، س · (A) ساقطة من ح ، س ·

<sup>(</sup>٩) ى ، ح ، س : «وصكت صدرها» . ب (بين السطور) : «نحرها» . هذا البيت في : الخصائص ١ / ٢٤٥ (نعيم بن الحارث بن يزيد السعدى) ؛ وشرح الكامل للمرصفي ١ / ١٤٣ .

ومن (١) النحويين من يجعل الألف واللام في معنى الطرح ، فإذا (٢)

جعلهما كذلك عمل ما بعدهما (٣) فيما قبلهما ، ولا يجعلهما في معنى (٤) «الذي» . والوجه [على] (٥) ما عرَّفْتُك .

ثم وصل سيبويه [بكلامه] (٦) \_ ما أراد (٧) به الفرق \_ بين مافيه الألف واللام وبين ماليستا فيه فقال:

(^) (وتقول: «هذا ضاربٌ» ، كما ترى ، فيَجيء على معنى «هو (٩) يضرب» ، وهو يعمل في [حال] (١٠) حديثك . وتقول : «هذا ضاربٌ» فيجيء على معنى «هذا سيَضرب» ، فإذا (١١) قلت : «هَذَا الضَّاربُ» ، فإنما تُعرِّفُه على معنى الذي ضرب) (١٢).

يعنى أن «ضارب» ، إذا كان عاملا فهو في معنى الفعل المحض إما مستقبلا ، وإمَّا /حالا ، وكذلك (١٣) جاز أن تعمل في الاسم مقدَّمًا ومؤخرا وإذا بعمل في قلت: «الضاربُ» فهو على معنى: «الذي ضرب» ، أو «الذي يضرب» ، فلا يعمل فيما قبله .

قال: (١٤) (فلا يكون إلا رفعا ، كما أنك لو قلت: «أزيدٌ أَنْتَ ضَارِبُه» ، إذا لم تُرد بـ «ضاربه» الفعل وصار معرفة [رفعت] (١٥) ، فكذلك: «هَذَا الَّذي ضرب» ، لا يجيء إلا على هذا المعنى) (١٦) .

<sup>(</sup>٢) ي ، س : فإذا .

<sup>(</sup>۱) ي ، ح ، س : وفي النحويين .

<sup>(</sup>٤) ح ، س : بمعنى .

<sup>(</sup>٣) ي :بعدها .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، س .

<sup>(</sup>۸) بولاق ۱ / ۲۳ .

<sup>(</sup>٧) من ي ، ح ، س وفي بقية النسخ : وما أرى به الفرق .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>١٢) بولاق: يضرب.

<sup>(</sup>١١) س : وإذا . (۱۳) ح ، س : فكذلك .

<sup>(</sup>١٤) بولاق ١ / ٢٦.

<sup>(</sup>١٥) الزيادة من بولاق.

<sup>(</sup>١٦) بولاق : فكذلك هذا الذي لا يجيء إلا على هذا المعنى .

يعنى : أنك إذا أردت «بضاربه» الفعل الماضى تَعَرَّف بإضافته إلى الهاء وخرج من أن يكون عامِلاً على حسب ما بيّنا أن الاسم الذى في معنى الفعل الماضى لا يعمل ، وإذا لم يعمل كان الاسم [الذى قبله] (۱) مرفوعا في قولك : «أزيدٌ أنْتَ ضَارِبُه» ، وأنت تعنى به الفعل الماضى ، وقد بيّنا هذا فكذلك (۲) [الذى] (۳) والألف واللام ، لأنها لا تكون إلا معرفة ، فكان رَفْعُ ما قبلها في قولك : «أَزَيْدٌ أَنْتَ ضَارِبُه» ، إذا قبلها في قولك : «أَزَيْدٌ أَنْتَ الضاربُه» ، كرفع قولك : «أَزَيْدٌ أَنْتَ ضَارِبُه» ، إذا أردت الماضى ، بل الألف واللام في ذلك أقوى .

[قال] (1): (وإنما يكون بمنزلة الفعل نكرة ، وأصل وقوع الفعل صفة . لنكرة ، كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة) .

يعنى: أن الفعل فى الأصل نكرة ، ومعنى قولنا: «نكرة» أنه يُنْعَتُ به النكرات ، كقولك: «مَرَرْتُ بِرَجُل يَضْرِبُ زِيدًا» ، و«رَأَيْتُ رَجُلاً يَضْرِبُ زَيْدًا» ، وكذلك سائر الجمل كالابتداء والنجبر ، والشرط والجزاء (٥) ، كقولك: «مَرَرْتُ بِرَجُل إِنْ تَأْتِه يُكْرِمْك» ، وإنما صَارَت هذه الجُملُ بِرَجُل أَبُوهُ قائمٌ» ، و«مَرَرْتُ بِرَجُل إِنْ تَأْتِه يُكْرِمْك» ، وإنما صَارَت هذه الجُملُ تقع نكرات ، ويُنعتُ بها النكرات من قبل أن كل جُملة تقع بها فائدة ، فوقوع الفائدة بها دليل على أنها لم تكن معلومة من قبل . فلذلك (٢) لم يعمل الفائدة بها دليل على أنها لم تكن معلومة من قبل الا ما كان منكورا ، وما كان المستقبال وهو معنى قوله :

(كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة) .

أى: كما لا يعمل الاسم عمل الفعل إلا نكرة.

<sup>(</sup>٢) ي ، ح ، س : وكذلك .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ي ، ح ، س وبولاق ١ /٦٦ .

<sup>(</sup>٦) ب، س، ی، ج: فكذلك.

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٥) ح ، س : «الجواب» .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ي ، ح ، س .

ثم قال (۱): (ألا ترى أنك لو قلت: «أكلَّ يوم زيدًا تَضْرِبُه» ، لم يكن إلا نصبا ؛ لأنه ليس بوصف ، فإذا كان وَصْفًا فليس بمبنى عليه الأول ، كما أنه لا يكون الاسم مبنيًا عليه في الخبر ، فلا يكون «ضاربٌ» ، بمنزلة «يَفْعَلُ ، بمنزلة «يَفْعَلُ ، ويُفْعَل» (۲) إلا نكرة) .

يعنى: أنك إذا قلت: «أكلَّ يوم زيدًا تَضْربُه» ، فلا يصلح أن يكون «تَضْربُه» نعتا «لزيد» ؛ لأن «زيدًا» معرفة فتنصبه (۳) بإضمار فعل هذا تفسيره وكان ذلك الاختيار . ولو كان مكان «زيد» «رجل» لرفعته ، إذا (١) جعلت «تَضْربُه» نعتا له ، فقلت : «أكلَّ [يوم] (٥) رجل تَضْربه» ، كما قال :

أكلَّ عام نَعمٌ تحوونه (٦).

ومعنى قوله: (فإذا كان وصفا، فليس بمبنى عليه الأول).

یعنی: أنك (۷) إذا قلت: «أكل یَوْم رَجُل تضربُ أو تَضْرِبُه» وجعلت «تَضْرِبُ» نَعْتًا ، لم يصلح أن تَنْصِبَ «رَجُلاً» ، فتبنيه على «الضرب» وقد جعلته في موضع نعته ، كما أنك إذا قلت: «زَيْدٌ ضَرَبْتُ» ، فجعلت «ضَربْتَ» خبرا ، لم تنصب «زيدًا» به ، ولو نصبته به بطل أن يكون خبرًا ، وقوله:

(ولا(^) يكون ضارب بمنزلة «يَفْعل ويُفْعَل» إلا نكرة)

يعنى: أن اسم الفاعل والمفعول إنما يعمل عمل الفعل إذا كان نكرة. فالفاعل بمنزلة «يَفْعَل» نحو: «ضَارِب»، و«قاتل»، تقول: «هَذا زيدًا ضَارِبٌ وزيدًا قَاتِل»، واسم المفعول بمنزلة «يُفْعَل»، كقولك: «هَذَا جُبَّةً مَكْسُوً» و«هذا درهما مُعْطًى»، كما تقول: «هَذَا جُبَّةً يُكْسَى»، و«درْهَمًا يُعطَى».

<sup>(</sup>۱) بولاق ۱ / ٦٦ . (٢) من ح ، س وفي بقية النسخ : «تَفْعَل» .

<sup>(</sup>٣) من ح ، س وفي بقية النسخ : فنصبته . (٤) من ح ، س وفي بقية النسخ : وإذا .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، ح .

<sup>(</sup>٦) سبق الحديث على هذا البيت في ص ٢٦١ . (٧) ساقطة من ي ، ح .

<sup>(</sup>٨) ي ، ح ، س : فلا .

قال (۱): (وتقول: «أَذَكَرٌ أن تلد ناقتُك أحبُ إليك أم أنْثى»؟ ، كأنه (۱) قال: «أَذَكَرٌ نِتَاجُها أحبُ إليْك أم أنثى؟» ف «أن تلد»: اسم ، و «تَلد» به يتم الاسم ، كما يتم «الذى» بالفعل ، فلا عمل له اهنا ا (۱) كما لا يكون (۱) لصلة «الذى» عمل).

تقدير هذا الكلام على وجهين:

أحدهما: أن يكون «أذكر أنْ تَلِدَه نَاقَتُكَ الْحبا (٥) أم أنشى» ، كأنه قال: «أذكر ولادة ناقبك إيّاه أحب إليك أم أنشى» . ف «ذكر»: ابتداء ، و «أن تلد»: ابتداء ثان ، و «أحب إليك» : خبر الابتداء الثانى والجملة في موضع اخبر ا(١) الابتداء الأول ، والعائد إلى الابتداء الأول «الهاء» التي قدرناها في «تَلده» . وإنما جاز حذفها وحَسُن ؛ لأنها في صلة «أن» ، و «أن» وما بعدها من الفعل بمنزلة اسم واحد ، فأشبهت «الذي» فحسُن حذفها ، و «أنشى» : معطوفة على «ذكر» بأم .

والوجه الثانى: أن تجعل «أن تلد»: بدلا من «الذكر»، فكأنك قلت/:
«أأن تلد ناقتُك ذكراً أحبُّ إليك أم أن تلد أنثى؟» ثم حذفت، وإنما أراد سيبويه
أنك لا تنصب «ذكرا» بالفعل الذي بعد «أن»، لأن ما بعد (٧) «أن» لا يعمل
فيما قبلها، فلم يتسلط الفعل على ما قبلها كما لم يتسلط على ما قبل «الذي»
إذا كان في صلة «الذي».

قال<sup>(^)</sup> : (وتقول : «أزيد أنْ يضْرِبَه عمرو أَمْثَلُ أَمْ بِشْرٌ» كأنه (^) قال : «أزَيْد ضَرْبُ عمرو إيَّاه أَمْثَلُ أَمْ بِشْرٌ» ، فالمصدر : مبتدأ (('') ، «وأمثل» : مبنى عليه ، ولم ينزل منزلة «يَفْعَل» ، فكأنه ((') قال : «أَزَيْد ضاربُه عمرو ((() خير أمْ بشْرٌ») .

<sup>(</sup>١) بولاق ١/٦٦.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق وهارون .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ح ، س .

<sup>(</sup>٧) ي ، ح ، س : لأنها بعد «أن» .

<sup>(</sup>٩) من بولاق ، س ، ح ، وفي بقية النسخ : إلا أنه .

<sup>(</sup>۱۱) ح : وكأنه .

<sup>(</sup>۲) ح : فكأنه .

<sup>(</sup>٤) بُولاق : كما ليس .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>۸) بولاق ۱ / ۲۶ .

<sup>(</sup>١٠) بولاق : فالمصدر مبنى على المبتدأ .

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ي ، س ، وهارون .

وهذا(١) على التقدير الذي قدرناه بدءًا أنه (٢) يَجْعَل «أن» مبتدأ ثانيا ويجعل الجملة في موضع خبر المبتدأ الأول ، ويَجعل الاسم الذي بعد «أم» معطوفا على الاسم الأول.

قال (٣) : (وذلك لأنك ابتدأته (١) ، وبنيت عليه فجعلته اسما ، ولم يَلْتبس «زيدٌ» بالفعل إذ كان «ضاربٌ» اسما (٥) كما لم يلتبس به «الضاربه» ، حين قلت: «أَزَيدٌ أَنْتَ الضَّارِبُه» ؛ لأن (٦) «الضاربه» في معنى الذي ضربه، والفعل تمام هذه الأسماء).

قوله : (وذلك لأنك ابتدأته (٧) وبنيت عليه) .

يعنى : أنك إذا (^) قلت : «أزَيْدٌ ضَارِبُه خَيرٌ أم بشر» جعلت (٩) «ضاربه» مبتدأ وبنيت عليه «خير» (١٠) ، فجعلته (١١) خبرا ، فخرج (١٢) من أن يكون في معنى الفعل الذي يعمل في زيد ، وصار بمنزلة ما فيه الألف واللام إذا قلت : «زَيْدٌ (١٣) أَنْتَ الضَّارِبُه» ، وما فيه الألف واللام ، فهو بمعنى (١٤) «الذي» فلا (١٥) يعمل فيما قبله .

قال(١٦) : (وتقول : «أأَنْ تلد نَاقَتُك ذكرا أَحَبُّ إليك أم أُنثى»؟ ، لأنك حملته على الفعل الذي هو صلة «أن» فصار في صلته (١٧) ، وصار كقولك :

<sup>(</sup>٢) ح : أن .

<sup>(</sup>٤) ى : ابتدأت به .

<sup>(</sup>٦) بولاق وهارون : إلا أن .

<sup>(</sup>۸) ح ، س : لما .

<sup>(</sup>۱۰) ی ، س : حین .

<sup>(</sup>۱۲) ی ، س : خرج .

<sup>(</sup>١٤) ح : هو بمنزلة .

<sup>(</sup>١٦) بولاق ١ / ٢٦ .

<sup>(</sup>١) ي ، ح ، س: فهذا .

<sup>(</sup>٣) بولاق ١ / ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) هارون : إذا كان صلة له .

<sup>(</sup>٧) ی : ابتدأت به .

<sup>(</sup>٩) ح ، س : وجعلت .

<sup>(</sup>۱۱) ح : جعلته .

<sup>(</sup>۱۳) ی ، ح ، س : أزيـدٌ .

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>١٧) بولاق : «فصار في صلة «أن» .

«الذى رأيت أخاه زيدٌ»، ولا يجوز أن يُبتدأ (١) «بالأخ» قبل «الذى» وتُعمِل في ه أخاه زيدٌ]» (٢) فكذلك لا يجوز النصب في «[قولك]: (٣) فكذلك لا يجوز النصب في «[قولك]: (٣) «أذكرُ أَنْ تَلدَ نَاقَتُك أَحَبُ إليك أم أنثى»).

يعنى: أن «ذكرا» إذا كان بعد «أن» وقع عليه «تلد» ، فنصبه كما ينصب الفعل الذى في صلة الذى [الاسم الذى] (٤) بعده كقولك: «الذى رأيت أخاه زيدً» ، وإن قدمت/ ذلك الاسم على «الذى» ، لم يجز ؛ لأنه لا يجوز أن تقول: «زَيْدٌ أخاه الذى رأيت» ، كما جاز «زَيْدٌ الذى رَأَيْتُ أخاه» ، فكذلك لا يجوز «أذكرًا أن تلد ناقتك» كما جاز «أن تَلدَ نَاقَتُك ذكرًا» .

قال [سيبويه]: (°) (ومما لا يكون في الاستفهام إلا رفعا ، قولك: «أعبدُ الله أنت أَكْرَمُ عَليه أم زَيدٌ» ، و «أعبدُ الله أنْت أصدقُ له أمْ بِشْرٌ» ، كأنك قلت : «أَعَبْدُ الله أنت أخوه أم بِشْرٌ» ؛ لأن «أَفْعل» ليس بفعل ولا اسم يجرى (٢) مجرى الفعل ، وإنما هو بمنزلة «حُسَنٌ ، وشَديدٌ» ، ونحو ذلك . ومثل ذلك : (۷) «أَعَبْدُ الله أنت خير له أم بشرٌ») (۸) .

قال أبو سعيد (1): اعلم أن «أفعل» لا يعمل في شيء من الأسماء إلا في المنكور على جهة التمييز كقولك: «زيدٌ أكثرُ مَالاً وأَنْظَفُ تَوْبًا» ، والمنكورُ الذي يعمل فيه على جهة التمييز (11) لا يجوز تقديمه ، لا يجوز أن تقول: «زيدٌ مالاً أكثرُ منْكَ» ، ولا «تَوْبًا أَنْظَفُ منْكَ» ، فإذا كان كذلك فلا يجوز أن تنصب «عبد الله» في قولك (11): «أعبدُ الله أنت أكرم عليه» (11) من وجهين (11):

 <sup>(</sup>١) بولاق : تبدأ .
 (١) الزيادة من بولاق .

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ى ، س . بولاق ١ / ٦٧ .(٦) ح : جرى .

 <sup>(</sup>٧) بولاق : ومثله .
 (٨) بولاق : «أعبدُ الله أنت له خير أم بشر» .

 <sup>(</sup>٩) ى ، ح ، س : قال المفسر .
 (١٠) العبارة من : «كقولك . . . إلى . . . على جهة التمييز» ساقطة من س .

<sup>(</sup>۱۱) ی ، ح ، س : فی قولنا . (۱۲) ی ، س : ... أكرم أنت عليه .

<sup>(</sup>۱۳) ی ، ح ، س : من جهتین .

أحدهما: أن «عبدَ الله» ليس مما يعمل فيه «أكرم» وبابه (١) بوجه من الوجوه .

والثاني : أنه لو كان منكورًا يعمل فيه «أكرم» وبابه بوجه (٢) ما جاز تقديمه <sup>(۳)</sup> عليه .

قال(٤): (وتقول: «أزَيْدٌ (٥) أَنْتَ له أشدُّ ضَرْبًا أم عَمْرٌو» ، فإنما انتصاب «الضرب» كانتصاب «زيد» في قولك: (٦) «ما أَحْسَنَ زيدًا» ، وانتصاب «وَجْه» في قولك: «حَسَنٌ وجْه الأخ» ؛ فالمصدر هاهنا (٧) كغيره من الأسماء ، كقولك : «أَزَيدٌ أنت له أطْلَقُ (^) وَجْهًا أم فُلان» ، وليس له سبيل إلى الإعمال وليس له وجه في ذلك).

يعنى : أن «ضربًا» انتصب (٩) على التمييز [ بأشد] (١٠) ونَصْبُه لـ «ضَرْبًا» ، لا يوجب له [من القوة] (١١) ما يعمل به فيما قبله ، كما أن قولك: «ما أحسن زَيْدًا» ، لا يكون فيه أن تقول : (١٢) «مازيدًا أحسن» ، ولا في قولك : «حَسَنٌ وَجْهَ الأخ» أَن تَقُول: «وَجْهَ الأَخ حَسَنٌ» ؛ لأنها عوامل تُضعف عما قبلها .

قال [سيبويه] (١٣): (ومما لا يكون في الاستفهام إلا رفعا (١٤) قولك: «عبد الله إن تره تَضْربه» ، وكذلك إن طَرَحْت (الهاء) مع / قبحه فقلت : 114 «أعبد الله إن تر تَضْرب ، فليس للآخر سبيل على الاسم ؛ لأنه مجزوم (١٥)) .

(٤) بولاق ١ / ٦٧.

(٦) ي ، ح ، س ، جـ : قولنا .

(۱۰) الزيادة من ي ، ح ، س .

(٨) بولاق : أزيدٌ أنت أطلق له وجها . . .

(۲) ساقطة من ح ، س .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ی ، ح ، س .

<sup>(</sup>٣) ب : تقدمه .

<sup>(</sup>٥) ي : أزيدًا .

<sup>(</sup>٧) هارون : هنا .

<sup>(</sup>٩) ی ، ح ، س : منتصب .

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>۱۲) «أن تقول» ساقطة من ى ، ح ، س . (١٣) الزيادة من ي ، ح ، س . بولاق ١ / ٦٧ . (١٤) من بولاق وفي بقية النسخ : واقعا .

<sup>(</sup>١٥) بولاق : جزم .

يعنى: أن ما بعد حرف (۱) الشرط لا يجوز أن يعمل فيما قبله ؛ لأنك لا تقول: «[زيدا] (۲) إنْ تأت يُكْرِمْك» عَلَى معنى: [إن] (۲) تأت زَيْدًا يُكْرِمْك. ولا يجوز [أيضًا] (۲) أن يعمل جوابُ الشرط إذا كان الجواب مجزوما ، لا تقول: «أَخَاكَ إنْ تأتنَا نُصَادِق» ، على معنى «إن تأتنَا نُصَادِق أَخَاكَ» ، فلما لم يجز ذلك لم يجز أن تقول: «أُعبدَ الله إن تره تَضْرِبْه» ، فتنصب «عبدَالله» [بإضمار] (۲) فعل يفسره «تره» ، أو «تضربه» ؛ لأن ما بعد «إنْ» ، وجوابها (۳) المجزوم لا يكونان تفسيرا لما قبل «إنْ» ، كما لا يكونان عاملين فيما قبلهما (۱) .

وإن طرحت «الهاء» من الشرط والجواب لم يعمل [أيضًا] (٥) فيه واحدٌ منهما على ما ذكرنا أنه لا يعمل ما بعد «إنْ» من الشرط والجواب فيما قبلهما .

قال (٦) : (وليس للفعل الأول سبيل ؛ لأنه مع «إنْ» ، بمنزلة قولك : «أعَبْدَ الله حين يأتى تضرب» (٧) ، فليس «لعبد الله» في «يأتى» (٨) حظ ؛ لأنه بمنزلة (٩) قولك : «أعبد الله يوم الجمعة أَضْربُ») .

[قال المفسر] (۱۱) : اعلم أن ما قبل المضاف لا يعمل فيه (۱۱) المضاف اليه إذا قلت : «هَذَا غُلامُ ضَارب زيدًا» ، لم يجز أن تقدِّم «زَيْدًا» على المضاف فت قبول : «هذا زيدًا غُلامُ ضارب» ، وكذلك إذا قلت : «حين تأتى زَيْدًا ويكرمْك] (۱۲)» ، لم يجز أن تقول : «زَيْدًا حينَ تَأْتِي يُكْرمْك» ؛ لأنك أضفت [يكرمْك] (۱۲)» ، لم يجز أن تقول : «زَيْدًا حينَ تَأْتِي يُكْرمْك» ؛ لأنك أضفت «حين» إلى «تأتى» ، وأسماء الأوقات تكون مضافة إلى الأفعال [المضاف إليه وكذلك إذا قلت : «أعبد الله حين تأتى تضرب» تنصب «عبد الله» بـ«تضرب» لأن التقدير : أتضرب عبد الله حين يأتى ، ولا ترفع «عبد الله» حملا على لأن التقدير : أتضرب عبد الله حين يأتى ، ولا ترفع «عبد الله» حملا على

<sup>(</sup>١) ساقطة من س .

<sup>(</sup>٣) من ى ، ح ، س وفى بقية النسخ : وأخواتها .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ح ، س .

<sup>(</sup>٧) بولاق : «أعبد الله حين يأتيني أضرب» .

<sup>(</sup>٩) ى ، س : لأنه ليس بمنزلة قولك . .

<sup>(</sup>١١) من ح ، س وفي بقية النسخ : في .

<sup>(</sup>۲) الزیادات من ی ، ح ، س .

<sup>(</sup>۱) الزيادات من ي ، ح ، (٤) ح ، س : فيما قبلها .

<sup>(</sup>٦) بولاق ١ / ١٧.

<sup>(</sup>٨) بولاق : يأتيني .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من ي ، ح ، س .

ضميره المرفوع في «يأتي»] (١) فلم يجز أن تعمل «تأتي» فيما قبل الحين ولا يحمل عليه ما قبل الحين كما لا يعمل فيه .

فقال سيبويه : (ما بعد : «إن» الجزاء بمنزلة ما بعد «الحين» في أنه لا يحمل عليه ما قبله).

وقوله: (لأنه بمنزلة قولك: «أعبد الله يوم الجمعة أَضْربُ»).

نصب «عبدالله» «بأضرب» ، وجعل «الجمعة» بمنزلة «حين (٢) يأتي» وجعل «يوم» بمنزلة «حين» ليريك أن «يأتي» مضاف إليه «الحينُ» ، وأنه لا تسلط له على ما قبله .

قال [سيبويه] (٣) : (ومثل ذلك : «زيدٌ (٤) حِينَ أَضْرِبُ يَأْتيني» ؛ لأن المعتمد على / «زيد» آخر الكلام وهو «يأتيني»).

يعنى: أنك لا تنصب «زيداً» بـ «أضرب» (٥) ؛ لأن «حين» مضافة (٦) إلى «أضْرب» ، ولكنك ترفعه بالابتداء ، وحملا (٧) على «يَأْتيني» .

قال (^) : (وكنذلك إذا قلت : «زيدًا إذا أتاني أضرب» إنما هي (٩) بمنزلة «حين») .

يعنى [أنَّ] (١٠) «إذا» ، من [أسماء] (١١) الأوقات المستقبلة وهي مضافة إلى الفعل الذي بعدها . فغير جائز أن ترفع «زيدًا» ، حملا على الفعل الذي أضيفت إليه «إذا» وهو «أتاني» ، بل تنصبه «بأضربُ» ، والتقدير : «أضربُ زَيْدًا إذًا أَتَانى».

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي ، ح ، س وتكملة العبارة : لأن «يأتي» لا يعمل فيما قبل الحين .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ى ، ح ، س . بولاق ١ / ٦٧ . (٤) ساقطة من ي .

<sup>(</sup>٦) ي ، ح ، س : مضاف . (٥) ی ، ح ، س : بیضرب .

<sup>(</sup>٨) بولاق ١ / ٦٧. (٧) ب ، ق : حملا .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ح ، س . (٩) هارون ١٣٣/١ : وإنما هو .

<sup>(</sup>١١) الزيادة من س .

قال: (وإن لم تَجزم الأخير (١) نصبت ، وذلك قولك: «أزيدًا إن رأيت تضرب» ، وأحسنه أن تدخل في «رأيتَ» «الهاء» لأنه غير مستعمل) .

قال أبو سعيد (٢): اعلم أن الفعل الذي هو جواب الشرط إذا رفع فله مذهبان على قول سيبويه:

أحدهما: يُنُوى (٣) به التقديم.

والآخر : أن يرفع على إضمار الهاء ، وذلك نحو قولك : «إن تأتني أُكْرمُك» فيجوز أن يكون على معنى: «أكرمُك إن تَأتني» ، ويجوز أن يكون على معنى: «إِن تأتني فَأُكْرِمُك» ، كما تقول: «إِن تَأْتني فَأَنَا مُكْرِمٌ لَك».

وقد كان أبو العباس [محمد بن يزيد](١) لا يجيز إلا على إضمار الفاء . والاحتجاج لهذا القول يأتي من بَعْد [هذا](٥) مُسْتَقْصَى إن شاء الله تعالى .

فإذا قَدّرنا الفاء في هذا [الفعل](٦) المرفوع لم يجز أن تنصب به ما قبله ، ولا يجوز (٧) أن تقول: «أَزَيْدًا إِن تَرَه فَتَضْربُ» على معنى: «إِن تر زيدا فَتَضْربُ زيدًا» [ولا على معنى: إن تر فتضرب زيداً](^) ، كما لا يجوز أن تقول: «أَخَاكَ إِنْ تَأْتِنِي أَكْرِمِ»(٩) على معنى : «إِن تأتني فأكرم أخاك» (١٠) ؛ لأن الفعل الذي بعد الفاء لا يُنوى به التقديم على حرف الشرط، وإذا كان النّية في الفعل التقديم جاز أن تنصب به الاسم الذي قبل حرف الشرط، وهو الذي قاله سيبويه : («أزَيدًا إِنْ رَأَيتَ تضربُ») لأن التقدير فيه : أتَضْربُ زَيْدًا إِنْ رَأَيْت وأحسنُه أن تقول : «أزيدًا إن رأَيتَه تَضْربُ» ؛ لأن التقدير فيه : «أتَضْربُ زَيْدًا إن رأيْتَ» (١١) فيشتغل الفعل بضمير الأول ؛ لأنك لم تعمله في شيء ، وهو فعل/

<sup>(</sup>١) بولاق ، س ، ي ، ح : فإن لم تجزم الأخر . (۲) ی ، ح ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ي ، ح . (٣) ح : تنوى .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ح ، س . (٥) الزيادة من ح ، س .

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ي ، س . (٧) س ، ح : لا يجوز .

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من س . (٩) ح : « . . . . فأكرم» .

<sup>(</sup>١١) الجملة من : «لأن التقدير . . . إلى . . . إن رأيت» ساقطة من ح ، س .

متعدِّ وقد ذكر مفعوله . وعلى قياس قول أبى العباس : لا يجوز نصب «زيد» بـ «تضرب» ؛ لأنّ النّية فيه الفاء ، ولا يجوز عمل ما بعدها فيما قبلها .

قال سيبويه (۱): (فصارت (۲) حروف الجزاء في هذا بمنزلة [قولك]: (۳) «زَيْدٌ كُمْ مَرَّةً رأيتَه»).

يعنى: أن حروف الجزاء [في هذا بمنزلة: «زَيدٌ كَمْ مَرَّةً رأيته» ، يعنى ] :(١) إذا جعلت ما بعدها [شرطًا](٥) وجوابا له رفعت الأسماء [التي قبلها ولم يكن لما بعدها سبيل على ما قبلها ، كما لم يكن لما بعد حروف الاستفهام سبيل على ما قبله ، ولا يكون تفسيرا له](١) .

[قال] : (v) (فإذا قلت : «إِنْ تَر زَيْدًا تضرب» ، فليس إلا هذا) .

یعنی: ینصب «زَیْدًا» بـ «تری» (وصار (^) بمنزلة قولك: «حِینَ تَرَی زَیْدًا یأتیك») .

لأن «زَيْدًا» وقع بعد الفعل فعُمِل فيه الفعل ، ولم يقع قبل «أن» و «حين» ، فيمتنع عمل ما بعدهما فيه .

قال (٩): (وصار (١٠) «زَيْدٌ» في موضع المضمر حين قلت: «زَيْدٌ حين تَضْربُه يكون كذا وكذا»).

يعنى: أن الهاء فى «تضربُه»، فى موضع نصب، فإذا جعلت «زَيْدًا» مكانها ولم تذكره فى أول الكلام نَصَبْتَهُ .

قال [سيبويه] (١١): (ولو جاز أن تَحْمِل (١٢) «زيدًا» مبتدأ على هذا الفعل لقلت: «القتالُ زَيدًا حين تأتى» ، تريد : القتالُ حينَ تأتى زيدًا) .

<sup>(</sup>٢) ح : وصارت .

<sup>(</sup>٤) الزيادة : من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٨) هارون ١٣٣/١ : صار . بولاق : ساقطة .

<sup>(</sup>١٠) هارون وبولاق: لأنه صار في موضع المضمر.

<sup>(</sup>١٢) بولاق : تجعل .

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٩) بولاق ١ / ٦٧ .

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ي ، ح ، س .

يعنى : أنه لو جاز أن يُبتدأ بلفظ «زيد» ، فتحملَه على الفعل الذي بعد «أنْ» ، لجاز أن يبتدأ بلفظه فتحمله على الفعل الذي بعد «حين» فتقول: «القتالُ زَيْدًا حين تَأْتِي» ، أو «زَيْدًا حين تَأْتِي القتالُ» . تريد : «حينَ تَأْتِي زَيْدًا القتَالُ» وقد بيّنا فساد هذا ، و«إنْ» و«حين» مشتركان في ألا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما .

قال (١) : (وتقول في الجزاء (٢) [وغيره] : (٣) «إِنْ زيدًا تَره تضربْ» تنصب «زيدًا» ؛ لأن (٤) الفعل أن يَلى «إنْ» أولى كما كَانَ ذلك في حروف الاستفهام ، وهي (٥) أبعد من الرفع ؛ لأنه لا يبنى الاسم فيها على مبتد]) .

يعنى : أنك إذا قلت : «إِنْ زَيْدًا تَرَه» ، نَصَبْتَ «زَيْدًا» بإضمار فعل ؛ لأنك شغلت الفعل الذي بعده بضميره فَتُقَدِّر: إنْ تر زَيْدًا تَرَه ، والاختيار نصبه بإضمار الفعل ، كما كان الاختيار في الاستفهام ، بل النصب أوجب في «إنْ» وذلك أنّ «إنْ» وحروف الجزاء لابدَّ فيها من الأفعال ؛ لأن الشرط لا يكون إلا أَقُمْ». وقد يجوز في الاستفهام أن تقول: «أَزَيْدٌ قائم»؟، فقد علمت أن حرف الجزاء أحقُّ بالفعل ، وإضماره (٦) فيه ونَصْبُ الاسم به أوجب .

قال [سيبويه] (٧) : (وإنما أجازوا تقديم الاسم في «إنْ» ؛ لأنها أُمُّ حروف(^) الجزاء ولا تزال (٩) عنه ، فصار ذلك فيها(١١) كما صار (١١) في ألف الاستفهام ما لم يجز في الحروف الأُخر).

<sup>(</sup>٢) من ى ، ح ، س وفي بقية النسخ : الخبر .

<sup>(</sup>٤) بولاق : إلا أن . (٣) الزيادة من بولاق.

<sup>(</sup>٦) ح : بإضماره : س : فإضماره . (٥) بولاق : وهو .

<sup>(</sup>۷) الزيادة من ي ، ح ، س . (٨) ساقطة من بولاق.

<sup>(</sup>١٠) جملة : «فصار ذلك فيها» ساقطة من س . (٩) بولاق: تزول عنه .

<sup>(</sup>۱۱) ح : جاز .

<sup>(</sup>١) يولاق ١ / ٦٧.

[قال المفسر]: (۱) اعلم أنّ الحروف التي تشترك في معنى واحد [قد] (۱) يكون بعضها أقوى من بعض في ذلك المعنى ، وأكثر تصرُّفًا ، وأشدَّ ثباتا . فَمنْ ذلك ألف ألاستفهام يُشاركها في الاستفهام «هل» ، و«أينَ» ، و«كيفَ» و«مَنْ» ، وما أشبه ذلك ، غير أن الألف أقواها كلُّها في باب الاستفهام ؛ لأنها تدخل في مواضع الاستفهام [كلها] (۱) وغيرُها له موضع خاص .

ف «مَنْ» : سؤال عَمَّنْ يعقل .

و «كيف»: سؤال عن الحال.

و «أين»: سؤال عن المكان.

و «هل» : لا يسأل بها في جميع المواضع .

ألا ترى أنك لو قلت (٣): «أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَـمْرُو» على معنى: «أيهـما عندك» ، لم يجز في ذلك المعنى أن تَقُول: «هَلْ زَيدٌ عِنْدكَ أَمْ عَمْرُو». وإذا قلت: «رَأَيْت زَيْدًا» ، فقال لك قائل مستثبتا (١٠): «أزيدٌ مِنْهُ؟» (٥) و «أزيدا» ، على حكاية كلامك ، لم يجز مَكَانَهَا «هل» فلما كانت الألف هكذا حَسُنَ فيها من التقديم والتأخير ما لم يَحْسُن في غيرها ، فَحَسُن أن تقول: «أزيْدًا ضَرَبْتَه» ، وهل أزيْدًا ضَرَبْتُ» ، ولا يحسن [في متى ، وهل] (١) أن تقول: «هل زيدًا ضَرَبْتُ» . و «متى زيدًا ضرَبْتُ ريْدًا» ، و «مَتى ضرَبْتُ زَيْدًا» ، و «متى ضرَبْتُ زَيْدًا» .

و «إنْ » في باب الجزاء بمنزلة الألف في باب الاستفهام ، وذلك أنها تدخل في مواضع الجزاء كلِّها ، وسائر حروف الجزاء ، نحو : «مَنْ » ، و «مَا » ، و «متّى » لها مواضع مخصوصة ، فلذلك حَسن أن يليها الاسم في اللفظ ، ويقدّر له عامل .

<sup>(</sup>۱) الزیادة من ی ، ح ، س . (۲) الزیادة من ی ، ح ، س .

 <sup>(</sup>٣) ح ، س : إذا .

<sup>(</sup>٥) س : «أزيدٌ فيه؟» . (٦) الزيادة من ي ، ح ، س .

٤٨٥

وكذلك إن كان مَرْفوعا كقولك: «إنْ زيدٌ أتانى أتَيْتُه». / قال الله تعالى: (١) ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه ﴾ (٢) على معنى: وإن اسْتَجارَكَ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ استجارك.

ثم أنشد (قول  $^{(r)}$  النَّمر بن تَوْلَب  $^{(1)}$ :

لا تَجْرَعِي إِنْ مُنْفِسًا أَهْلَكْتُه وإذا هلكتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ فاجْزعي)(٥)

نَصَبَ «مُنْفسًا» بعد «إنْ» على إضمار: أهلكتُ<sup>(٦)</sup> مُنْفسًا أهْلَكْتُه.

ويجوز : «إِنْ مُنْفِسٌ أَهْلَكْتُه» على معنى : إِنْ هَلَكَ مُنْفِسٌ أَهْلَكْتُه ، فلا بُدَّ من تقدير فعل كيفما تصرَّفت به (٧) الحال .

قال (^) : (وإن اضطر شاعر فأجرى «إذا» مُجرى «إنْ» فجازى بها (¹) في في الله ( أَزَيْدُ إذا تر تَضْرِبْ ، إنْ جَعَل «تضرب » جوابا . وإن رفع «تضرب » نصبه (١١) ؛ لأنه لم يجعلها جوابا ) .

قال أبو سعيد (١٢): واعلم أن «إذا» عند سيبويه وأصحابه لا يجازى بها لَفْظًا فَتَجْزِمُ شرطها وجوابَها كما يُفْعل ذلك بحروف الجزاء ، كما قال الشاعر: [أى لذى الرمة]: (١٣).

<sup>(0)</sup> البيت للنمر بن تولب في المصادر الآتية مع اختلاف في رفع «منفس» أو نصبه: سيبويه ١ / ٦٧، والأعلم ١ / ٦٧ ، ١٥٣ ، والخزانة ١ / ٢٥٠ ، ١٥٧ ، (٤٥٠ ، ٦٤٢ ، ٤١٠ ) ، والعيني ٢ / ٥٣٥ ، وابن يعيش ١/ ٢٧ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٨ ، والكامل للمبرد ٣/ ١٦٧ ، وشواهد المغنى ١٦١ ، ١٦١ ، والحجة ١ / ٣٣٢ ، وابن عقيل ١/ ٢٩٤ ، واللسان (نفس) . وغير منسوب في : أمالي ابن الشجري ١ / ٣٣٢ ، ٢ / ٣٤٦ ، وأمالي المرتضى ١ / ٢ ، والمقتضب٢ / ٢٧ ، والمغنى ١/ ١٦٦ ، والأشموني ١/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) س : إن أهلكت . . .

 <sup>(</sup>٧) ساقطة من س .
 (٨) بولاق ١ / ٦٨ .

<sup>(</sup>٩) بولاق : «وإن اضطر شاعر فجازي بإذا ، أجراها في ذلك مجرى إن فقال» .

<sup>(</sup>۱۰) هارون ۱ /۱۷۶ : قال .

<sup>(</sup>١١) بولاق : «وإن رفعها نصب» . (١٢) ى ، ح ، س : قال المفسر .

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من ي .

تُصْغِى إِذَا شدَّهَا بِالرَّحْلِ جامِحة حَتَّى إِذَا مَا اسْتَوَى في غَرْزِهَا تَثِبُ (١) فرفع «تثِبُ» ، ومع هذا ففيها معنى الجزاء .

فإذا اضطر شاعر جاز أن يُجريها مُجرى حروف الجزاء كما قال [الشاعر]: (٢) تَرْفَعُ لِي خِنْدِفُ واللَّه يَرْفَع لِي نَارًا إِذا مَا خَبَتْ نِيرَانُهم تَقِدُ (٦)

فإذا اضطر شاعر ، فقال : «أَزَيْدٌ ( ؛ ) إذا تر تَضْرِب » ، امْ تَنَعَ النصب في «زَيْد » ؛ لأنه لا يجوز أن يُقَدِّر «يضرب » قبل «إذا » ، وقد جزمناها ( ) بالجواب ، كما فعلنا ذلك في «إنْ » . وإن رفعنا «تَضرب » ونوينا به التقديم نصبنا «زَيْدا » وصار ( ) تقديره : «أتَضْرِب رُيْدًا إذَا تَرَ » ، كما فعلنا ذلك في «إنْ » .

وفيه وجه آخر ، وهو أن ترفع فتنوى (٧) الفاء التي تكون جوابا ، فإذا قَدَّرت ذلك بطل النَّصْبُ في «زَيد» ؛ لأنه لا يكون في نيَّة التقديم حينئذ ، وقد ذكرنا ذلك في «إنْ» .

قال (^): (وترفع الجواب حين (٩) يذهب الجزم من الأول في اللفظ والاسم مبتدأ هنا / إذا جزمت ، نحو قولك (١٠): «أيَّهُم يأتِك تضْربْ» ، إذا جزمت ، بحروما ، بعد أن عمل الابتداء في «أيُّهم

<sup>(</sup>۱) البيت لذى الرمة فى : الديوان (أوربا) / ۹ ( . . إذا شدها بالكور جانحة) ، وكذلك اللسان (صغا) بهذه الرواية ، وانظر أيضًا : سيبويه (بولاق) ۱/ ٤٣٣ ، والأعلم ۱/ ٤٣٣ ، وابن يعيش (أوربا) ١/ بهذه الرواية ، و انظر أيضًا : سيبويه (بولاق) - ٤٣٣ ، والأعلم ١/ ٤٣٣ ، وابن يعيش (أوربا) ١/ بهذه الرواية ، و انظر أيضًا : سيبويه (بولاق) - ٤٣٧ ، والأعلم ١/ ٤٣٣ ، وابن يعيش (أوربا) ١/ ١٥٥ ،

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ح ، س .

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في : الديوان (الصاوى) ٢١٦ (إذا خمدت) ، وسيبويه (بولاق) ١ / ٤٣٤ (إذا خمدت) ، والميان المقاردة في : الديوان (الصاوى) ٢١٦ (إذا خمدت) . والأعلم ١/ ٤٣٤ ، وشرح المعلقات للتبريزي ٢٨ ، وابن يعيش ٧/ ٤٧ (إذا خمدت) . وبدون نسبة في : أمالي ابن الشجرى ٢/ ٢٩٩ ؛ والأشموني ٣ / ١٨٣ ، والأزمنة والأمكنة للمرزوقي ١/ ٢٤٢ س : جندب . ح ، ى ، س : خمدت .

<sup>(</sup>٤) ح : أزيدًا .

<sup>(</sup>٥) ح، س: جزمناه . (٦) ی، ح، س: فصار . (٥) ح و تنوی . (٨) بولاق : ١ / ٦٨ .

<sup>(</sup>٩) ح : حتى . (١٠) ى ، ح ، ، بولاق : قولهم .

ولا (۱) سبيل له عليه ، وكذلك هذا [حيث] (۱) جئت به مجزوما ، بعد أن عمل فيه الابتداء ، وأمَّا الفعل الأول فصار مع ما قبله بمنزلة «حين» وسائر الظروف) .

يعنى: أنك إذا قلت: «إذا تَرَى» ، فرفعت فعل الشرط فى «إذا» رفعت الجوابَ ؛ لأنّ «إذا» إنّما يشبهها الشاعر «بإنْ» ، فإذا رفع شرطها لم يجز أن يجزم الجواب ؛ لأنه قد أخرجها برفع الشرط من شبه «إنْ» ، فوجب أن يرفع الجواب .

وقوله: (الاسم مبتدأ هنا إذا جزمت).

يعنى: إذا جزمت جواب إذا كان الاسم الذى قبل «إذا» مرفوعا بالابتداء، كقولهم (٣): «أَيُّهم يَأْتِك تَضْرِبْ»، لمّا جزمت «تَضْرِبْ» بالجواب لم يكن له تسلط على نصب أيِّهم ، ولو لم يكن مجزوما لقلت : «أَيَّهم تَضْرِبُ» كما قلت : «أَريدًا إذا تَر تضربُ» .

وقوله: (لأنك جئت بـ«تضربْ» مجزوما بعد أن عمل الابتداء في «أيّهم» ولا سبيل له عليه).

يعنى لا سبيل للمجزوم على الاسم الذي قبل «إذا» كما لم يكن للمجزوم الذي في جواب «أيهم» سبيل عليه .

وقوله: (وأمّا الفعل الأول فصار مع ما قبله بمنزلة «حين» وسائر الظروف).

يعنى: أن فعل الشرط الذى بعد «إذا» ، وهو «تر» ، رفعته أو جزمته لا يعلم فيما قبل «إذا» ؛ لأنه و«إذا» كشىء واحد بمنزلة الحين ولا يصلح تقديمه ، فلم يصلح على كل حال أن يعمل فيما قبل «إذا» .

بولاق : فلا سبيل . (۱) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٣) ح ، س : كقولك .

قال(١): (وإن قلت: «زيد إذا يأتيني أَضْربُ» ، تريد: معنى الهاء ولا تريد : «زيدًا أَضْربُ إِذَا يأتيني» ، ولكنك تضع «أَضْرب» هنا (٢) مثل (٣) «أضرب» إذا جزمت ، وإن لم يكن مجزوما) .

يعنى : أنك تجعل «أَضْرب» ، جوابا لـ «يأتيني» على أحد الوجهين (١) :

إمَّا أَنْ يكون على نيّـة الفاء ، وإما أن يكون على طريق جواب «إنْ» المجزوم(٥) وإن لم يكن هذا مجزوماً ؛ وذلك أنّ وضع الكلام وترتيبَه لا يختلف من طريق الشرط [ والجواب] (٦) وإنما يختلف في جزم «إنْ» ما بعدها وامتناع «إذا» مِنْ ذلك ووضع الكلام وترتيبه على حال واحدة ، ومعنى/ المجازاة قائم في «إذا» غير أنَّه يَقْبُح إذا لم يرجع إلى زيد ، وهو مبتدأ وخبره (٧) ضمير ، ولم تَنو بـ«اضربْ» التقديم فتَنْصبَ به «زيدًا».

قال (^) : (وكذلك «حين» ، إذا قلت : «أَزيدٌ حينَ يَأْتيك تَضْربُ») .

يعنى : إذا جعلت «تَضْربُ» جوابا ؛ لأن قولك : «حين يأتيك» ، فيه معنى المجازاة ، وهو بمنزلة «إذا» ، وفي «تَضرب» الوجهان الأولان ، وفيه القبح الذي ذكرناه من جهة حذف العائد إلى «زيد» .

قال: (وإنما رفعت الأول في هذا كلّه حين (٩) جعلت «تَضْرب» و «اضرب» جوابا ، فصار كأنه من صلته إذ (١٠) كان من تمامه) .

يعنى : صار الجواب في «إذا» ، و«حين» كأنهما من صلة «إذا» ، و«حين» فلم يعمل فيما قبلهما .

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) ي ، ح : على مثل .

<sup>(</sup>٥) ى ، ح ، س : للمجزوم .

<sup>(</sup>٧) ح ، س : من خبره .

<sup>(</sup>٩) بولاق: لأنك.

<sup>(</sup>٢) بولاق وح : ها هنا .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، س : وجهين .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، ح .

<sup>(</sup>٨) بولاق ١ / ٦٨.

<sup>(</sup>١٠) بولاق: إذا .

قسال ﴿ ﴿ ﴿ وَلَمْ يُرْجُعُ إِلَى الْأُولِ . وَإِنْمِمَا تُرَدُّهُ إِلَى لَأُونَ إِذَ لَمْ يَكُنَّ جوابا أ فيمن قال: ﴿إِنْ تَأْتِنِي أَتِيكَ ﴿ وَهِو قَبِيحٍ ، وَإِنْمَا يَجُورُ فِي الشَّعْرِ وَهِ قلت : «أزيدٌ إن يأتك تضمريه» فليس تكون الهاء إلا «لزيد» ، ويكون الضعل الأخر جوابا للأول ، ويدلل على أنها لا تكون إلا «لزيد» ، أنك لو قلت وأزيَّدُ إِن تأتِك أَمةُ اللَّه تضربُها، لم يجز ، لأنك ابتدأت؛ زيدا، ولابد سن خبره " ، ولا يكون ما بعده خبرا له حتى يكون فيه ضميره ) .

-- 1

أما قوله : (وإنما تردُّه إلى الأول فيمن قال : (إن تأتني أتيك)

على التقديم ، كأنه قال : «أتيك إن تأتني» (١) . يعني : إنما تقول الريد إذا يأتيني أضربُ، تنصب (زيلًا) بـ (أضربُ، ، إذا نويت بـ (أضربُ، التقديم ، كما أن منْ يقول : «إن تأتني اتيك» على التقديم ، كأنه قال : اتيك أم إن تأتسي وهو قبيح في غير (٥) «إن» ، وإنما يجيء في الشعر ، وقبحه : أن الجواب موقعه بعد الشرط . فإذا وجد في موضعه لم يحسن أن ينوي به غيرٌ موضعه . وللكلام في هذا موضع أخر .

وأما قوله (٢) : «أزيد (١) إن يأتك تضربه» ، أن الهاء لا تكون فيه إلا لزيد وقد (١) رُدُّ ا ذلك ١ (١) عليه وذلك (١٠) لأنا نقول : «أزيدٌ إن يَأْتِك تَضْرَبُ عَمْرًا» فيقع موقع الهاء الأجنبيّ / وإنما أنكر عليه ا ذلك! (١١١) من أنكر منْ قبَل أنَّ «زَيْدًا» قد عاد إليه الضمير [ الذي ] (١١١) في «يأتك» ، فإذا عاد الضمير (١٠٠) إليه من الجملة افي ا (١٣) شيء واحد ، صح الكلام ففي ذلك ثلاثة أوجه :

(۱) بولاقی ۲۷/۱ وهارون ۲۱٬۵۱۱ .

<sup>(</sup>٢) «إذا لم يكن جوابا» ساقطة من بولاق ، ح . والعبارة من : «وإنما ترده . . . إلى . . . جواباً» ساقطة من

<sup>(</sup>٣) بولاق : خبر

<sup>(</sup>٤) العبارة : «على التقديم ، كانه قال : اتيك إن تأتني، ساقطة من ي ، ح ، س

<sup>(</sup>٦) ح : وإنما قوله

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي ١ ح ١ س . (٨) ح : فقد . (٧) ي ، ح : أزيدًا .

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ی ، ح ، س . (٩) الزيادة من س اى ١٠٠٠ (۱۲) ساقطة من ح ، س

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من ي

<sup>(</sup>۱۳) الزيادة من ي اح

أحدها: أن الذى قاله سيبويه: «أَزَيدٌ إِنْ يَأْتِك تَضْرِبه» ، ولا تكون الهاء في هذا إلا «لزيد» ؛ لأنّا إنْ جعلناها لغير «زيد» لم يعد إلى «زيد» شيء من جملة الكلام.

والوجه الثانى: أن سيبويه أراد: أنّ «زيدًا» ، إن أُخلى ضميرُه من جملة الكلام ، بطل رفعه وعَبَّر بالهاء عنها وعن الضمير المرفوع الذى فى «يأتك» لأنهما شيء واحد.

والوجه الثالث: وهو ما قاله أبو إسحق الزجاج (١): أن هذا ليس من كلام سيبويه .

قال (۲): (وإذا قلت: «زيدًا لم أضْرِبْ» ، و«زيدًا لَنْ أَضْرِبَ» ، لم يكن فيه إلا النصب ؛ لأنك لم توقع (۲) بعد «لَمْ» ، و«لَنْ» شيئا يجوز لك أن تقدمه قبلهما ، فيكون على غير حاله بعدهما [كما كان ذلك في الجزاء](٤) ، و«لن أضرب» نفى لقوله: «سأضرب» ، كما أن [«لا تضرب» نفى لقوله: «اضرب»](٤) و«لَمْ أَضْرب» ، نفى لقوله: (٥) «ضربت») .

قال أبو سعيد: (٦) اعلم أن «لَنْ» ، و «لم» يعمل ما بَعْدَهُمَا فيما قَبْلَهما وذلك أنَّ «لن» نقيض (٧) «سوف» ، [و«سوف» يعمل ما بعدها فيما قبلها ، كقولك : «زيدًا سَوْفَ أضرب»] (٨) لأن «سوف» والفعل كشيء واحد . و«لم»

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج ، أشهر تلاميذ المبرد ، عالم بالنحو واللغة ، ولد ومات ببغداد سنة ٣١١هـ ترجمته في :

طبقات الزبيدى : ١٢١ - ١٢٢ ، تاريخ بغداد للخطيب ٦/ ٨٩ - ٩٣ ، وفيات الأعيان ١/ ١١ ، الإرشاد لياقوت ١/ ٤٧ - ٥٩ ، نزهة الألبا ٣٠٨ - ٣١٢ ، نشوار المحاضرة للتنوخى/ ١٣٤ ، البغية للسيوطى ١/ ٤١١ - ٤١٣ ، الفهرست لابن النديم/ ٦١ ، بروكلمان (النجار) ٢ / ١٧١ - ١٧٢ ، الأعلام ١ / ٣٣ ، إنباه الرواة ١ / ١٥٩ (وهامشه ) .

<sup>(</sup>٢) بولاق: ١ / ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من بولاق .

<sup>(</sup>٣) ح : «ترفع» .(٥) ح : «قوله» : ساقطة من بولاق .

<sup>(</sup>٦) ي ، ح ، س : «قال المفسر» .

<sup>(</sup>٧) من ى ، ح ، س وفى بقية النسخ : «نقيضه» .

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ي ، ح ، س .

مثل «لن» ؛ لأنها وما بعدها مِنَ الفعل كشىء واحد نقيض الفعل الماضى ، والفعل الماضى يجوز أن يتقدم مفعوله ونقيض الشيء يقع موقعه وعلى حسب لفظه .

فإن قال قائل: فَلِمَ لا يجوز: «زَيْدًا مَا ضَرَبْتَ» ، كما جاز: «[زيدًا] (۱) لم أضرب»؟ قيل له: ليس طريق «مَا» طريق «لَمْ» ؛ لأَنَّ «لم» تدخل على الأفعال فقط ، وهي (۲) والفعل بمنزلة شيء (۳) واحد ، كما كانت (٤) «سوف» مع الفعل كشيء واحد .

و «ما» تدخل على الجمل وهى نقيضة [ «إنّ ، يقال] : (٥) «إنّ زَيْدًا قَائمٌ» فتقول : «ما زيد قائم» ، [ألا ترى أن «ما» تكون جوابا للقسم في النفي ، كما تكون «إن» جوابا في الإيجاب ، فلما صارت بمنزلة «إن» لم يعمل ما بعدها فيما قبلها] (١) .

قال  $^{(\vee)}$  : (وتقول : «كلَّ رجل يأتِيك فاضربْ» [نصب]  $^{(\wedge)}$  لأن «يَأتيك» صفة ها هنا  $^{(\wedge)}$  ، فكأنك قلت : «كلَّ رجل صالح اضرب») .

نَصبَ «كُلا» بالفعل الذي بعد الفاء ؛ لأن الفاء في الأمر يعمل ما بعدها في من يعمل ما بعدها في الأمر يعمل ما بعدها في فيما قبلها ، كقولك : «زَيْدًا فَاضرِبْ» ، و«بَزَيْد/ فامْررْ» . وله علّة نذكرها [في موضعها ـ إن شاء الله \_] (١٠) و«يأتيك» صفة لرجل .

(وإذا (۱۱) قلت (۱۲): «أَيُّهم جاءك فاضربْ»، رفعته: لأنه جَعَل «جاءك» في موضع الخبر، وذلك لأَنَّ قَوْلَك (۱۳): «فاضرب» في موضع الجواب و«أَيُّ» من حروف المجازاة، و «كلُّ رَجُل» ليست من حروف المجازاة).

<sup>(</sup>٢) ي ، س : فهي .

<sup>(</sup>٤) ي ، ح ، س : كان .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ح ، س .

<sup>(</sup>۸) الزيادة من ح ، س .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>١٢) بولاق : فإن قلت .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٣) ي ، ح ، س : وهي والفعل كشيء واحد .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ي ، ح .

<sup>(</sup>۷) بولاق ۱ / ۲۸ .

<sup>(</sup>٩) بولاق: ها هنا صفة.

<sup>(</sup>١١) بولاق ١ / ٨٨.

<sup>(</sup>١٣) بولاق : قوله .

يعنى: أن ما بعد الفاء فى قولك: «أيّهم جَاءَك فَاضْرِبْ» ، لا يعمل فى «أيهم» ؛ لأنه فى موضع الجواب ، والجواب لا يعمل فى الاسم الأول . والدليل على أنه جواب أنك لا تقول: «أيّهم جَاءَك اضْرِبْ» إلا بتقدير الفاء على قبح ولو قلت: «كلَّ رَجُل جَاءَك اضْرِبْ» ، لكان حسناً على تقدير: «اضْرِبْ كلَّ رَجُل جَاءَك اضْرِبْ» ، لكان حسناً على تقدير: «اضْرِبْ كلَّ رَجُل جَاءَك اضْرِبْ» ، لكان حسناً على تقدير الفاء على مرجًل رَجُل جَاءَك اضْرِبْ» ، بمعنى «الذى» جاز أن تنصب ، فتقول: «أيّهم جَاءَك فَاضْرِبْ» ، كما تقول: «الرجل الذي جَاءَك فَاضْرِبْ» . على ما بينا فى جَاءَك فَاضْرِبْ» ، كما تقول: «الرجل الذي جَاءَك فَاضْرِبْ» ، على ما بينا فى الأمر [إذا قلت: «زيدًا فاضرب» ، إذ ما بعد الفاء يعمل ما بعدها فى الأمر] (١٠) ، ومثله: «زيدً إن أتاك فاضرب» إن جعلت الفاء جوابا رفعت «زيدا» لا غير ، وإن لم تجعله جوابا ، فقدرت: «زيْدًا فَاضْرِب إنْ أتاك» نصبت . وكذلك: «أيّهم لم يأتيك تضرب» إذا كانت بمنزلة «الذى» ، كأنك قلت: «تَضْرب أيّهم يأتيك» .

قال (۲) : (وتقول : «زيدًا إذا أتاك فَاضْرِبْ» . فإن وضعته في موضع : «زيد إنْ يأتك تَضْرِبْ» رفعت ، [فارفع] (۲) إذا كانت «تضرب» جوابا ليأتك)(٤) .

يعنى: أنك (٥) إذا قدرت الفاء قبل «إذا» نصبت ، كأنك قلت: «زيْدًا فَاضْرِبْ إذَا أَتَاكَ» ، وإن قدرتها جوابا لم يصلح إلا رفع «زَيْد» ، ولكن ينبغى أن يُؤتى بضميره ؛ ليعود إليه .

فيقال : «زيدٌ إذا أتاك فَاصْرِبْه» ، ويكون بمنزلة : «زَيْدٌ إنْ يأتك تَضْرِبْ» في أنّه لا يكون [إلا] (٦) مرفوعا ، وكذلك : «زَيْدٌ حينَ يأتيك فَاضْرِبْ» إذا جعلت «فَاضْرِبْ» جوابا رفعته ، وجعلت فيه الهاء ، وترك الهاء قبيح والأحسن النصب على نيّة التقديم ، وإنما كان النصب أحْسَن لضعف ترك الهاء العائدة إلى الابتداء ، كما لا يحسن أن تقول : «زيدٌ ضَرَبْتُ» .

<sup>(</sup>٢) بولاق ١ / ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ح : ليأتيك .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ي ، س .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ي ، س .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من بولاق.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ي .

ثم قال بِعَ قِب هذا الكلام (۱): (والنصب [في زيد] (۲) أحسن إذا (۲) ثم قال بِعَ قِب هذا الكلام (۱): (والنصب أن الفعل يقبح إذا لم تكن معه كانت الهاء يضعف تركها ويقبح / (۱) ، كما أن الفعل يقبح إذا لم تكن معه الهاء ، أو غيرها من المضمر المفعول أو المظهر فأعمله في الأول) (۱) .

يعنى: أنك إذا رفعت «زَيْدًا» ، ولم يَعد إليه من الجملة التي بعده ضمير (٥) كان قبيحا ، كما أنّك إذا رفعت الاسم ، ثم جئت بفعل ، فلا يحسن أن يتعرى ذلك الفعل [من] (٦) ضميره ، أو من ظاهره فضميره «أَنْتَ ضَرِبْتُك» ، و «زَيْدٌ ضَرَبْتُه» .

وظاهره: «زَيدٌ ضَرَبْتُ زَيْدًا» ، كما قال:

(لا أرى الموت يسبق الموْت شيء  $^{(V)}$ 

أى يسبقه ، وهو (^) قبيح أن تقول : «زيدٌ ضَرَبْتُ» وكذلك (٩) يقبح أن تقول : «زيدا (١٠) إذا أتاك فاضرب» .

وفي الكتاب بعد هذا الفصل (وليس هذا بالقياس) (١١).

يعنى : إذا لم تجزم بها .

لأنها تكون بمنزلة «حين».

يعنى : أن القياس إذا لم تجزم «بإذا» فتجعلها بمنزلة «إن» ، فحكم الفعل أن يعمل فيما قبل «إذا» ، إذا حسن تقديمه نحو قولك : «زيدًا إذا أتَاكَ

<sup>(</sup>١) بولاق ١ / ٦٨ - ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ح ، س : إذ كانت .

<sup>(</sup>٤) بولاق: كما أن الفعل يقبح ، إذا لم يكن معه مفعول مضمر أو مظهر ، ويقول هارون ١٣٦/١ : إن هذا الكلام تعليق أبى الحسن أو غيره وبدله في الأصل : يقول إن الفعل إذا لم يكن معه مفعول مضمر أو مظهر .وعلى ذلك فيحتمل أن يكون النص الزائد هنا على ما ورد في بولاق وهارون ، تعليق أو شرح من المفسر .

<sup>(</sup>٥) ح ، س : ضميره . (٦) الزيادة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٧) سبق الحديث على هذا البيت في ص ٣٦ . (٨) ساقطة من ي ، ح ، س .

<sup>(</sup>٩) ی ، ح : فکذلك .

<sup>(</sup>١١) بولاق : في القياس .

فَاضْرِبْ» ، و «زيدًا إذا يأتيك فأكرم» ، و «زَيْدًا إذا يَأتيك اضربْ» ؛ لأنه يحسن أن تقول : «زَيْدًا فَاضْرِبْ إذا يأتيك» ، و «زَيْدًا اضرب إذا يأتيك» (١) ولا شيء يمنع هذا الفعل من التقديم ونصب الاسم به ، فالقياس أن ينصب به [في الكلام] (٢) .

قال (۳): (و (إذا»، و «حين» لا تكون واحدة منهما خبراً لزيد، ألا ترى أنك لا تقول: «زَيْدٌ حِينَ يأتيني»؛ لأن «حين» لا تكون ظرفا «لزيد»).

يعنى: [أنك] (٤) إذا قلت: «زَيْدًا حَين يَأْتِينى أَضْرِبُ»، أو «زَيْدًا إذَ يَأْتينى أَضْرِبُ»، فكأنك قلت: «زَيْدًا أَضْرِبُ»، فالأجود أن تنصب «زَيْدًا»؛ لأن «حين»، و«إذا» كاللَّغُو، إذا (٥) كانا غير خبرين، ولا يستغنى بهما «زيد»، ولو جاز أن يكونا خبرين لَحَسُنَ (٦) الرَّفع في «زَيْد»، كقولك: «زَيْدٌ في الدَّار أضربُ»، فَرَفْعُ «زَيْدٌ» في هذا الموضع أحسنُ؛ لأنه قد تم الكلام بالظرف وهو غير محتاج إلى الفعل، فيكون «أَضْرِبُ» على كلام آخر، ولم تكن «بزيد» حاجة إليه.

قال (<sup>()</sup> : (وتقول : «الحَرُّ حين تأتيني» ، فيكون ظرفا لما [كان] (<sup>()</sup> فيه من (<sup>()</sup> معنى الفعل) .

ولا تقول: «زَيْدٌ حين يأتيني» وذلك أن «الحرَّ» مصدر ، والمصادر/كلُها 194 يجوز أن تكون ظروف الزمان أخبارا لها ، كقولك: «القتالُ يوم الجمعة» ، و «أكلنا (١٠) عشيًا» و «رَحيلُنا (١١) في غد» . ولا يجوز أن تكون ظروفا للجثث ، لا تقول: «زَيدٌ

<sup>(</sup>١) هذا المثال ساقط من ح ، س . (٢) الزيادة من ح ، س .

<sup>(</sup>٥) ح، س: إذ.

<sup>(</sup>٧) بولاق ١ / ٦٩ .

 <sup>(</sup>٩) ساقطة من ى ، ح ، س .
 (١٠) إلى هنا انتهى القسم الخاص بهذا الجزء من نسخة (س) .

<sup>(</sup>١١) من ح وبقية النسخ : رحلنا .

يوم الجمعة» و[ «لا أنت غدًا» ، والفرق بينهما أن المصادر أشياء حادثة والأزمنة أيضًا حوادث لا تبقى فإذا قلنا : «القتال يوم الجمعة»] (١) فإنما جعلنا «يوم الجمعة» وقتا لحدوثه ، وإذا قلنا : «زَيْدٌ يَوْمَ الجُمْعة» ، فلَسْنَا نعنى أنه يحدث فى «يوم الجمعة» ، ولا أنَّ «يوم الجمعة» وقت له دون سائر الموجودات ، كما أن (١) قولك : «زَيْدٌ خُلْفَكَ» اختصاص مَكان «زيد» دون سائر من ليس (٣) خلفك .

قال (٤): (فإن قلت: «زيدًا يَوْمَ الجُمعة أَضْرِبُ» لم يَكن فيه إلا النصب؛ لأنه ليس هاهنا معنى جزاء ، ولا يجوز الرفع إلا على قوله (٥):

. . . كلُّه لَمْ أَصْنَع) (٦) .

يعنى أن «يومَ الجمعة» لغو ، كأنك قلت : «زيدًا أضْربُ» إلا أن تحذف الهاء على الوجه القبيح الذى ذكرناه فى «زَيْدٌ ضَربْت» و«كلُّه لَمْ أصْنَع» قال (٧) : ولا يجوز أن يكون «أضْرِب» جوابًا «ليوم الجمعة» ؛ إذ ليس فيه معنى جزاء .

والدليل على أنه ليس فيه معنى جزاء (أنك لو قلت: «زيد يُوْمَ الجُمعة فأنا أضربه» ، لم يجز (^) ، فَهذًا يدلك أنه يكون على غير قولك: «زَيْدًا فاضرب حين يأتيك»).

تحصيل هذا الكلام أنك إذا قلت : «زَيْدًا إذا أتَاكَ فأضرب» ، كان الاختيار النصب ، وجاز فيه الرفع من وجهين :

أحدهما: أن تجعل «اضرب» (٩) جوابا ، فيستحيل النصب في «زَيد» .

والثانى: ألا تجعله جوابا وتضمر الهاء على قول من (١٠٠) قال: «زيد ضربت» [وإذا قلت: «زيدًا يوم الجمعة أضرب»، فالنصب الوجه، ويجوز الرفع

<sup>(</sup>٢) ي : كما أن في قولك .

<sup>(</sup>٤) بولاق ١ / ٦٩.

<sup>(</sup>٦) سبق الحديث على هذا البيت في ص١١٢.

<sup>(</sup>٨) هارون ١٣٧/١ : لم يكن .

<sup>(</sup>١٠) من ي ، ح ، وفي بقية النسخ : قولك قال .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ي ، ح .

<sup>(</sup>٣) ح: ليس له خلفك .

<sup>(</sup>٥) من بولاق وفي بقية النسخ : قولك

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ح ، ي .

<sup>(</sup>٩) ح : فأضرب .

من وجه واحد ، وهو على قول من قال : «زيد ضربت» ] (١) إذا كان لا يجوز فيه الجواب .

وقوله (۲): (فهذا يَدُلك على أنه يكون على غير قولك: «زيدا فأضرب (۳) حين يأتيك»).

يعنى: أنه لما جاز أن تقول: «زَيْدٌ حين يأتيك فأنا أَضْرِبه»، و«زَيْدٌ إذا يأتيك فأنا أَضْرِبه»، و«زَيْدٌ إذا يأتيك فأنا أَضْرِبُه» فتجعل الفاء جوابا، ولا يجوز «زيدٌ يومَ الجمعة فأنا أَضْرِبُه» على جعل الفاء جوابا. فَدَلَّك ذلك على أن قَوْلَكَ: «زيدٌ حينَ يأتيك فأضْرب» (٤)، قد يكون على غير قولك: «زيدًا (٥) فأضرب حين يأتيك».

وفى آخر هذا<sup>(۱)</sup> الباب قولٌ لست أدرى لِمَنْ ، وهُو : /وَهَذا <sup>(۷)</sup> عندنا غير المَعْ الله أن يكون الأول مجزوما في اللهظ <sup>(۸)</sup> .

يعنى: أنك لا ترفع «زيدًا» ، إذا قلت: «زَيْدًا إذَا يأتينى أَضْرِب» ، إذَا كان] (٩) قولك: «[إذا] (١٠) يأتينى» بمنزلة «يوم الجمعة» حين لم تجزم الفعل ، فإذا جزمت الفعل فقلت: «زيدٌ إذا يأتينى أَضْرِبْ» رفعت «زَيْدًا» إذَا أحللت «إذا» محل «إنْ» ، وإن كان ما بعدها مرفوعا ؛ لأن فيها معنى الجزاء بالدلالة التي ذكرنا (١١) .

تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله: «باب الأمر والنهي».

 <sup>(</sup>۱) الزيادة من ى ، ح .
 (۲) بولاق ۱/ ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) بولاق وهارون : زيداً أضرب . (٤) ح : «فأنا أضربه» .

<sup>(</sup>٥) ح : زید .(٦) ساقطة من ی ، ح .

<sup>(</sup>V) ى ، وهامش هارون : وهو عندنا . (A) قال : ولعله من قول الأخفش .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ح . (٩) الزيادة من ح .

<sup>(</sup>١١) في نهاية هذا القسم وردت العبارة التالية في نسخة ب: يتلوه في المجلد الثاني \_ إن شاء الله \_ «هذا باب الأمر والنهي» .

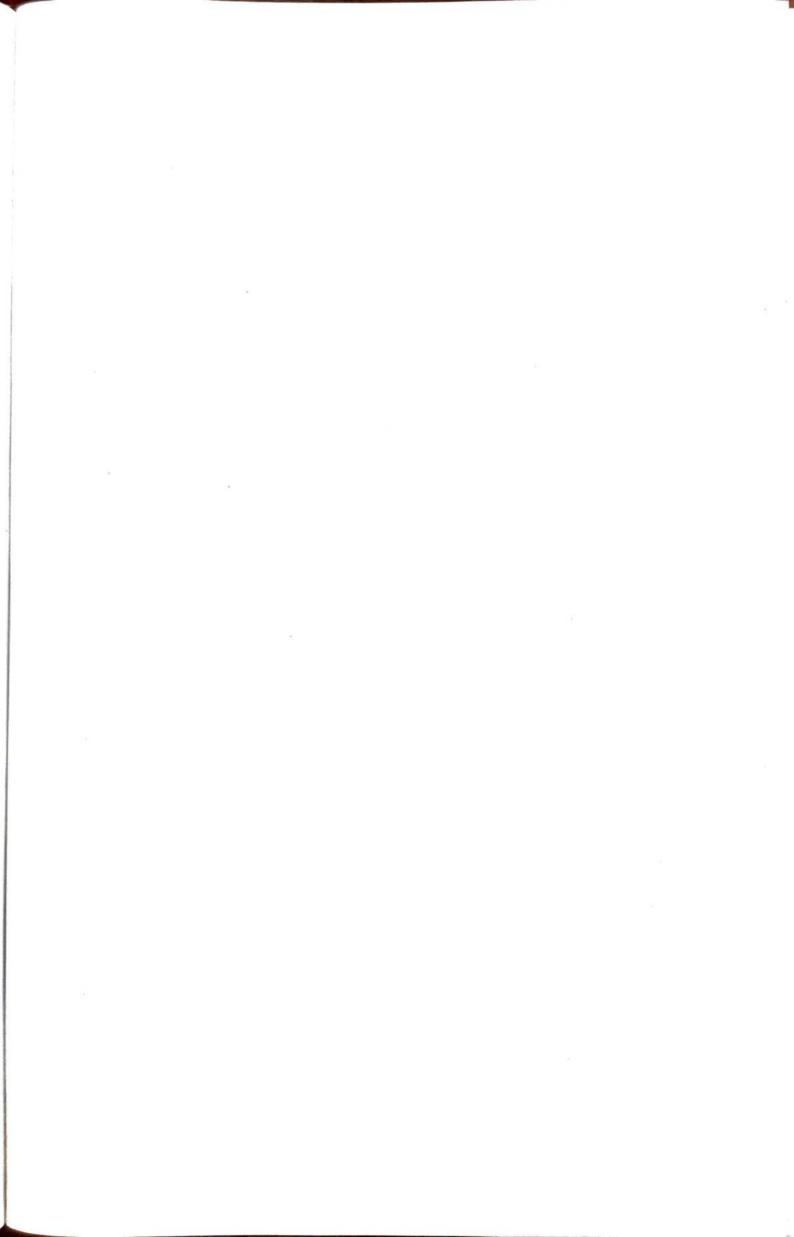

### فهرست الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | هذا باب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرة                                   |
| 10     | هذا باب ما أجرى مجرى ليس                                                |
| 07     | هذا باب ما يُجرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله                      |
| ٥٨     | هذا باب الإضمار في «ليس» و «كان» كالإضمار في «إنّ»                      |
| ٨٢     | هذا باب ما عمل عمل الفعل فلم يجر مجراه                                  |
| ٧٨     | هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله            |
| 99     | هذا باب ما يكون الاسم فيه مبنيًا على الفعل قُدّم أو أُخِّر              |
| ۱۰۸    | هذا باب ما يجري مما يكون ظرفا هذا المجري                                |
| 114    | هذا باب ما يُختار فيه إعمال الفعل مما يكون في المبتدإ مبنياً عليه الفعل |
| 171    | هذا باب ما يُحمل فيه الاسم على اسم بُني عليه الفعل                      |
| 101    | هذا باب ما يختار فيه النصب وليس قبله منصوب                              |
| 175    | هذا باب ما ينتصب في الألف                                               |
| 7.7    | هذا باب ما جرى في الاستفهام من اسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل     |
| 777    | هذا باب الأفعال التي تُستعمل وتُلغى                                     |
| 402    | هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا                                |

